المال المال المالة

للمولى متفي الدين في خيذ القالد التم يدي الداري الف زي المضري العندي العندي

العنسرهالاولي

و. عَيدُ القِتَاحِ مُحَمّدُ الحِملُولِ

الطبقات السنية ع تراجم المنفية



## جميع الحقوق محفوظة الناشسر الناشسر والطباعة والتوزيع حمانف ٤٧٧٧٦٦ ـ الرياض مانف ٤٧٧٧٦٦ ـ الرياض



# الطّبقات السّنيّة في السّنيّة مرالحنفيّة

للمَولَىٰ تَعَى الدّين بْنَ عَبِذَ الصَّادِرُ التَّمَيْمِ الدّارِيِّ المَولَىٰ الدّارِيِّ المَعْرِي الحَدَثَ عَيْ العَدْرِي المَعْرِي الحَدْثَ عَيْ العَدْرِي المَعْرِي الحَدْثَ عَيْ المُدرِي المَعْرِي المَعْرِي المَعْرِي المَعْرَي المَعْرِي المُعْرِي المُع

الجيزء الأولست

تحقيق د. عَبِدُ الفتّاحِ مُهِمَّد الحِلقِ

وارالرفاعى



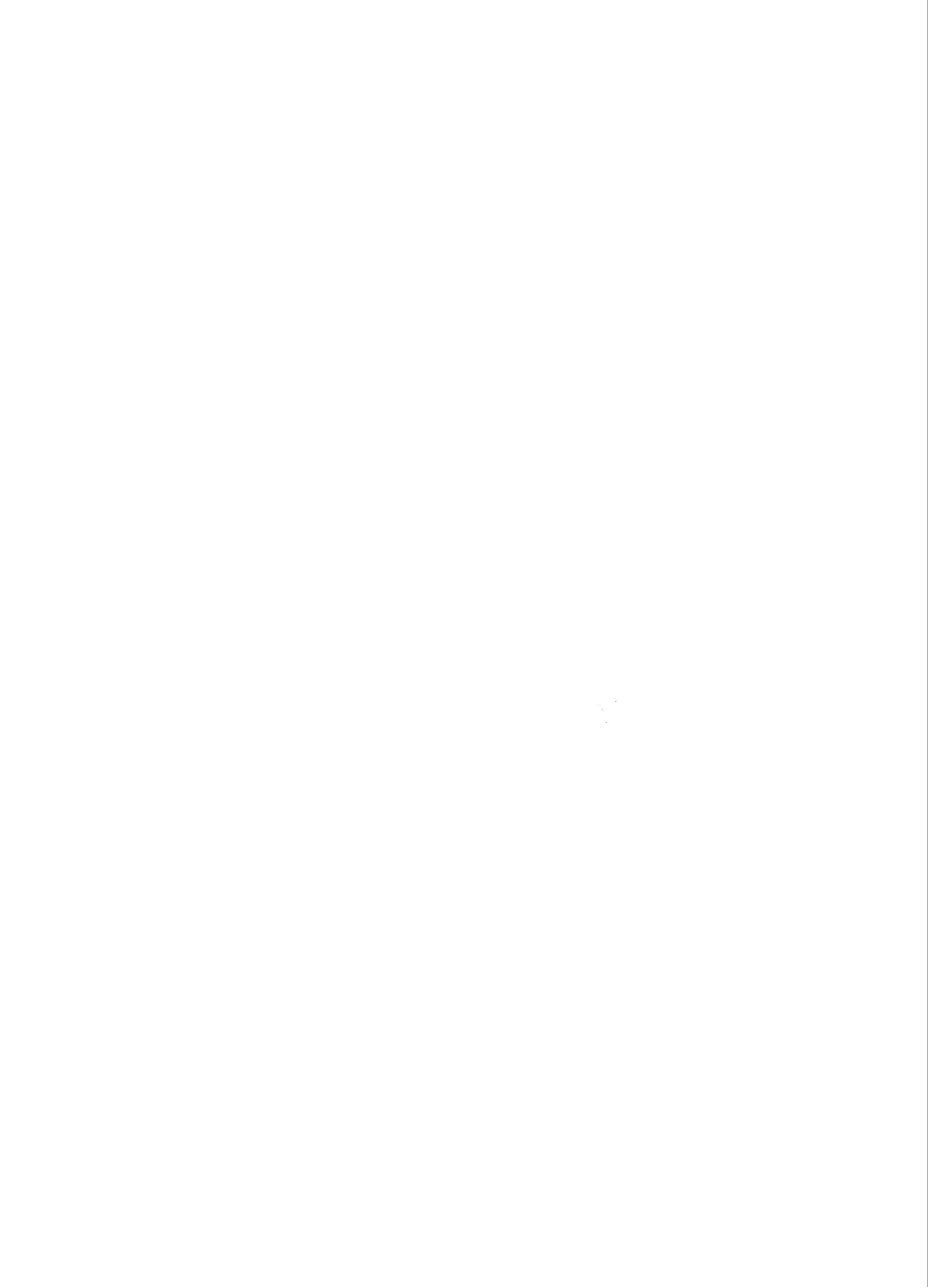

١

لقتى من الإجلال والإكبار لدى الفقهاء والدارسين لأصول التشريع الإسلامي، في القديم والحديث، وحظى محظوة هائلة في ظل الخلافة العباسية ببغداد والخلافة العثمانية بالقسطنطينية، فتصدر رجاله حلقات العلم، وتسلموا منصب الفتوى، وشغلوا كراسي القضاء.

ولعل هذا هوالذى صرفهم عن تدوين تراجم رجال المذهب رَدّحا طويلا من الزمان، فقد سبقهم إلى هذا الشافعية، فبدأوا مبكرين، في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة، وكان أول من صنف منهم في ذلك الإمام أبوحفص عمر بن على المُطّوّعيّ، المتوفي تحوسنة ، ٤٤هـ، صنف للإمام أبى الطيب سهل الصُّعُلُوكيّ كتاباً، سماه «المُدْهَب في ذكرشيوخ المذهب»، ثم تبعه الناس، حتى جاء تاج الدين أبونصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السُّبُكِتي المتوفي سنة ٧٧١هـ، فخرج على الناس موسوعته الكبرى في تراجم علماء مذهب الشافعيّ (طبقات الشافعية الكبرى(۱)».

أما علياء الحنفية، فقد تأخربهم القصد إلى القرن الثامن للهجرة، وظلت تراجمهم مضمّنة في كتب الناريخ العامة، وتواريخ البلدان، وطبقات الأدباء واللغويين والفقهاء، ثم نشطوا لهذا الأمر، فحفلت القرون: الثامن، والتاسع، والعاشر، والحادى عشر، والثالث عشر، عؤلفات كثيرة، ترجمت لعلماء المذهب، وتضمنت أخبارهم، واشتملت على مسائلهم.

ففى القرن الشامن ألُّف نجم الدين إبراهيم بن على بن أحمد الطِّرَّسُوسي المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة التحقيق لطبقات الشافعية الكبرى ١/٠٧، ومابعدها.

٨٥٧هـ. كتاب «وفيات الأعيان من مذهب النعمان(١)»

وجمع صلاح الدين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن المهندس المتوفى سنة ٧٦٩هـ تاريخا كبيرا لفقهاء الحنفية، يذكر ابن حجر أنه تعب عليه؛ فإنه طالع كتبا كثيرة ببلاد متفرقة (٢).

ثم جاء أبومحمد محيى الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القُرَشَى المتوفى سنة ٧٧٥هـ. فأخرج كتابه «الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٣)»

و يذكر حاجى خليفة أن القرشي أول من صنف فى طبقات الحنفية، يذكر هذا مرتين، مرة عند السمرة عند السمر بف بطبقات الحنفية، وأنحرى عند ذكر الجواهر المضية، حيث يقول: «وفيه لحن كثير وتصحيف؛ لأنه أول تأليف، والرجل معذور».

وكتاب الجواهر المضية أكبر ماوصل إلينا من كتب طبقات الحنفية، ولكنه صغير كها يقول التقي التيميمي بالنسبة إلى كثرة رجال المذهب، وسَعّة القول فيهم (١).

وقد طبع الكتاب بحيد راباد الدكن بالهند، سنة ١٣٣٢هـ، في جزأين (٥).

وفي القرن التاسع ألَّف صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر ابن دُقْماق القاهِرِي المتوفى سنة ٨٠٩هـ، كتاب «نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان(٦)».

و يذكر التقلَّى التَّمِيميُّ أنه لم يقف على هذا الكتاب(٧).

و يىقول حاجى خليفة: وقفت على المجلد الأول والثانى منه بخطه، و يذكر أن في هامشه بخط بعض العلماء أن الشيخ مجد الدين (٨) اختصر طبقات الحافظ عبد القادر، فهو مختصر لامبتكر، لكنه زاد عليه قليلا، وهذا الرجل، يعنى ابن دقاق، لم يزد على ذلك إلا قليلا جدا.

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، وانظر: الجواهر المفية، ترجمة رقم ۱۱۸ وهوفيه: «أحمد بن على»، وانظر حاشيته، الدرر الكامنة ٤/١، ٥٥، الفوائد البهية ١٠.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ٢/٣٨٧، كشف الظنون ٢/٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٣/٣، القوائد اليهية ٩٩، كشف الظنون ١/٣٦، ٣١٠، ١٠٩٧، معجم المطبوعات ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الطبقات السنية ، صفحة ٥.

<sup>(</sup>٥) كما قمت بتحقيقه، وابتدأ نشره سنة ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ١/١٤٥ ، الطبقات السنية ترجة رقم ٧٧، كشف الظنون ١٩٦١ ، ١٩٦١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر ترجة رقم ٧٣ ، من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٨) يعني محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، الآتي ذكره.

وكتاب ابن دقماق، كما يذكر حاجى خليفة، في ثلاث مجلدات؛ الأول: في مناقب أبي حنيفة، والثاني والثالث: في أصحابه.

وقد امتحن ابن دقماق بسبب هذا الكتاب؛ لأنه وُجد فيه حَظَّ على الإمام الشافعي، على ابن دقماق بسببه بالتَّغزير والحبس(١).

وجاء بعده مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفِيرُوزا بادِيّ الشِّيرازِيّ الشَّافعيّ، المتوفى سنة ١٨١٧هـ، فألف كتاب: «المِرْقاة الوَفِيَّة في طبقات الحنفية (٢)»، وقد سبق ذِكْرُ ما وُجِد بهامش «نظم الجمان» من أنه مختصر من طبقات الحافظ عبد القادر القرشيّ.

ولستقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر المَقْرِ يزِي، المتوفى سنة ١٤٥هـ «تذكرة»، جمع منها قاسم بن قَطْلُوبُغَا مادَّةَ كتابه «تاج التراجم﴿٣)».

وصنف القاضى بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العَيْنِي، المتوفى سنة هههه «كتابا» في طبقات الحنفية (٤).

كما صنف زين الدين أبو العدل قاسم بن قَطْلُو بُغَا السودوني الجَمالِي، المتوفى سنة هماه «تاج التراجم» استفاد فيه من «تذكرة» الستاذه المَقْرِ يزي، ومن الجواهر المُضيّة، واقتصر فيه على ذِكْرِ مَن له تصنيف منهم، وعدد تراجمه ٣٣٠ ترجمة (٥).

طبع هذا الكتاب أول مرة في ليبسيك، سنة ١٨٦٢م، وطبع معه فهرست بأسماء الرجال، وملحوظات باللغة الألمانية لغوستاف فلوجل.

وأعادت طبعه مكتبة المثنى ببغداد ، سنة ١٩٦٢م.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم ٧٣ ، من هذا الجزء ، وكشف الظنون ٢/٩٨/٠.

<sup>(</sup>۲) تاج العروس (الكويت) ۱۹۸۱، البدر الطالع ۲۸۰۱، الضوء اللامع ۷۹/۱۰، كثف الظنون ۱۰۹۸/۱، 1۹۵۷، 1۹۵۷.

<sup>(</sup>٣) تاج التراجم ٣ ، كشف الظنون ١/٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) حاشية الجواهر المضية (طبع الهند) ٢/١٦٥، الضوء اللامع ١٠١/١٠٥ـ١٣٥، كشف الظنون ١٠٩٨/٢.

<sup>(</sup>ه) البدر الطالع ٢/ ه)، شذرات الذهب ٢/ ٣٢٦، الضوء اللامع ١٩٠١، ١٠٠٠، الفوائد البية ٩٩، كشف الظنون ١٩٠/ ١٩٠، ٢١٦، ١٠٩٧/٢، معجم المطبوعات ٢١٦.

و يـذكر ابن الشَّخنة في هوامشه على الجواهر المضية أن الإمام مسعود بن شيبة عماد الدين السُّنْدِي، وابنَ سابِق، جمعا طبقات أصحاب أبي حنيفة (١).

ولابن الشُّخنة هذا ، وهو أبو الفضل محمد بن محمد الثَّقفي الحلبي، المعروف بابن الشُّخنة الصغير، المتوفى، سنة ١٨٩هـ كتاب «طبقات الحنفية» في عدة مجلدات(٢).

أما القرن العاشر، فقد زخر بعدد كبير من كتب تراجم الحنفية.

فقد ألَف شمس الدين محمد بن على بن أحمد بن طُولُون الصَّالِحِيّ الدمشقي، المتوفى سنة ١٩٥٣هـ، كتاب «الغُرَف العَليّة في تراجم متأخّري الحنفية (٣)».

والف شمس الدين بن آجا محمد بن محمد «كتابا» في طبقات الحنفية، في ثلاث مجلدات ).

واختصر إبراهيم بن محمد إبراهيم الحلبتي، المتوفى سنة ٩٥٦هـ، كتاب صلاح الدين عبدالله بن محمد المهندس، الذي سبقت الإشارة إليه (٥)، كما اختصر «الجواهر المضية (٦)».

وَأَلَفَ محسمد بن عمر، حفيد آق شمس الدين، المتوفى سنة ٩٥٩هـ كتابا في طبقات الحنفية(٧).

وجمع المولى على بن أمر الله الحِثّائي، المتنى سنة ٩٧٩هـ، «مختصرا» على إحدى وعشر ين طبقة، كتب فيه المشاهير، بدأ بالإمام الأعظم، وختم بابن كمال باشا (٨).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٠٩٩/٢. وإحدى نسخ الجواهر المفية المخطوطة تملكها ابن السابق، وله تقييدات عليها. انظر مقدمة التحقيق للجواهر المضية صفحة ٨٨.

<sup>(</sup>٢) اليدر الطالع ٢٦٣/٢، الضوء اللامع ١/٥٩٨، كشف الظنون ١٠٩٨/٢، ١٠١١.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٢٩٨/٨، كشف الظنون ١٢٠٢،١٠٩٨، وسماه «إسحاق بن حسن الحارثي الصالحي، ابن طولون»، الكواكب السائرة ٢/٢ه.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٠٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة ب السابقة.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ١٠٩٩/١، ١٠٩٩/٢.

<sup>(</sup>۷) كشف الظنون ۲/۹۸/۲.

<sup>(</sup>٨) ريحانة الألبا ٢/٢٤٦\_٢٦٦، العقد المنظوم ٢/٥٧٣ـ٨٨٦، كشف الظنون ٢/٩٩/٢.

وألف محسمود بن سليمان الرومتي الكُفّوي، المتوفي سنة ٩٩٠هـ، كتاب «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار».

وهو كتاب كبيريقع في ٧٧٥هـ ورقة (١).

كما صبيَّف قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد النَّهْرُواني (النهروالي) الهنديّ الحديث من المعرف سنة ٩٩٠هـ، «كتابا» في طبقات الحنفية، في أربع مجلدات، ثم احترق مع كتبه، ثم كان في صدد تجديدها، ولم يُمْهَل (٢).

وجاء القرن الحادى عشر، فألف تقلى الدين التميمي كتاب «الطبقات السنية في تراجم الحنفية»، وهو هذا الذي نُقدِّم له.

ثم ألُّف نور الدين على بن سلطان (محمد سلطان) الهَرَويّ القارى، المتوفى سنة ١٠١٤هـ، كتاب «الأشمار الجنيّة في أسهاء الحنفية (٣)».

وَفِي الصّرن الثالث عشر، شُغل أبو الحسنات محمد بن عبد الحتى اللَّكْتَوِى الهندي، المتوفى سنة ١٣٠٤هـ، بهذا الأمر، ورأى أنه لوجمع رجال المذهب في كتاب، فسيصير المجموع أكبر، لاينتفع به إلا الأندر، ففرّقهم في أكثر من كتاب، فصنع لرجال «الهداية» كتاب «مقدمة المداية»، وجعل له ذيلا سماه «مُذَيِّلة الدّراية»، وأفرد لتراجم شراح «الجامع الصغير»، وَأَر بِهَابِ المُتونَ المُشهورة، وأصحاب الكتب المعروفة، رسالة سماها «النافع الكبير» وذكر من له أو لكتابه ذكرٌ في «شرح الوقاية» كما ذكر شُرَّاح «الوقاية» ومُحَشِّى شرح «الوقاية»، وَّشْرًاح «النقاية» في مقدمة شرجه لشرح الوقاية، المسمى بـ «الشعاية في كشف مافي شرح الوقاية» .

ثم اطَّلُع على كتاب الكُفِّوي، وْلَخْص منه تراجم الفقهاء دون حَذْف مايتعلُّق بها، ثم حدِّف الفوائد الفقهية، وزاد بعد ذلك عليها، وسمَّى عمله هذا «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»، فرغ منه سنة ١٢٩٢هـ (٤).

<sup>(</sup>١) الأعلام ٨/١١، الفوائد البهية ٣.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢/٧٥، خبايا الزوايا ١٨٧، ريمانة الألبا ١/٧٠١، شذرات الذهب ١٤٢٠/٨، كشف الظنون -1 . 4 A/Y

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع ١/٥٤٥، خلاصة الأثرس/١٨٥، الفوائد البية ٨٥٣.

<sup>(</sup>١) الفوائد البية ٣ ، ٤ ، ٢٤٨ ، معجم الطبوعات ١٥٩٥.

ومن تحجّبٍ أن صاحب هذا الكتاب، لم يطلع على «الطبقات السنية» للتقتى التّميميي، ولم يُتَرْجِم له بين رجالِه.

وقد طبع هذا الكتاب في مصر، بمطبعة السعادة، سنة ١٣٢٤هـ، كما طبع بحاشيته «التعليقات السنية على الفوائد البهية»، للمؤلف أيضاً.

4

وكتاب التقى التميمى «الطبقات السنية فى تراجم الحنفية» يقف شاعاً بين هذه المؤلفات، فقد جمع فى إسهاب تراجم رجال المذهب حتى نهاية القرن العاشر للهجرة، من كل المصادر التى وقعت لِمُؤلفه، والتى ذكر طرفا منها فى مقدمة الكتاب (۱)، ورتبه على حروف المعجم، وأضاف إلى آخره لَحقاً بالكُنى والأنساب والأبناء، فاستحق بهذا شهادة حاجى خليفة له؛ حيث يقول (۲): «ثم جاء تقى الدين بن عبد القادر المصرى، وصنف فى ذلك خليفة له؛ حيث يقول (۲): «ثم جاء تقى الدين بن عبد القادر المصرى، وأجاد، وهو أجل أى فى طبقات الحنفية له كتابا كبيرا جمع فيه تراجم الحنفية، فأوّعى وأجاد، وهو أجل أى فى طبقات الحنفية لى تراجم أهل الرّاي، أدرج فيه رجال الشّقائق ومن بعده إلى زمانه».

وقد شهد له أيضاً الشهابُ الخَفاجِي، حيث يقول (٢): «وله تصانيڤ سمعْناها منه، منها طبقات الحنفية، وهي في مجلدات، جمع فيها من شقائق النَّعمان كُلُّ ثمرة جنية».

وكذلك يذكر الأمين المُحبِّى أن(؛) «أحسن ماله من التآليف طبقات الحنفية، وقفتُ على حِصَّة منها، جمع فيها جملةً من علماء الروم، وعظمائها، وأكابر سُراتِها، ورؤسائها».

وقد قَرَّظ هذا الكتاب المولى سعد الدين المعروف بخواجه زاده والمولى جوى زاده، والمولى زاده، والمولى زاده، والمولى زاده، والمولى على عبد الغنى، والمولى أحمد الأنصاري، من علماء الدولة العثمانية،(٥).

ومن تقر يظ المولى سعد الدين للطبقات (٦):

كتابٌ طاب تعبيراً يُحاكِي عَبِيراً فالمحاف الروح سار

<sup>(</sup>١) صفيحات ٥ ــ٧ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١٠٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ربحالة الألبا ٢/٨٢.

<sup>(</sup>٤) خلاصة الأثر ١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١٠٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) خلاصة الأثر ٣/٠/٤، وانظر رعمانة الألِبًا ٢٧٣/٢.

كنشر القطر عظر كل قطر وكالدّارى فاح بكل دار بين منه على تميم دارى بان يكون تميم دارى

ومن تقر يظ المولى شيخ الإسلام زكريا بن بيرام له (١):

هندا كسياب في أقرانه يشبى المُقول بكَشْفِه وبَيَانِهِ سِفْرٌ جليل جاء من سَحْبانِهِ الراقَة أسبجيل عَبْقَرِي فاخر سِحْرٌ حلال جاء من سَحْبانِهِ أوراقَه أسبجيارُ رَوْض زاهير قد تُجْتَنَى المُمراتُ من أفنانِه لله دَرُ مؤلِّهِ فَاقُ الوَرَى بِفَرائِدٍ فَغَدا فريد زمانِه فَجَزَاهُ رَبُ العالمِن بِلُظْفِه طبقات عِنْق فسيج جِنَانِهِ كَا مَرْظه بِقطوعة نثرية، تجدها في خلاصة الأثر، ونفحة الريحانة، عقب هذا الشعر.

و يذكر حاجى خليفة أن التقتى التميمتى أنمّ تأليف هذا الكتاب سنة ٩٩٣هـ، ثم يعود فيذكر أنه أنّم تأليفَه بمدينة فُوّة، وهوقاض بها سنة ٩٨٩هـ(٢)، فكيف يصح هذا القول؟

لقد أتم التقى التميمي كتابه سنة ٩٨٩هـ، جاء هذا في آخره حيث يقول: «تم تأليث هذا الكتاب .. على يد جامعه .. تقى الدين بن عبد القادر التميمي الدّاري القاضى بمدينة فُوّة (٣) من المُزّاجِمَتَيْن، وذلك في نهار الخميس المبارك، عاشر شهر رجب الفرد، من شهور سنة ٩٨٩ أحسن الله ختامتها»، ولعله ذهب بعد ذلك بالكتاب إلى حاضرة الخلافة سنة ٩٩٣هـ، وقدّمه إلى من عمله برسمه، وهو السلطان مراد خان بن سليم (٤)، وكوفىء على ذلك بقضاء مدينة قونية، فقد جاء في هامش آخر صفحة من نسخة المصنف بخط دقيق؛ «ألفه بمدينة قونية، وهو قاض، في زمن مراد خان بن سليم».

<sup>(</sup>١) حديقة الأفراح ١٢٣، خلاصة الأثر ١٧٣/٢، نفحة الريحانة ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنوت ١٠٩٨/٢، ١٠٩٩.

<sup>(</sup>٣) بليدة على شاطىء النيل قرب رشيد . معجم البلدان ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر صفحة من القلعة.

أما صاحب الطبقات السنية ، فهو١١) :

تقى الدين بن عبد القادر التميمي الدّاري الغَزِّي المصري الحنفي.

لم تذكر مصادر ترجمته سنة مولده، وذكر الأستاذ كحالة أنه ولد سنة ١٥٠ه، ولعله استنبط ذلك من أنه تُوفِّق في سِنَّ الكهولة، وكانت وفاته سنة ١٠٠٥هـ، وذكر المُحِبِّق أن وفاته كانت بمصر، يوم السبت خامس جمادى الآخرة، سنة ١٠١٠هـ.

ولم تذكر لنا المصادر شيوخه، ولا تلامذته، ولم نعلم من أحواله الاجتماعية إلا أن ولده حسنا كان عاقًا له، وفي ذلك يقول (٢):

حَــــَــنُ نُــونُــه مُــقَــدُمـة لــعــن الله مَــن يُــونُــرُهـا يعنى أنه نَحْس.

وقد رحل إلى الروم، فقد ذكر الخَفّاجِي أنه كانت بينه و بين التقي مودة أكيدة، ومراسلات ومكاتبات بالروم (٣).

وذكر المُحِبِّي أنه جال في البلاد، ودخل الروم(١).

وقد اشتغل التقى التميمي بالقضاء، و يذكر كحالة أنه تولى القضاء بالجيزة وتوابعها، وعلى هـامش نـــخة الطبقات التي يقال إنها بخط المصنف أنه كان قاضيا بقونية، وفي آخر الطبقات يذكر التميمي أنه أتمها سنة ٩٨٩هـ وهو قاض بمدينة فَوَّة.

و يـذكـر الحنفـاجـئى أنه قبل تولّيه القضاء كان عَزوفا عنه، مقبلا على العبادة مُتّزهّدا، ثم ساقه القدر إلى القضا ، فرضى بما قدّره الله وقضى(ه).

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته: خلاصة الأثر ۱٬۹۷۱، ۱۸۰، ۱۸۰، خبايا الزوايا ۱۳۴ب، ريخانة الأبا ۲۷/۲-۳۱، كشف الظنون امصادر ترجمته: خلاصة الأثر ۱٬۹۸، ۱۸۳۵، ۱۸۳۹، ۱۳۹۰، مصجم المؤلفين لكحالة ۱٬۹۱۳، بروكلمان ۳۱۲/۲، ملحق ۲/۲۱، ۱۲۹/۲، ملحق ۲/۲۲،

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ٢/١٠١٧ .

٣١/٢ ليالما تناحي (٣)

<sup>(</sup>٤) خلاصة الأثر ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٣) ربحانة الألبة ٢٧/٢ .

وقد عبر التقلَّى التميميَّ عن ضِيقِه بهذا المنصب، وألَّيه لمهانة الفقهاء بقوله (١): أحبابَنا نُوبُ الزمانِ كثيرة وأمَرُ منها رِفْعَهُ السُّفَهاء فستى يُفيقُ الدهرُ من سَكَراتِهِ وأرى الهود بنذِلَةِ النفقهاء وقال (٢):

مساأسسسرت عسين المسرىء في الدهسر يسوما مستُسلَسَا عسسسق وحسرمسال بسه أبسدا تسرانسا في عسسَسا السنُون لانسرضسى بسيه والسعسال لابسرضسى بسنا

وقد ساق الخفاجي ظرّفاً من شعر التقى التميميّ (٣) ، يدل على تَمَكَّنِه من ناصية البيان، كما ضمّن التميميّ طبقاته بعض قصائده، ومنها قصيدته التي مدح بها معاصره أحمد بن حسن ابن عبد المحسن الروميّ، وقد بلغت أبياتها ٦٨ بيتا، افتتحها بقوله (٤):

لى في الغرام بمن أهوى صبابات للما يسهايات من يهوى بدايات

ومنها أيضًا قصيدته التي مدح بها السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان، حين قدّم إليه كتابه ((الطبقات السنية)) و بلغت أبياتها ١٩ بيتا، افتتحها بقوله(٥):

دائت له يسبس الأيّامُ والأمّم والأمّم وقد أطاعك فيها السيث والقلمُ والقلمُ وتقدم البيت الذي يدّمُ فيه ولده العاق، ولعله من رسالة كلها على هذا النحو، كما تجد كثيرا من الأبيات الفرّقة، والمقطوعات المنثورة من شعره في «الطبقات».

وهوصاحب نثر أيضا ، ذكر ذلك الشهاب الخفاجتي(٦).

ر ١) ركانة الألبا ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ريحانة الألبا ٢٩،٧٨/٢، وذكر الحنفاجي أن العال بمعنى العالى، وقال: إنها عامية مبتذلة.

<sup>(</sup>٣) ربحانة الألبا ٢/٣١.٢٩، والحبي أيضا في: خلاصة الأثر ٢/١٧١، ١٨٠، ونفحة الربحانة ٣/٢٢٠.

<sup>(1)</sup> القصيدة في ترجمة رقم ١٧٧ ؛ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٥) القصيدة في مقدمة هذا الجزء صفحة ٩

<sup>.</sup> ٢٨/٢ لِكَا عَالَمَ (٦)

وكانت ثقافة التقى التميمى ثَرَّة وَيَّاضة ، أخذ من منابع عدة ، ولم يقتصر على الفقه علما يصل عن طريقه إلى منصة القضاء ، وإنما أتقن علوم اللسان ، و يتضح هذا من إيثاره إيراة القصائد والنكت الأدبية في كتابه «الطبقات السنية» ، واعتذاره عن ذلك بأنه أحبَّ ألا يخلو كتابه عن الأدب، وأتقن أيضا علم التاريخ ، والمقدمة التي قدم بها لكتابه «الطبقات السنية» ، وماحوت من إرشادات للمؤرخ ، ومعالم لقارىء التاريخ ، تغنى عن الحديث في ذلك .

## وقد ترك من المؤلفات:

١ \_ تذكرة ، ذكرها حاجي خليفة، في كشف الظنون ١/٥٨٥.

٢ ــ حاشيته على شرح ابن المصنف بدر الدين أبى عبد الله محمد بن محمد، المعروف بابن مالك، وهى حاشية جمع فيها أقوال الشراح وحاكم فيا بينهم. ذكرها حاجى خليفة، فى كشف الظنون ١٩١/١، ١٥٢.

٣ ـــ السيف البَرَّاق في عنق الولد العاق، رسالة له ألفها لما كان ولده الحسن عاقاً له،
 ومنها البيت الذي تقدم:

حسسن نُسونُه مُسقدها للسمن الله مَسن يونُسون ١٠١٧/٢

٤ — الطبقات السنية في تراجم الحنفيّة، ذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون ٣٩٤/١
 باسم «التراجم السنيّة في طبقات الحنفيّة» وذكرها في ١٠٩٨/٢، ١٠٩٩ باسم «الطبقات السنية».

وذكر القسم الخاص بترجمة الإمام الأعظم، في ١٨٣٨/٢.

كما ذكرها بروكلمان، في تاريخ الأدب العربي ٣١٢/٢، ملحق ٤٢٩/٢، وتقدم الحديث عنها.

ه \_ مختصر «يتيمة الدهر» الأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التُعالبي

النَّيْسَابُورِي، المتوفى سنة ٢٩١هـ. ذكر ذلك حاجى خليفة، في كشف الظنون ٢٠٤٩/٢، وقال: إنه اختصرها في مقدار نصفها.

٣ ــ مختصر «ذيل اليتيمة» لحسن بن مُظفَّر النَّيْسابوري، المتوفى سنة ٤٤٣هـ، ذكره حاجى خليفة، في كشف الظنون ٢/٠٥٠/، وقال: «ومُختصرها إلى نصفها لتقى الدين بن عبد القادر المصرى».

ولست أدرى إن كان الضمير في «مختصرها، نصفها» راجع إلى اليتيمة أم إلى ذيلها، فإن السياق مُوهِم.

وذكر بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى، الملحق ٢٩/٢ أن لتقى الدين التميمى كتماب «منافع القرآن، ومافى كل آية من البرهان»، نقل ذلك عن حاجى خليفة، وأشار إلى نسختين فى أكسفورد والجزائر، وقد رجعت إلى كشف الظنون، فوجدت الكتاب للحكيم التميمي، لالتقى الدين التميمي.

٥

## وقد اعتمدت في تخقيق هذا الكتاب على النسخ الآتية:

١ - نسخة كتبت بغط المؤلف ، خط نسخى ، يوجد منها المجلد الأول، و ينتمى بترجة أحمد بن محمد بن محمد الخنجندى، وجاء فى آخرها: «هذا آخر المجلد الأول من كتاب الطبيقات السنية فى تراجم الحنفية، رضى الله عنهم أجمين، وكتبه مؤلفه الفقير الواثق بالملك البارى، تقى الدين بن عبد القادر التميمى اللذارى، عفا الله عنه بمنه ولطفه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، و يتلوه فى الجزء الثانى، ترجمة أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد المَزْنُويْ، معيد درس الكاساني، رحمه الله تعالى»، و بعد كلمة «الدارى» بخط دقيق «المصرى»، وفى هامش هذه الصفحة تعليقات بخط دقيق، هى: «أول تأليفه...»، «ألفه بمدينة قونية وهو قباض بها فى زمن مراد خبان بن سلم»، «المتوفى قبل ١٠٠٥»، «... الشريف بمخط مؤلفه...» وعلى صدر النسخة تملك فى العاشر من ربيع الثانى، سنة الشريف بمخط مؤلفه...» وعلى صدر النسخة تملك فى العاشر من ربيع الثانى، سنة الشهير ببولبلى زاده، وتقع النسخة فى ١٠٠ ورقة، ومسطرتها ٢٣سطرا، ومصورتها محفوظة بمعهد المنهير ببولبلى زاده، وتقع النسخة فى ١٠٠ ورقة، ومسطرتها ٢٣سطرا، ومصورتها محفوظة بمعهد الخطوطات، جامعة الدول العربية، برقم ٢١٢٤ تاريخ، عن مكتبة السيد حسن حسنى

عبدالوهاب بتونس، وهذه النسخة تُخِلُّ ببعض التراجم، وتسقط منها بعض الأوراق، وبيان ذلك في حواشي الكتاب.

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز « ص » .

٢ ـ نسخة كتبت بخط نسخى جيد، مضبوط بعضه بالحركات، كتبها عبد الوهاب بن عسد زين العابدين بن عمد شمس الدين الخطيب نسبا الإذكاوى بلدا الشافعى مذهبا، وفرغ من كتابتها يوم الخميس العاشر من شهرجادى الآخرة، من شهور سنة ١٠٧٥هـ. وعلى النسخة مقابلة قام بها منصور بن عبد اللطيف الرّشِيدِى الأزهرِى الشافعي، مقابلة حميدة جيدة مفيدة على أصل مؤلفه، كان الفراغ منها صبيحة يوم الاثنين المبارك، ثالث عشرى صفر، من شهور سنة ١٠٧٧هـ.

وطالع النسخة رجل يقال له الحسن، وذكر أن النسخة سقيمة، وأن جامعها ليس هناك، بل هو طالب للتشاعر، وشكَّك في مقابلة الرشيدي على نسخة المؤلف.

وقد راجعت النسخة فوجدتها سليمة تغلب عليها الصحة، ووجدت بعض التقييدات أثرًا لمراجعة الرشيدى، و يبدو أن سخط المقلع على الكتاب حمّله على أنكران كل فضلٍ للمؤلف والكاتب والمقابل.

وتقع هذه النسخة في ٩٦٥ ورقة، ومسطرتها ٣٢ سطرا، وأرقام أوراقها هي المقيدة على طُؤة الكتاب، وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٢١١٢ تاريخ طلعت.

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز « ط » .

٣ ــ نسخة كتبت بخط نسخى، في القرن العاشر، تنتهى بترجمة الحسين بن عبيد الله بن هبة الله بن حمزة القرو ينتى، من حرف الحاء، وتقع في ١٣٩ ورقة، ومقاسها ٢٧×١٩سم، وهي مصورة من مكتبة سوهاج ٣٧٦ تاريخ، ومحفوظة بمعهد المخطوطات، جامعة الدول العربية برقم ٣١٠ تاريخ.

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «س».

٤ — نسخة كتبت بخط نسخى، سنة ١٠٨٥ هـ، وتقع فى ٢٥ ورقة، ومسطرتها ٢٣
 سطرا، ومقاسها كبير، وهى مصورة عن مكتبة نور عثمانية ٢٣٩١، ومحفوظة فى معهد

المخطوطات، جامعة الدول العربية، برقم ٣١٠ تاريخ.

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ن».

ه ــ نسخة تشتمل على الكنى والأنساب والألقاب والبنين، كتبت بخط نسخى، كتبها عبد الجواد بن على الأبياري، وكان الفراغ من كتابتها في أوائل شهر ذى القعدة سنة ١٠٤٦هـ. (كتبت هكذا سنة ١٤٦٠٠)، وتقع في ٨٣ ورقة، ومسطرتها ٢٥ سطرا، وهي عفوظة بدار الكتب المصرية، برقم ٢٠٦٥ تاريخ طلعت.

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز «ك».

وقد اهتديت في عملي أيضا بنسختين، رجعت إليها لِماَمًا، ولم أشرًالي موطن الرجوع؛ لا تفاقها مع النسخ الانحرى، ولتأثِّرهما، وهما:

۱ ــ نسخة كتبت بخط نسخى، سنة ١٢٧٥هـ، بخط أحمد بن الجزايرلى، وهى فى جزأين كل منها فى ٣٠٠ ورقة، ومسطرتها ٢٧ سطرا، وهى محفوظة بدار الكتب المصرية، برقم ٥٥ مكتبة حليم.

۲ نسخة كتبت بخط نسخى، سنة ١٢٨٤ هـ، وتقع فى أربعة أجزاء، الأول ٩٣٥ صفحة، والثانى ٢٠٥ صفحة، والمثالث ١٨٥ صفحة، والرابع ٣٠٥ صفحة، ومقاسها ١×٠٧سم، وهى محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٤٥٥ تاريخ تيمور.

وقد اعتمدت قسم الكنى والألقاب والأنساب والأبناء من هذه النسخة للمراجعة مع النسخة (ك» ورمزت إليه بالرمز «ت».

وهـاتان النسختان الأخيرتان مصورتان فى معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية، برقم ٣١٠ تاريخ، ١١٢٤ تاريخ.

0 0 0

أما بعد ، فإنى أضرع إلى الله عز وجل أن يوفقنى إلى إخلاص النية فى هذا العمل، وأن يرزقنى السلمين بنفعه، إنه سميع يرزقنى المعبر عليه والإتقان له، وأن يجزل لى ثوابه، وأن يعم المسلمين بنفعه، إنه سميع عبد الحلو عبد الحلو

القاهرة في ٢٩ من ذي القعدة ١٣٨٨ هـ. (١) ١٩ من فبراير ١٩٦٩ هـ.

<sup>(</sup>١) هذا تاريخ الصدور الأول .

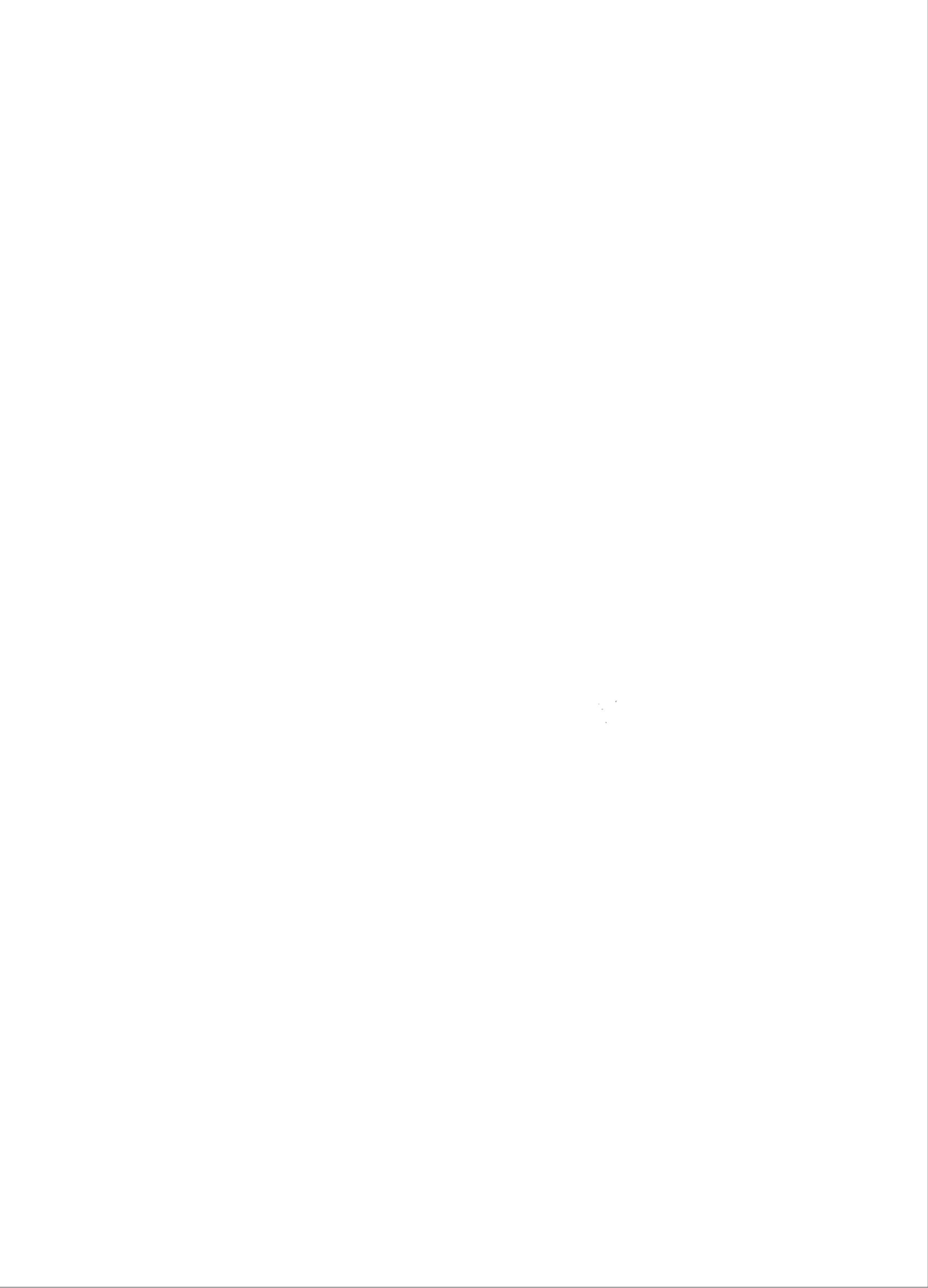

تستديز الأبعد معرجه وردو ووجهها حبشط ياولا عاطه ماوصه عيره المصيد بالمدعم على في المسارية بي المراج المراجعة والمواع أنه به به ست د من سد م و شهر وسدد الا موتان و جماعه المعال عددستاها رعو فاعرم الإصافاء وبناوي بالمالية والدولاسا is so in a sure of the second of the second of the second يُم سُودة و د عدري سحي تري د بدا شيوجيو صالح بعدري يال عنوي د إدا الدعادة من موس كالد من المالات الأحصام أودا و د الاسترد ، و د د د د ما د سادنج و د د ما الما ما عود الما والأسراء المساعدي مريد والمستخورة عبالانها والمساع ور والراد والدين أنواع والمدارية الدينان والراومة موادها ألومنوا وعد عدد الدومير والأعور والصعيدا بالاعواف ووالوسيدالاه والمناهدة والمنا

الصفحة الأولى من النسخة «ص»، المحفوظة بمعهد المخطوطات، برقم ١١٢٤ تاريخ

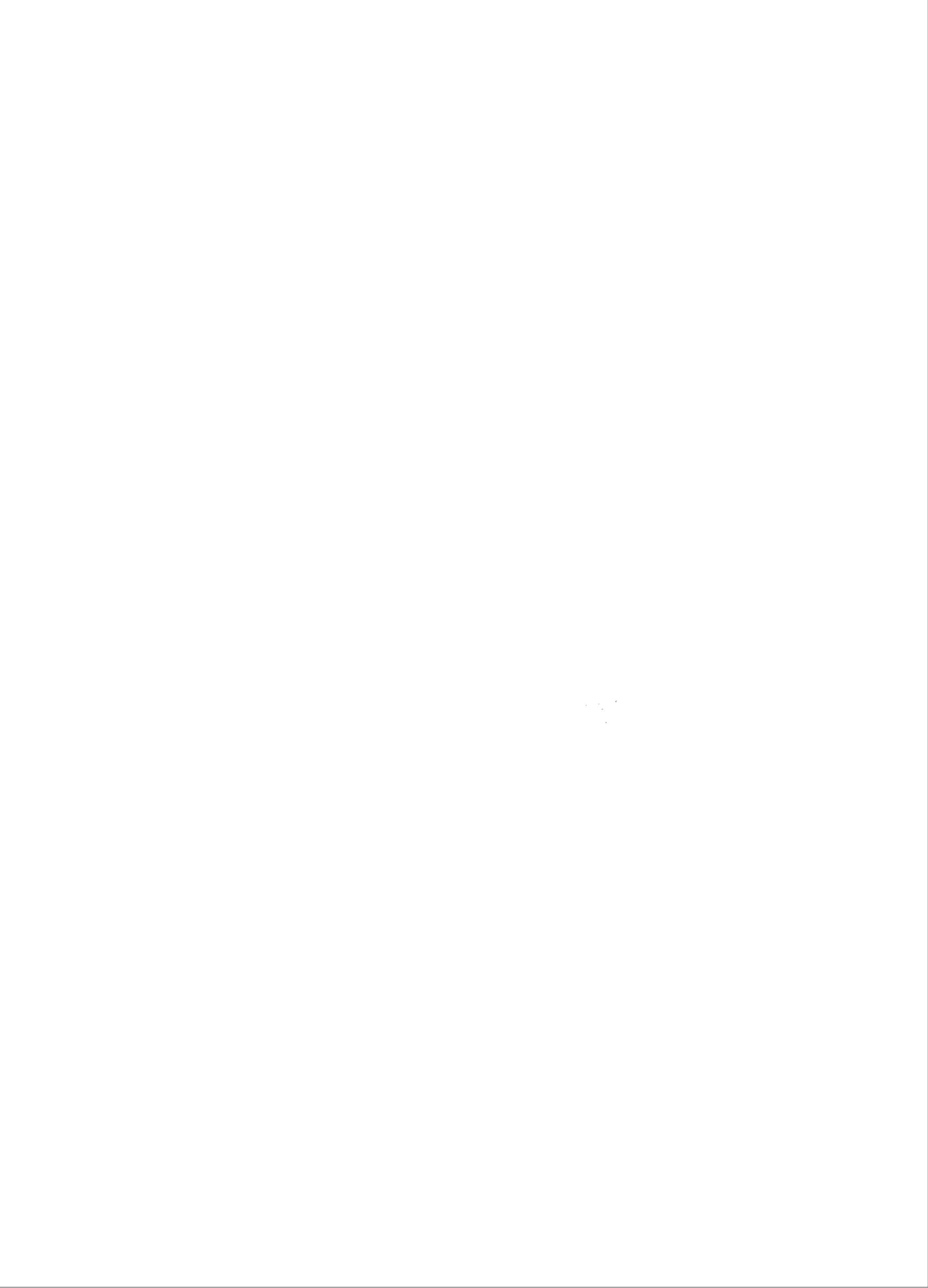



الصفحة الأخيرة من النسخة «ص»، المحفوظة بمعهد المخطوطات، برقم ١١٢٤ تأريخ

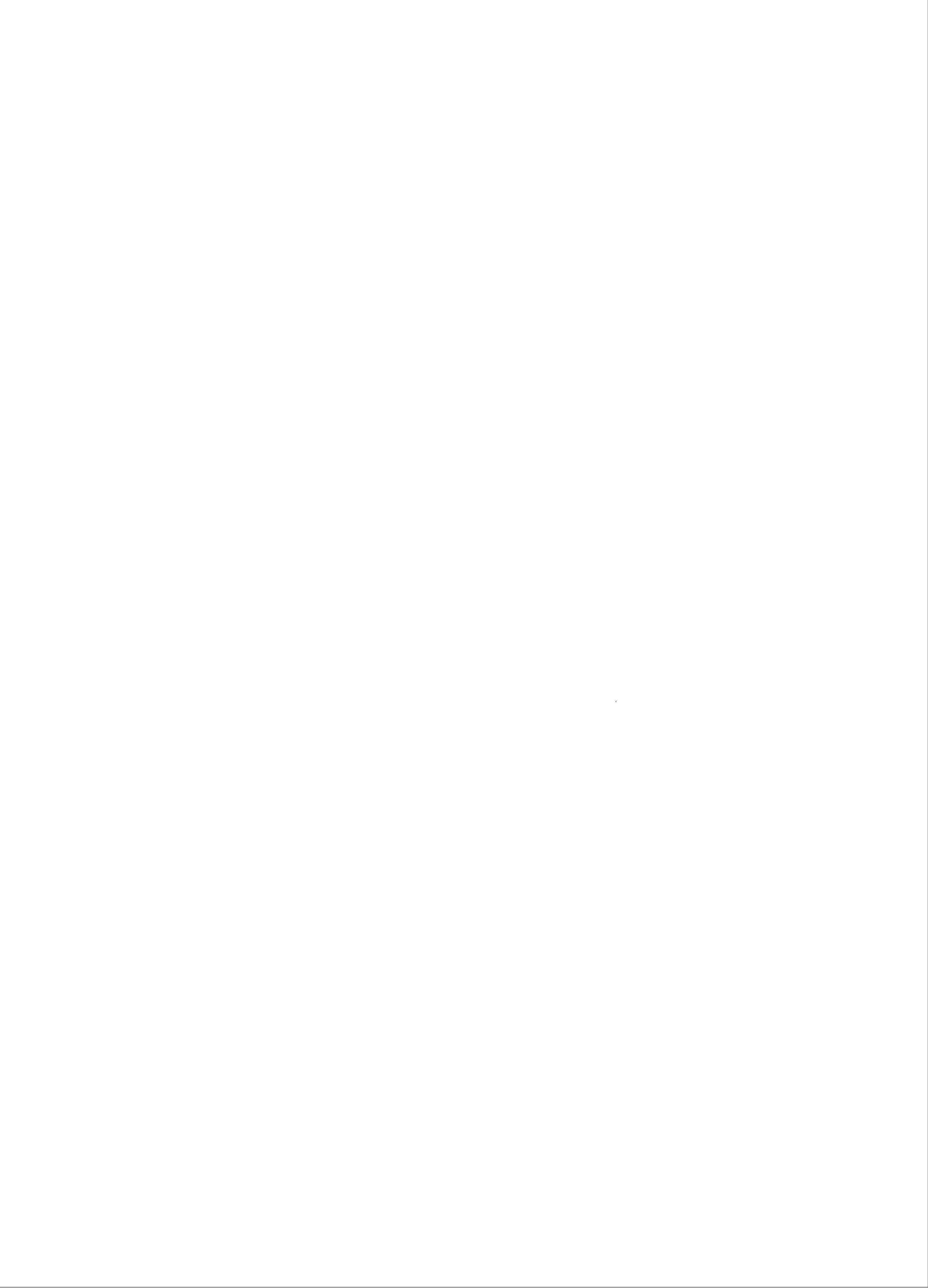



الصفحة الأولى من النسخة «ط»، المحفوظة بدار الكتب المصرّ ية، برقم ٢١١٢ تاريخ طلعت

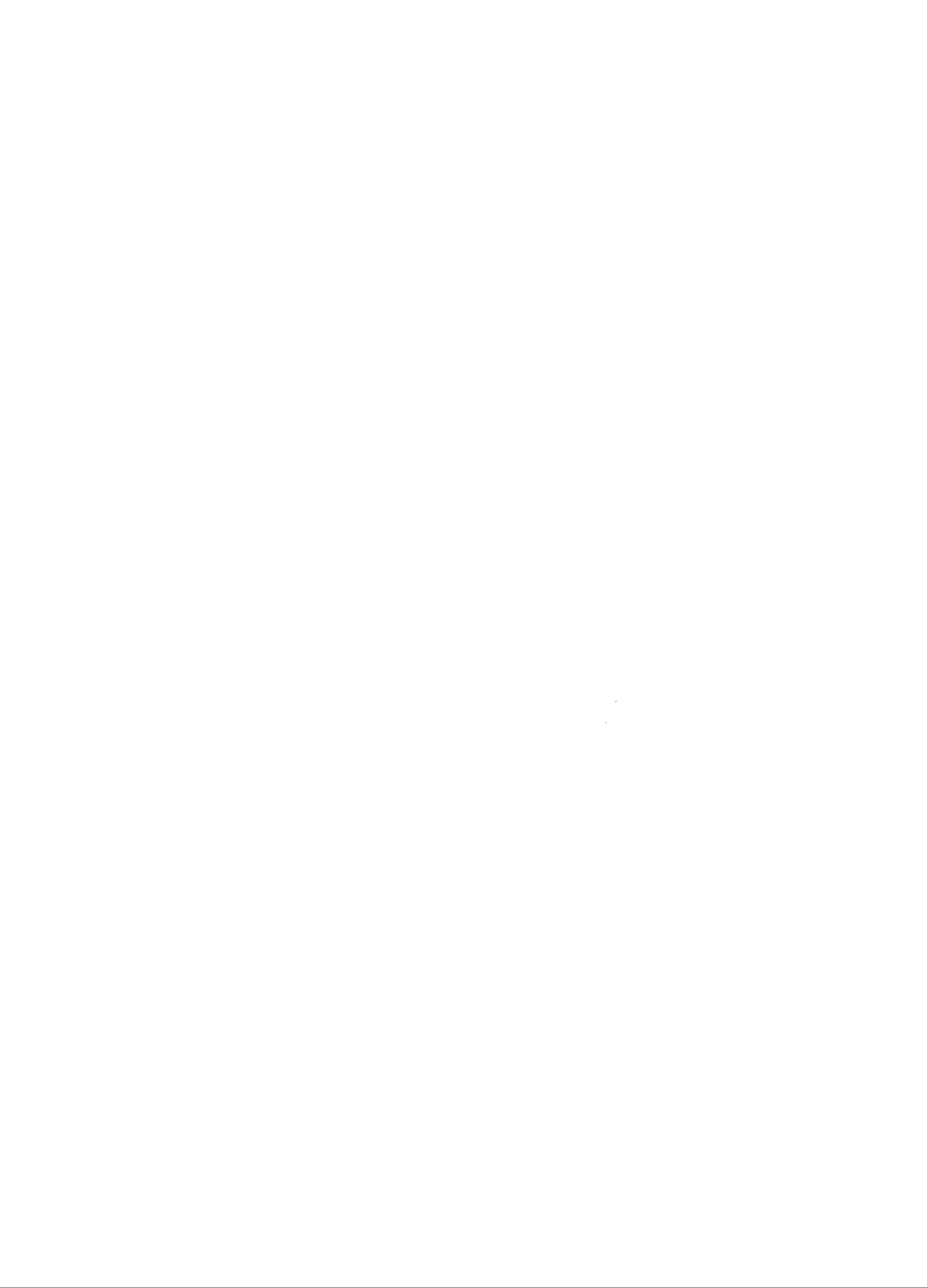



الصفحة الأخيرة من النسخة «ط»، المحفوظة بدار الكتب المصرية، برقم ٢١١٢ تاريخ طلعت

# الطّبقات السّنيّة في السّنيّة مرالحنفيّة

للمَولَىٰ تَعَى الدّين بْنَ عَبِذَ الصَّادِرُ التَّمَيْمِ الدّارِيِّ المَولَىٰ الدّارِيِّ المَعْرِي الحَدَثَ عَيْ العَدْرِي المَعْرِي الحَدْثَ عَيْ العَدْرِي المَعْرِي الحَدْثَ عَيْ المُدرِي المَعْرِي المَعْرِي المَعْرِي المَعْرَي المَعْرِي المُعْرِي المُع

الجيزء الأولست

تحقيق د. عَبِدُ الفتّاحِ مُهِمَّد الحِلقِ

وارالرفاعى

/الحسد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة على الذين كله ولوكره المسركون، وأثيده بأصحاب كالنجوم يأمرون بالمعروف و يثهؤن عن المنكر وبهم أصحاب المضلالة يهتدون، وأثبعهم بعلاء كأنبياء ينى إسرائيل يُعَلَّمون الناس من شريعة نبيهم ما يجهلون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، عدد ما كان، وما يكون، صلاة وسلاما دائمين مُتلازِمين إلى يوم يُبعثون.

١ظ

و بعد ؛ فإنَّ مَن أراد النجاة في الدارين ، والسّعادة في الحالين، والا تباع بالإحسان والإحسان باتباع الأغيان، فعليه بسُلوكِ طريقةِ مَن سلَف من الأثمة المهتدين، والعلماء والعاملين، والفضلاء المحقّقين والمُحقّقين الفاضلين، عمن لم يُرد بالعلم مُمّارَاةً ولا مُباهاة، ولا مُجادلة ولا مُضاهاة، بل قصر ليْله على العبادة، ونهارَه على الإفادة، يقول الحقّ و يعمل به، و يفعل الخير و يُرشِدُ إليه، لا تأخذُه في الله لَوْمة لائم، ولا يضدُّه عن الحقّ رَهبة ظالم.

ولا سبيل إلى هذا السبيل إلا بعد مَعْرفتهم، والوقوف على جَلِيَتِهم، والإحاطةِ بأوصاف أخيارهم، والاظلاع على مُجملة أخبارهم.

ولئمًا (١) كمان هذا أمراً يتعذَّر، وعملا يتعسِّر، بل لا يدخل تحت مقدور البشريّة، ولا يُسكِن إدراكُ بالكليّة، وقد قيل: مالا يُدرّك كله لا يُثرك كُله، وواجبٌ علينا أن نبدأ بالأهم، والأؤلّى فالأولى.

وكان(٢) من أهمَّ المُهمَّات أن يعرف الشخصُ أوّلا مَن جعله(٣) وسيلةٌ في الهداية بينه

<sup>(</sup>١) في طي ن: «وقد»، والمثبت في: صي.

<sup>(</sup>٢) في ط ، ن : «فأقول» ، والمثبت في : ص.

<sup>(</sup>٣) في ط ، ن: «جعل»، ولكثيت في: ص.

و بین الله، وقـلّـده فیا یـراه، وتـبـعـه فیا یـتحرّاه، (۱ اقتضی الحالُ ۱) علی أن نقتصر َعلی ذِكْرِ آیْمُتنا الذین بهم نهتدی، و بأقوالهم وأفعالهم نقتدِی.

وهم (٢) إمام الأشقة، وسراج الأمة (٣ وأمينُ الله تعالى علَى حِفْظِ شريعته في أرضِه، والسُميّر لعباده بين واجبه وفَرْضِه ٣)، أبو حنيفة النعمان (٤ بن ثابت ٤) الكُوفيّ (٥، تغَمده الله بالرحمة والرّضوان، وأسكنه فسيح الجنانه)، وأصحابهُ الذين أخذوا عنه، واقتدّوا به، وأنّبَعُوه بإحسان، إلى زمننا هذا، رضى الله تعالى عنهم أجعين؛ فإن فيهم كفاية، لمن أراد المداية، ونهاية، لمن أراد الدّراية، وليس في أصحاب المذاهب أجلُ منهم، ولا أحلا عاصرَهم أو جاء بعدهم يستغيني عنهم، فالناسُ خصوصاً في الفقه عيال عليهم، وفي الرّحلة أجلُ من تُضرّب أكبادُ (١) الإبل إليهم، ما تركوا عِلمًا يُمكن تعلمه إلا حَصّلوه، ولا فعلاً عمودا إلا فعلوه.

وقد صُنّف (٧) في مناقبهم وفضائلهم وطبقاتهم، كتب كثيرة، ومجلدات كبيرة، غير أن تقادُم الزمان أخْلَق جِلّها، وأنقص عُدّها؛ فإن غالبها كان بالعِرَاقَيْن مَقَرَّه، وبدار السلام مَنْواه ومُسْتَقَرَّه، وكان منها أيضا بما وراء النهر، مالا يدخل تحت الحضر، مِمًا حال بيننا وبينه بعدُ المراجل، وانقطاع القوافل، وتداوُلُ الفِيّن، وتناوُب صُرُوف الزمن، وضاعت الكتب، بعضُها بالإخراق، و بعضها بالإحراق، واندرست الآثار، ونُسِيّت الأخبار، وأصِيبُ الإسلامُ وأهله، فانا لله وإنا إليه راجعون.

فخطر (٨) في خَلدى أن أجمع كتابا مُفْرَدًا، جامعا لتراجم السّادة الحنفيَّة، مُشتَوْفِياً لأخبارِهم وفضائلهم ومناقبِهم، وذكر مُؤلَّفاتهم ومُصنَّفاتهم، ومحاسن أشعارهم، ونوادر

<sup>(</sup>١-١) في ط: «فعزمنا على»، وفي ن: «فعزمنا»، والمثبت في: ص.

 <sup>(</sup>٢) في ط ، ن : «فأولهم» والمثبت في : ص.

<sup>(</sup>٣-٣) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٤-٤) ساقط من ؛ ط ، ن، وهوق : ص.

<sup>(</sup>٥٥٠) ساقط من: ص، وهوني: ط، ن.

<sup>(</sup>٦) في ط ، ن : «آباط»، والمثبت في : ص.

<sup>(</sup>٧) في ط، ن: «أَنْف الناس» ، والمثبت في: ص.

 <sup>(</sup>٨) من هنا إلى قوله: «الأن كل واحد» في بيان قاعدة التاريخ التي شرحها المصنف، والتي تأتي في صفحة نو،)، أوراق ساقطة من: ص، وهي في: ط،ن.

أخبارهم، وغير ذلك، بحسَب الطّاقة، ونهاية القُدرة، وإلاَّ فهُم مِثَن لا يُمكن حَصْرُه، ولا يُطبّع في الإحاطة به، ولا في الوصُول إليه.

فانتخبتُ ذلك من الكتب المعتبَرة، التي يُرْجَع في النَّقْلِ إليها، و يُعَوَّل في الرواية عليها؛ من ذلك:

«تاريخ الخطيب البغدادي».

«تار يخ ابن خِلْكان».

«تار یخ ابن گییر»۔

«الدُّرَر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»، للحافظ ابن حَجر.

«إنباء الغمر بأنباء العمر» له أيضا.

«رَفْع الإضرعن قضاة مصر» له أيضا.

ديله، المسمّى بـ «بُغية العُلماء والرُّواة» لتلميذه الشيخ شمس الدين السَّخاوى.

«طبقات اللغويّين والنحاة»، للحافظ جلال الدّين السّيوطي.

«طبقات المفسّرين»، له أيضا.

«نظمُ العِقْيان في أعيان الأعيان»، له أيضا.

«الرُّوضُ البَّام في من وَلِيَ قَضاء الشام»، لأحمد بن الْكُبُودِيّ (١).

«الجواهر المُفشِّة في طبقات الحنفيَّة»، للشيخ عبد القادر القُرَشِّي، وهي أكبرُ طبقات وقفتُ عليها لأَثِمَّتنَا السَّادة الحنفيَّة، مع أنها مختصرة بالنسبة إلى شأن مَن صُنَّفت في حقَّهم.

«طبقات الحنفية» ، للشهاب المَقْرِ يزِي (٢) .

«طبقات الحنفية»، للشيخ قاسم بن قَطْلُو بُغا الحنفي.

<sup>(</sup>١) أبو العباس أحد بن خليل اللبودي، المتوفي نحوسنة خس وأر بعين وتسعمائة.

واللبودى: نسبة إلى عمل اللبود، وكان أبو العباس من أهل صالحية دمشق، و بدمشق موضع يقال له اللبادين، نسبة إلى عمل اللبود، وكان أبو العباس من أهل صالحية دمشق، و بدمشق موضع يقال له اللبادين، نسبة إلى عمل اللبود من الصوف، وهذا المرضع مشرف على بأب جيرون.

معجم البلدان ١/٥٥٤، هدية العارفين ١/٢٢/١.

 <sup>(</sup>۲) المقر يزى هو تقي الدين في جميع مصادر ترجمته، وقد تبع المؤلف صاحب تاج التراجم، فلقبه شهاب الدين، انظر ناج
 التراجم ٣.

«طبقات الفقهاء»، لأبى إسحاق الشّيرازِي، وهي شاملة لسائر الفقهاء الكبار، والمجتهدين الأخيار، من أصحاب المذاهب المتّبعة، وغير المتّبعة، من الصحابة، والتابعين وغيرهم، إلى الزمن الذي كان فيه، رحمه الله تعالى.

«يتيمة الدهر»، للتعالبي.

«تتمَّة اليتيمة»، له أيضا

«دُمية القصر»، للباخرزي.

«الخريدة» للعماد الكاتب.

«تاريخ قَزُوين» لأبي القاسم الرَّافِعِي.

«تاريخ جُرْجان»، للحافظ السَّهْمِي.

«تاريخ آل رَسُول» بغير ألف ولام، للخَزْرَجي.

«معجم البُلدان» لياقوت الحَموى.

«طبقات المحدثين»، للحافظ الدُّقبي.

«تاريخ الإسلام» له أيضا.

«العِبَر» له أيضا.

«ذيل العبر»، للحافظ زين الدّين العراقي.

« ذَيْلِ الذَّيْلِ»، لولده الحافظ وَلِي الدِّين العراقي.

«طبقات النحاة»، لابن قاضى شهبة.

«الوافي بالوقيات»، للصلاح الصَّفدِي.

«أعيان العَصْر/وأعوان النَّصْر» له أيضا.

«الشُّقائِق»، لابن طاش كُبْرى.

«تهذيب الأسهاء واللغات»، للإمام النووي.

«تاريخ الصّعيد» للأَدْفُوي.

«تاريخ اليافِعِي».

«أسماء شيوخ ابن حَجَر».

«أسهاء شيوخ الشيوطي».

«مرآة الزمان»، لسِبْط ابن الجَوْزى ـ

۲ظ

«الذيل على مرآة الزمان»، لليُونِينتي. «المنتظم» لابن الجَوْدِي.

وغير ذلك من التواريخ، والطبقات والتراجم، وأسهاء الرجال ودواو بن الشعراء، ومجاميع الأدباء، ومن أفواه الثقات، وأعيان الرواة، ولا أنقلُ شيئًا إلا بعد أن يشهد له العقلُ والنَّقُل، وغَلبةُ الظنَّ بالصحة.

وقد صدّرتُ هذا الكتاب بمقدمة، تشتمل على بيان من ألّفتُه باشيه، وعيلته بَرشيه، وعلى بيان من ألّفتُه باشيه، وعيلته بَرشيه، وعلى وعلى بيان ما اصطلحتُ عليه وعلى فوائد مُهمّة، تتعلق بفنُ التاريخ، لا يسّع المؤرّخ جهّلُها، وعلَى بيان ما اصطلحتُ عليه في هذا الكتاب، وهي (١) مُقدّمة تحتوى على أبواب وفصُول، جعلها الله تعالى مُنْتِجَةً لكل خير، مُوصّلة لكل مأمول؛ بمّنّه وكرمه.

وسمَّيتُه «الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية».

نفع الله تعالى به، وأثاب عليه، بمَنْه (٢) وكرمه؛ إنه على كل ما يشاء ُ قدير، و بالإجابة قَمِنٌ وجِدير.

<sup>(</sup>١) في ن : «وفي»، والمثبت في : ط.

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ط، وهوقي: ن.

## باب في بيان من ألَّفتُه باسمه، وعملته برشيه

وهو صاحبُ القران الشعيد، وسلطان الأوان المديد، وإشكّندر الزمان، وفخرُ آل عثمان، من تفتيخر الملوك بتقبيل أعتابِه، وتتباهى السلاطين بخِدْمة أبوابِه، ومن أنام الأنام في ظِلَّ عَدْلهِ، وأَحْدِى مَوات العَدَم بوافر إحسانه وفضِله، ونصر الدين المحمّدي وأقام مناره، وخفض كلمة الباطل وأذهب شِعاره، وشَيل شَمْلَ الكُفر بعزته كلُّ خِزْي ونكال، وتسلط على ذو يه كلُّ قَهْر و و بال.

فلم يُبَق غُراب إلا غرُبت شمسُه، ولا مُقاتِل إلا وسالت على الصَّوارم نفسُه، ولا ذهب إلا ذهب إلى خزائنه المعمورة، ولا حريمٌ لهم (١) إلا وقد لهتِكت حُرَّمتُه المستورة، ولا قلعة إلا تُلعت من الصَّولِها، ولا قافلة إلا قُطِعت عن قُفولها.

وأطلق سُيوفَه الباترة، في أعناق طُلغَاة الرَّوافض الفاجرة، فما أبق لهم شملاً إلاَّ بَدَدَه (٢)، وَلا جَمْعاً إِلاَّ أَفْردَه (٣) ولا قوةً إلا أَضْعَفَها، ولا مُهْجَةً إلا أَتْلفها.

وَأَصبحَ الرّفضُ مَرْفُوضاً وَناصرُهُ في ذلةٍ وإمّامُ الحّق قاهرُهُ وشوكة السّفة الغرّاء قد قويتُ في كل قُطر بها تُزهى منابرُهُ

وهو السلطان الأعظم، والمخاقان الأكرم؛ سينش الله القاطع، وشِهابُه اللامع، والمُحَامِي عَن دينه والمُدَافع، والذَّابُ عن حَرَمِه والمُمَانع، السلطان مُراد خان(؛)، أدام الله دَوْلته إلى آخر الـزمـان، ابن السلطان سليم خان، ابن السلطان شليمان خان، ابن السلطان سليم خان أبن السلطان عان أبن السلطان عان أبن السلطان عمد خان أبن السلطان عان أبن السلطان عمد خان أبن السلطان بايز يد خان، ابن السلطان محمد خان أبن السلطان بايز يد خان، ابن السلطان محمد خان أبن فاتح قُسْطَنْطِينِيَّة، حماها الله

<sup>(</sup>١) ساقط من : ط ، وهوفي : ن.

<sup>(</sup>٢) في ط: «أبدره» ، والمثبت في: ن.

<sup>(</sup>٣) في ط: «فرره»، والمثبت في : ن.

<sup>(</sup>٤) تبول السلطان مراد الحكم سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة، وتوفى سنة ثلاث بعد الألف، وكان له اشتغال ومشاركة في بعض العلوم، وله شعر بليغ بالعربية والفارسية والتركية، وكان يميل إلى علم التصوف، عبا للعلام، تقيا. وكانت وفاته عن خس وخسين سنة.

حقائق الأخبار ٥٦٤/١مــ٥٦٨، خلاصة الأثر ٢٥٤/١عــ٥٥٥.

۳و

عـن كل آفة و بَلِيّة ـــ ابن السّلطان مُرّاد خان، ابن السلطان محمّد خان، ابن السّلطان بايز يد خيان، ابن السّلطان مُرّاد خان الغّازي، ابن السّلطان أورخان، ابن السّلطان مُحْمَان الغازي، الذي تُنسَبُ إليه هذه السّلاطين. أدام الله/ أيّام دؤلتهم، وخلَّد أوقات سَعَادَتهم، ورَحِمَ أَوْلَهِم، ونصر آخِرَهم، ولارَدُّ لهم رايةً عن غاية، ولاحُساماً عن نهاية.

ولا زالت أيامُ هذا السُّلطان في سعادة وإقبال، وعظمةٍ وإجلال؛ فإنه مازال يُقَرِّبُ أهلَ العلم من ساحةِ إحسانِه، و يأويهم إلى كُنف جوده والمتنانِه، و يُقابل مُحْسنَهم بالإحسان، ومُسينهم بالغفران، وفاضلَهُم بالإفضال، وكبيرَهم بالإكرام والإجلال.

فرغب في تحصيل العُلوم من لم تكن له رَغْبَة، وتأهّب للاشتغال مَن لم يَكن عنده الْهُبّة، وصار كلِّ منهم يُظهِرُ بالتأليف مَقدُورَه، و يبذُلُ في التَّصْنِيفِ مَيْسُورَه، و يُشرُّف مَا أَلُّفهُ وصنَّفه، بخدمة سُدَّتِه السُّنيَّة، وأبوابه العليَّة، و يبُلُغ به من إحْسَانِه أَقْصَى المَرَّام والأمُنيَّة.

فأحببتُ أن أدخِل نفسي في عِدادِهم وإن لم أكن لذلك أهلا، وأضرب معهم في الحندمة بسَهْم وإن لم أكن مِثن يعرف الضرب أضلا.

فَالْكُرِيمُ يَغُضُّ عَنِ الزُّلَّةِ، والحليمُ يَعْفُوعن الذّنب؛ والنِّياريستُر العّوار، والكلامُ يشرُف بمن قيل فيه.

وقد شرَّفْتُ نظمي بمديحه، وقلتُ فيه قصيدة، أحببتُ أن أجْعلها في هذه المقدمة مُقدَّمة، وفي هذه الترجمة مُفخّمة.

## وهي هذه :

دَانتُ له شِهِ بَي الأَيّامُ وَالأَمْمُ وَد أَطَاعَكَ فيها السّيث والقلمُ وليسس يخسرُ جُ عن أمر أمرث به وَأَصْبِهُ الْجُورُ لَايُجِارُ ولا والعدل في كنفه مناض أشم به لايظلمُ الذَّبُ شاةً البّرُ ليس لها رّاع مسواة وقد أوْدَى به السِّهم م هذا الذي قِيل في أمنال من سَلفُوا مِن كَثرة الأمن يمشى النئب والغنم يُحْصَى الحَصَا قبلَ أَن تُحْصَى مَآثرُه يُكاثِر الرَّملَ في المهَيْجَاء عَسْكُرُهُ هو المرادُ الذي رَبُّ العبادِ قَضَى

إلاً شمقي به قد زَلت القدمُ يُلْفى لهُ فى جميع الأرض مُعْتَصَمُ من عُصْبَةِ الظلم والعُدوان ينتقمُ والغيثُ يفني ولا تفني لهُ يعمُ وكل من شئت منهم وحده المم في عَالَم الذُّرُّ أَن يَحْيَى به العَدَمُ

عِلْما وعَدلاً وجُوداً دُونَه الدَّيْمُ والجَهْل يَزدَادُ نقصاً ليس يَنكتمُ أمّا ترى عَلَمَ الإسلامِ مُرْتفعاً والكفرُ أصبَحَ لآبَالُ ولا عَلَمُ والمالُ فاض وفاض البَاذِلُونَ له وكل أُرْض على مَن حَلْها حَرَمُ يَا آلَ عُسْمانَ يامَن لا نظيرَ لهُمْ بِنِ الملوك وهل يُرجَى نظيرُهُمُ يامّن بأغمتابهم مِن حين مَانُصِبَتْ شِفاهُ كُلِّ مُلُوكِ الأَرْض تستلمُ لم تصفُّ للناس أيَّامٌ ولا سَلمتُ مسن التكدُّر إلا في زَمَانِكمُ فاللهُ يُبْقِى لأَهْل الأرض دَوْلَتَكم فإنَّها دَوْلهٌ يحيى بها النَّسَمُ

وَأَن تَسعُودَ بِهِ الدنيا كَمَا بُدِنْتُ أما ترى العلم يسمو كُلُ آونةٍ وَاللَّهُ يُعْيِطِكُمُ مَالا يُحيطُ بهِ وَصْفٌ وَلا عَن مَدَاهُ تُفْصِحُ الكَّلِمُ / ولاتزال الورى في ظلّ دولتكم بخفض عيش وَثَغُرُ الدَّهْريَبْتُسمُ

٣ظ

#### باب

# يشتمل على فوائِد مُهمَّة، تتعلق بفنُّ التاريخ، لايسع المؤرِّخ جَهْلها

وهوباب يشتمل على فضُول:

## الفصسلُ الأوَّلُ (١)

كانت الحرب تؤرِّخ فى بنى كِنانة من مَوْت كعب بن لُؤى، فلها كان عامُ الفِيل أَرْختُ منه، وكانت المدة بينها مائةً وعشر بن سنة.

قال أبو الفَرَج الأَصْبَهاني، صاحب «الأَغاني»: إنه لما مات الوليد بن المغيرة بن عبدالله ابن عسرو بن مخزوم، أرَّخت قريش بوفاته مُدة؛ لإعظامها إياه، حتى إذا كان عام الفيل جعلوه تاريخا. هكذا ذكره ابن دَأْب (٢).

وَأَمَّا الزُّبَيرِ بِن يَكَّارِ فَذَكِرِ أَنْهَا كَانَت تَوْرُخ بِوفَاهُ هِثَام بِن المغيرة تَسْعَ سنين، إلى أن كانت النّنة التي بَنُوا فيها الكعبة، فأرَّخوا بها. انتهي.

وأرّخ بنو إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام من نار إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام إلى بنائه البيت، ومن بنائه البيت إلى تَفرُّق مّعَد (٣، وَمن تفرُّق مّعَدُه) إلى مَوْت كعب بن أوى؛ ومن عادة الناس أن يُؤرُّخوا بالواقع المشهور، والأمر العظيم، فأرَّخ بعض العرب بأيام الخُنان لشُهْرَتها،

قال النابغة الجَعْدي (٤):

فمَنْ يَكُ سَسائلاً عنسًى فإنسى مِن النِيسَيْهان أَيْهَ السخُسنَهان

<sup>(</sup>١) نقل المصنف هذا الفصل عن الصفدى ، في كتابه الواقي بالوقيات ١٠٨هـ١٢.

<sup>(</sup>۲) أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب، أحد بنى ليث بن بكر، كان شاعرا إخباريا، وكان أكثر أهل الحجاز أدبا وأعذبهم لفظا، وكان قد حظى عند الهادى، وهومتهم بوضع الشعر، وأحاديث السمر. تاج العروس (دأب) ۲۴۲/۱، المزهر ۲۱۲/۲.

<sup>(</sup>٣٠٣) ساقط من: ن ، وهوف: ط ، والوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٤) شعر النابغة الجعدي ١٦٠ ، ١٦١.

مَنْ مَنْ مَنْ مَائِمةً لَهَام وُلُدتُ فيه وعَامٌ بَسْفَدَ ذَاكَ وحَسَجُسَان وقد أَبْقَتُ صُرُوفُ الدَّهُر مِنْ يَ كَا أَبِقَتْ مِن السَّيْف اليَمَاني (١)

قبال الشريف المرتضى، في كتابه «غُرّر الفرائد، ودُرّر القلائد» (٢): إن أيام الخُنان أيّامٌ كانت للعَرّب قديمة، كلاج بهم فيها مَرْض في أنوفهم وخُلوقِهم.

قىلىتُ : (٣) وهىوبضّمُ الحناء وفتح النون، وقد يَشتبهُ بالبخِتان، بكسر الحناء والتاء المثناة من فوق.

وكانت العرب تؤرِّخ بالنجوم، وهو أصل قولك: نَجَمتُ (1) على فلان كذا حتى يُؤدِّيه في نُجوم، وأول من أرَّخ الكُتُب من الهجرة عمرُ بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، في شهر ربيع الأول، سنة ست عشرة، وكان سببُ ذلك، أن أبا موسى الأشغرِيّ رضى الله عنه، كتب إلى عمر رضى الله عنه؛ إنه يأتينا من قِبَل أمير المؤمنين كُتُبٌ لاندرى على أيها نعمل، قد قرأنا صكسًا منها متحلًه شغبان فيا ندرى أي الشُغبانيْن، الماضى أو الآتي، فعمل عمر رضى الله تعالى عنه على كتب التاريخ، فأراد أن يجعل أوله رمضان، فرأى أن الأشهر الحُرُم تقع حينه في سنتين، فجعله من المُحرَّم، وهو آخرُها، فَصَيَّرَه أولا لتجتمع في سنة واحدة.

وكان قد هاجر صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الخميس، لِأَيامٍ من المحرِّم، فمكث مُهاجراً بين سَيْر ومُقّام مُدَّةَ شهر يْن وثمانيةَ أيَّام.

## فصسسل (٥)

تقول العرب: أرَّخت وورِّخت ، فيقلبُون الهمزة واواً، لأنَّ الهمزة نظيرُ الواو في المُخرَج، فعلمزة من أقصى الحَلَق، والوَّاوُ من آخر الفم، فهي تُحاذِيها (١)، ولذلكَ قالوُا في وَعَدَ: أَعَدَ،

<sup>(</sup>١) في شعر النابعة : « فقد أبقت » .

<sup>(</sup>٢) أماني المرتضى ٢٦١/١. وهذا النقل عن الشريف المرتضى لم يرد في الوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٣) هذا قول المصنف .

<sup>(1)</sup> في ن: « أرخت » ، والمثبت في : ط 1 والوافي .

<sup>(</sup>ه) هذا النصل أيضًا في الواقي بالوفيات ١٦/١، ١٧.

<sup>(</sup>٦) في ط، والوافي ؛ « محاذيها » ، والمثبت في : ن .

وفي وُجُوه: أَنْجُوه، وفي أَثْمُوب: أَثْوُب، وفي أَحَد: وَحَد. فعَلى ذلك يكون المصدر تاريخا/ وتَوْريخا ٤ و بمعنى(١).

وقاعدة الشاريخ عند أهل العربيَّة أن يؤرِّخوا بالليالى دُون الأيّام؛ لأن الهلال إنمَّا يُرَى ليلاً، ثم إنهم يُؤنِّثون المذكر و يذكّرون المؤنث، على قاعدة العَدّد؛ لأنك تقولُ: ثلاثة غلمان، وأربع جَوارى (٢).

إذا عرفت ذلك ، فإنك تقول في الليالي ما بين الثلاث إلى العَشْر: ثلاث ليالي، وأربع ليالي، وأربع ليالي، إلى بابه،

وتقول في الأثيام مابين الثلاثة إلى العشرة: ثلاثة أيام، وأربعة أيام، إلى بابه.

وأمّا واحد واثنان، فلم يُضيفُوهما إلى ممُيّز، فأمّا ما جاء من قول الشاعر(٣): كَانَ خُصْصَيَتِه مِن السَّدَلُدُلِ فَلَوْفُ عَجُورٍ فيه يُسْتا حَلْظُلِ (١)

فبائه الشعر، وضَرُورَةُ الشعر لا تكون قاعدة، وإنما المتنعُوا من ذلك؛ لأنه يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ فإنك إذا قلت: اثنا يَوميْن، أو واحد رَجُل، فاليومّان هما الاثنان، والواحد هو الرّجُل، وإذا قلت: يَومٌ وَرَجُلان. فقد دَلّلت على الكِمّيّة والجِنس، وليس كذلك في أيّام ورجال، فيا فوق الشلاثة؛ لأن ذلك يصحُ على القليل والكثير، فيضاف القدد إليه لتُعلّم الكُمّيّة.

وأضافوا العدد من الشلاثة إلى العشرة إلى مجموع القِلّة، فقالوا: ثلاثة أيّام، وأربعة أخمال، وخسة أشهر، وستة أرغفة، ولايُورَدُ هاهنا قوله تعالى (٥): (ثَلاَثَةَ قُرُوء) (١)، لأنّه مَيّز الشلاثة بَجْمع الكثرة؛ لأن المعنى كل واحد من المطلقات تتربّص للعدة ثلاثة أقراء، فلما

<sup>(</sup>١) ساقط من: ن، وهوفي: ط، وألواني .

 <sup>(</sup>٣) في الوانى: « جوار » ، والمثبت في الأصول ، وانظر كلام المصنف في التنبيه الذي سبلي بعد صفحات.

<sup>(</sup>۲) البيت غير منسوب، في اللسان (خ ص ي) ١٤/ ٢٣٠، وصدره فيه أيضا (د ل ل) ٢٤٩/١١.

<sup>(</sup>٤) ثنتا حنظل: أراد حنظلتان. انظر اللسان ١١/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) هذه قراءة جهور الناس، و يروى : «قُرُقُ» بكسر الواو وشدها من غير همزة، وقرأ الحسن: «قَرْم» يفتح القاف وسكون الراء والتنوين. تفسير القرطبي ١١٢/٣.

كان مجسموع الأقراء من المطلقات كثيراً مَيْز الثلاثة، بجمع الكثرة (١)، ولايُضاف عدد أقل من ستة إلى مُمَيِّز ين؛ ذكر وَانشى؛ لأن كل واحد (٢) من الممَيِّز ين جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

وقالوا في القدد المرّكب من بعد العشرة إلى العشرين، وهو أُحد عشر و بابه: إحدى عشرة ليلة، وما بعده إلى العشرين، بإثبات التأنيث في الجُزْءيْن من إحدى عشرة، واثنتي عشرة، وحددف التأنيث من الجزء (٣) الأول في الباقي للمؤنث. وأُحد عشر يوما، واثنا عشر يوما، وثلاثة عشر يوما، وما بعده إلى العشرين، بخلو الجزْءيْن الأوليْن من التأنيث وإثباته في الجزء الأول ليا بعده في المذكّر، والججاز يُون يسكّنون الشين في عشرة، و بنوتميم يكسرونها.

وَمَيْزُوا مَا بِعِدَ الْعَشْرَةُ إِلَى الْعَشْرِ بِنَ وَمَا بِعِدُهَا مِنَ الْعُقُودُ إِلَى التَّسْعِينَ، بَمْضُوبٍ، فَقَالُوا: أَحَدَ عَشْرَ كُوكُبِ وَأَرْبِعِينَ لَيلةً، وَأَنَّوا بُواوِ القطف بَعْدَ الْعَشْرِ بِنَ، ومنعوها بعد العشرة إلى العشر بن، فقالُوا: أَحَد وعشرون، وأَحَدَ عشرة، وقالُوا: مائة يوم، وماثنا يوم؛ فجعلوا المميَّز من المائة إلى الأَلف ومابعده مُضَافًا، ولم يُجْرُوهُ مُجْرَى مابعد العشرة إلى التَّسْعِين.

وقالوا: ثلاثماثة وأربعمائة. وبابُه، فميَّزوه بالمفرد، ولم يُميِّزوا بالجمع، وقالوا: ألف ليلة. فأَجْرَوا ذلك في التَّمْييز مُجْرَى المائة.

## فأثدة (٤)

لَفَظ «أَلْف» مُذكر، والدّليل عليه قوله تعالى (٥): (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلآفِ مِنَ ٱلْمَلاَيْكَةِ)، وقد تقرَّر أن المعدود المذكّر يُؤنَّث، والمؤنّث يذكّر.

ولا يُورَدُ قولُهم: «هذه أَلُف درهم»؛ فإن الإشارة إنما هي إلى الدُراهم، لا إلى الألف، وتقديرُه: هذه الدراهم ألف.

<sup>(</sup>١) ساقط من : ن ، وهو في : ط ، والوافي.

<sup>(</sup>٢) هذا نهاية الساقط من: ص ، الذي سبقت الإشارة إليه في صفحة ؛

<sup>(</sup>٣) في ط: «الخذف»، وفي ن: «الحرف»، والمثبت في: ص، والوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ١ / ١٩.

<sup>(4)</sup> مورة آل عمران ١٢٥.

## فائدة أخرى (١)

3 ظ

إذا أرّدت تعريف العَدد المُضاف/، أدخلت الأداة على الاسم الثاني، فتُعرَّف به، نحو «ثلاثة الرجال»، و«ماثة الدرهم» كقولك: «غلامُ الرِّجُلِ»، قال ذُو الرُّمِّةِ (٢): وهل يَرْجعُ التسليمَ أو يكشِف العَمَى ثلاثُ الأثافي وَالرَّسُومُ البّلاقِعُ (٣)

ولا يَجُوز ((الحنمسة دراهم)) لأن الإضافة للتَخْصيص، وتخْصيص الأوَّل باللام يُغْنيه عن ذلك، فأما ما لم يُضَفَّ، فأدّاة التعريف في الأول نحو ((الحمسة عشر درهماً))؛ إذ لا تخصيص بغير اللام، وقد جاء شيء على خلاف ذلك.

#### تنبيه (٤)

الفصيح (٥) أن تقول: «عندى ثمانى نسوة» و «ثمانى عشرة جارية» و «ثمانى مائة درهم»؛ لأن الياء لهنا ياء المنقوص، وهي ثابتة في حالة الإضافة والنصب، كياء قاضى (٦) وأما قول الأغشى (٧):

وَلَقَد شربتُ ثمانياً وَثمانياً وثمانِ عشرةً واثنتين وأربَعًا (٨)

<sup>(</sup>١) الواقي بالوفيات ١٩/١.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) في ص: «يوجع التسليم» والمثبت في: ط، ن، والصفدى، والديوان.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالرفيات ١ / ١٩ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في ط، ن: «الأنسح»، والمثبت في: ص، والوافي.

<sup>(</sup>٦) في ط، ن، والوافي: «قاض»، وهو لا يستقيم مع هذا التنبيه، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٧) الصحاح (ث م ن) ٥/٨٩٠١، اللمان (ث م ن) ١١/١٣.

 <sup>(</sup>٨) قال أبر منسور: ووجه الكلام بشمان عشرة، بكسر النون، لندل الكسرة على الياء، وترك فتحة الياء على لغة من
 يقول: رأيت القاضى.

وقال الجوهرى: إنما حذفت الياء في قوله «وثمان عشرة» على لغة من يقول طوال الأيد.

فبابهُ ضَرُورَة الشعر، كما قال الآخر(١):

وطِرْتُ بِمُنْصُلِي في يَعْمَلاتِ وَوَامِي الأَيْدِ يَخْبِظْنَ السِّرِيحَا

يريد « الأيدى »

على أنه قد قُرِي (٢): (وَلَهُ الْجَوارُ المُنْشَآتُ). بضم الرّاء.

<sup>(</sup>۱) هو مضرس بن ربعى الأمدى، كما في الصحاح واللسان، الموضع السابق، وهو أيضا في اللسان (خ ب ط) ١٧/ ٢٧١، والكتاب ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ٢٤

## فصل في كيفية كتابة التاريخ (١)

تقولُ للعَشرَة وما دُونها: خَلُون؛ لأن المميِّرْ جمع، والجمع مُؤنث.

وقَالُوا لما فوق العشرة: خَلَت، ومَضَّت؛ لأَنهم يُر يدون أَن مُمَيَّزه واحد.

وتـقـولُ من بعد العشرين: لتسّع إن بَقِين، وثمان إن بَقِين، تأتى بلفظ الشّك؛ لاحتمال أن يكون الشهرُ ناقصاً أو كاملاً.

وقد منع أَبُوعلى الفارسي: لمُسْتَهَل الأن الاستهلال قد مضى، ونَص على أن يُؤرِّخ بأول الشهر في اليوم، أو بليلة خلَت منه.

قال الحَر يربَّى، فى «دُرَة الغوّاص»: (٢) والعَرَب تختار أن تجعل النون للقليل والتاء للكثير، فيقولون: لأربع خَلَوْن، ولأربع عشرة ليلة خلّت.

قال: ولهم اختيار آخر، وهو أن تجعل ضمير الجمع الكثير (٣) الهاء والألف، وضمير الجمع القليل الهاء والنون المشدّدة، كما نظق القرآن به، قال الله تعالى (٤): (إنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ مِنْهَا أَرْ بَعَةٌ حُرُمٌ ذُلِكَ عَنْدَ اللهِ الْمَاء والنون لِقلَّمَنَ، وضميرَ الأشهر الحُرُم بالهاء والنون لِقلَّمَنَ، وضميرَ شهُور السّنة الهاء والألف لكثرتها.

وكذلك اختاروا أيضا أن ألحقُوا لصفة الجمع الكثير الهاء، فقالُوا: أعطيتهُ دراهم كثيرة، وأقستُ أيّاماً معدودة. وألحقوا لصفة الجمع القليل الألف والتاء، فقالوا: أقتُ أيّاماً معدودات، وكسوّتُه أثوابا رفيعات.

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ١/ ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) درة الغواص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول ، والوافي بالوفيات : «للكثير» والمثبت في درة الغراض.

<sup>(</sup>٤) سورة التربة ٣٦.

وعلى هذا جاء فى سُورة البقرة (١): (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَة ). وفى سُورة آل عمران (٢) (إِلاَّ أَيِّاماً مَعْدُودَاتٍ). كأنهم قالوا أولا بِطُول المدّة، ثم إنهم رَجَعُوا عنه فقصروا المدّة. انتهى.

والواجبُ أن تقول في أول الشهر: لِلَّيلة خلَتْ منهُ، أو لغُرَّتِهِ، أو لمُسْتَهَلَّه.

فإذا تحقَّقتَ آخرَهُ، قلت: انسلاخُهُ، أو سَلُّخُهُ، أو آخره.

قال ابن عُصْفور: والأَحْسَن أَن تُؤرِّخ بالأَقلَّ فيا مضَى وما بَقِى، فإذا استويَا أُرَّخت بأيِّها شنت.

وقال الصلائح الصفّدي، بعد نقله كلام ابنِ عُضْفور/ هذا، قلْتُ: بل إن كان في خامس عشر، قلت: مُنتصف، أو في خامس عشر، وهو أكثر تحقيقاً؛ لاحتمال أن يكون الشهر ناقصاً، وإن كان في الرابع عشر، ذكرته، أو السّادس عشر ذكرته.

#### تنبيه

قال الصلائح الصفيرى (٣): رأيتُ الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر كذا، و بَعْضَها لم يذكروا معه شهرا، وطلبت الخاصة فى ذلك فلم أجدهم أتوًا بشهر إلا مع شهر يكون أوله حرف راء، مثل شهرى ربيع، وشهر رجب، وشهر رمضان، ولم أدر العلة فى ذلك ما هى؟، ولا وَجْهة المناسبة؟ لأنه كان ينبغى أن يُحذّف لفظ شهر من هذه المواضع؛ لأنه يجتمع فى ذلك راآن، وهم قد فروا(١) من ذلك وكتبوا: داود، وناوس، وطاوس، بواو واحدة؛ كراهية،(٥) الجمع بين اليثلين. انتهى

٥و

<sup>(</sup>١) الآبة ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الآبة ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الوائي بالرفيات ١/ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) في ص : «فرقوا» ، وفي ط ، ن : «فرقا»، والمثبت في : الوافي .

<sup>(</sup>ه) ساقط من ; ط ، ت ، وهو في : ص ، والوافي .

وقال الحافظ جلالُ الدين السَّيوطي في كتابه «نظم العِقيان، في أعيان الأعيان (١)»، بعد نقّله كلام الصَفّدِي هذا، قلتُ: قد تعرضُ للمسألة من المتقدّمين ابنُ دَرَسْتَو يُه، في الكتاب «المتمم»، فقال: الشهورُ كلها مُذكّرة إلاَّ جُمادي، وليس شيء منها يُضافُ إليه شهر إلاَّ شهراً ربيع، وشهر رمضان، قال الله تعالى (٢): (شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي النَّزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ).

وقال الرَّاعِي (٣):

شَهْرَى رَبيع مَا تَذُوق لَبُونهُم إلا مُمُوضاً وَخُمَةٌ ودَو يلاً (١)

فيا كان من أسمّائها اسماً للشهر، أو صغة قامت مقام الاسم، فهوالذى لم يَجُزْ أن يُضاف الشهر إليه، ولا يُذكر مَعَهُ، كالحرم، إنما معناه الشهر المحرّم؛ وهو من الأشهر الحرم، وكمسفّر، وهو اسم مَعْرفة كزيد، من قولم، صَغِر الإناء يُصغّر صَغْراً، إذا خلاّ، وجُمّادى، وهي معرفة، وليست بصفة، وهي من جُمُود الماء، وَرَجَبٌ وهو معرّف، مثل صَغَر، وهو من قولهم: رَجَبُت الشيء. أى عَظَمْته؛ لأنه أيضا من الأشهر الحُرُم، وشعبان؛ وهو صفة عنزلة عظشان، من المتشعّب والتغرّق، وشوال، وهو صفة جَرَت مَجْرَى الاسم، وصارت معرفة، وفيها تَشول الإبل، وذى القعدة، وهي صفة قامت مقام الشهر والقعود عن التصرف، كقولك، هذا الرجل ذو الجَلسة، فإذا حَذفت الرجل قلت: ذُو الجَلسة، وذى الجعبّة مثله، مأخوذ من الحِبّج.

وأما الربيعان، ورمضان، فليست بأسهاء للشهر، وَلا صفاتٍ له، فلا بُدُ من إضافة شهر إليها، كقولك شهرُ ربيع، وشهر رمضان، و يَدَلَّكُ على ذلك أن رمضان فَعْلان من الرَّمْضاء،

<sup>(</sup>١) نظم العقيات ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سررة البقرة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البيت في جهرة أشعار العرب ٣٤٧ من ملحمته، واللسان (دول) ٢٥٤/١١، وانظر شعر الراعي ١٤١.

<sup>(</sup>٤) الحموض : جمع حمض ، ووخمة : ذات وخم ، والدو يل: اليابس من النبات وغيره، وهو أيضا: الكلاُّ الذي أتت عليه منتان.

ورواية الجمهرة « وخة وذبيلا» ، والذبيل: اليابس أيضا.

كقولك الغَلَيّان، وليس الغليان بالشهر ولكنّ الشهرَ شهرُ الغليان، وجُعِل رمضان اسماً معرفةً للرّمضاء، فلم يُصْرَف (١) لذلك، فأمّا رُوَاة الحديث فيرّوُون أنه اسمٌ من أسهاء الله تعالى، وربيع إنما هو اسمٌ للغيّث، وليس الغيث بالشهر، ولكنّ الشهر شهرُ غيّث، فصار ربيعٌ اسماً للغيث معرفةً كزيد، فإذا قلت: شهر ربيع (٢ الأول والآخِر، فهمّا صفتان٢) لشهر، وإعرابها كإعرابه، ولا يكونان صغةً لربيع، وإن كان معرفة، لأنه ليس هنا ربيعان، وإنما هو ربيع واحد، وشهرًا ربيع، ولو كان كذلك لكانا نكرتيّن، ولكانا مُضافيّن إلى معرفة، وصارا به معرفة،

انتهى كلام ابن درستويه كما نقله الشيوطي.

و يُؤخَّدَ منه أَن رَجَّبَ لايُضاف إليه لفظ شهر. كما ذكر الصُّفَدِئ، فليُتأمَّل.

وجَرت (٣) العادة بأن يقولوا في شهر الهرّم: شهر الله. وفي شهر رجب: شهرُ رجب الفَرْد، أو الأصَمّ، أو الأصَبّ، وفي شعبان: المُكرّم، وفي رمضان: رمضان المعظم. وفي شوال: شوال المبارك، ويورُخوا أوّل شوال بعيد الفِظر، وثامِنَ الحِجِّة/، بيوم التَرْوية، وتاسعة ، بيّوم عرّفة، وعاشرَه بعيد النّحر، وتاسع الحرّم بيّوم تاسُوعاء، وعاشرَه بيوم عاشوراء. فلا يحتاجون أن يذكروا الشهر، ولكن لابد من ذكر السّنة.

#### فائدة ﴿٤)

قد يجنّى في بعض الموّاضع «نَيُّف» و«بِضْع»، مثل قولهم: نيَّف وعشرون، وهو بتشديد الساء ومن قال: نَيْف، بشكونها، فذاك لحن. وهذا اللفظ مُشتقٌ من أنافَ على الشيء، إذا

ەظ

<sup>(</sup>١) في نظم العقيان : «بعرف» .

 <sup>(</sup>٣ - ٢) في نظم العقيان : «فالأول والآت صفتان».

<sup>(</sup>٣) استفاد المصنف في هذا الفصل أيضا من الصفدي، في الوافي بالوقيات ٢١/١.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ١/ ٢١ ، ٢٢ .

أشرف عليه؛ فكأنه لما زادَ على العشرين كان بمثابة المُشْرِفِ عليها، ومنه قول الشاعر(١): حَــلَتُ تُـلِيتُ تَـلِيتُ وَأَسُمَهُما عَــلَــى كُملُ رَابِيتَةٍ نَـيُّتُ (٢)

واخْتُلِف في مقداره، فذكر أَبُوزَ يُد أنه ما بين العَقْدين، وقال غيره: هو الواحدُ إلى الثلاثة.

قال الصّفَدِيُّ: ولعل هذا الأقرب إلى الصّحيح.

وقولهم: يضْع عشرة سنة. اليضْع أكثرُ ما يستممّل فيا بين الثلاث إلى العشر. وقيل: بل هو ما دون نصف المَعَد. وقد انْزَوَى القولُ الأول إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٣)، في تفسير قوله تعالى (٤): (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَعْلِبُونَه في بِضْع سِنِينَ)، وذلك أن المسلمين كانوا يُحبُّون أن تظهر الرُّومُ على فارس؛ لأنهم أهلُ كتاب، وكان المشركون يميلُون إلى أهل فارس؛ لأنهم أهلُ أوثان، فلما بشر الله تعالى المسلمين بأن الرّوم سيغلبون في يضْع سِنِين، سُرً المسلمون بذلك، ثم إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه بَادَرَ إلى مُشركى قر يش، فأخبرهم بما نزل عليهم فيه، فقال أبني بن خَلف: خاطرتى على ذلك. فخاطره على خس قلائِص، وقدَّر له مُدة الثلاث سِنين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلّم، فسألهُ كم البِضْع، فقال، ما بين الشلاثِ إلى العشر، فأخبره بما خاطر به أبنى بن خَلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم، فالله على الله عليه وسلّم، فالله عليه وسلّم، فالله عليه وسلّم، فالله عليه وسلّم، في الأجل المدّة؟»، فقال: النّقة بالله وَرَسُوله صلّى الله عليه وسلم. فقال النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم، في الأجل (هُمْ بنارس قبل انقضاء الأجل الثاني، تصديقاً لتقدير أبى بكر رضى الله عنه،

وكان أَبَتَى قد مات من مُجرح رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر الخَطْرَ من وَرثة الْبَتِى، فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم: «تَصدّق بِهِ» وكانت المُخاطرة بينها قبل تحريم القِيمار.

<sup>(</sup>۱) هوعدي بن الرقاع ، والبيت في اللسان (ن و ف) ۹ / ۳۹۲.

<sup>(</sup>٢) في اللسان : «ولدت» مكان : «حللت» ، وفيه: «ترابية رأسها»، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر الروايات في الدر المنثور ٥ / ١٥٠، ١٩١، وتفسير ابن كثير ٤٢٤/١هــ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) سوية الروم ٢ ، ٤ .

وقيل: الذي خاطرَ أبا بكر رضى الله عنه إنما هو أبُوسفيان، والأوّلُ أصحّ. كذا في «الوافي بالوفيات» للصّلاح الصّفَدِي، رحمه الله تعالى.

باب فى بيان العلم ، والكُنْية، واللَّقب، وكيفيّةِ ترتيب ذلك مع النِّسبة على اختلافها المتنَّوع (١)

اعلم أن الدّانُ على مُعَيِّن (٢) مُطلقا إمّا أن يكون مُصَدّراً بأب أو المّ كأبى بَكر، وأبى الحسن، وأم كلشوم، وأم سلمة، وإمّا أن يُشْعر برِفْعة المسمّى، كمُلاعِب الأسِئة، وعُرْوة الصّعاليك، وزَيْد الحنيل، والرّثِيد، والمأمون، والواثِق، والمكتفى، والظاهر، والناصر، وسيّف الدولة، وعَضُد الدّولة، وجَمّال الدين، وعزّ الدين، وإمام العَرّمين، وصدر الشريعة، وتاج الشريعة، وفخر الإسلام، ومَلِك النّحاة، وإمّا أن يُشعِر بضَعة المسمّى كجُحَى، وشبطان الطّاق، وأبى العِبر، وجَحْظة (٣)، وقد لا يُشعِرُ بواحد منها، بل أجُرِى عليه ذلك بواقعة جرّت الطّاق، وأبى العبر، وجَحْظة (٣)، وقد لا يُشعِرُ بواحد منها، بل أجُرِى عليه ذلك بواقعة جرّت مشل/: غَسِيل الملائكة، وحَمِي الدّبر، ومُعَليّن، وصالح (١) جَزَرَة، والمُبَرّد، وثابت قُطّنة، وذي الرُّمّة، والصّعِق، وصَرّدُن وحَيْصَ بَيْص.

. فهذه الأقسام الثلاثة تُسمَّى الألقاب.

وإلا فهو الاسمُ الخاص، كزيد، وعمرو، وهذا هو العلّم، وقد يكون مُفرداً كما تقدّم، وقد يكون مُفرداً كما تقدّم، وقد يكون مُركّبا، إمّا من فعل وفاعل كتأبّط شَرًا، و بَرق نَحْرُه، وإمّا من مُضاف ومضاف إليه كعبد الله، أو من اسْمَين قد رُكّبا وجُعِلا بمنزلة اسْم واحد كسيببوّيه، والمفرّد قد يكون مُرتجلا؛ وهو الذي ما اسْتُعمِل في غير العَلْمِيَّة كمِذْحَج وَالْدُد، وقد يكون منقولا، إمّا من مصدر؛ كمعد، وفضل، أو من اسم فاعل؛ كقامِر، وصالح، أو من اسم مفعول؛ كمحمّد،

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ١/ ٣٣\_٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : «معنى»، والمثبت في الوافي، والنقل منه، والمؤلف يتحدث عن الاسم، وهو مادل على معين.

<sup>(</sup>٣) زاد الصفدى بعد ذلك : « والعكوك » .

<sup>(</sup>٤) في ط ، ن: «وصالحي» ، والصواب في : ص، والوافي .

ومَسْعُود، أو من أفعل تفضيل؛ كأحد، وأشعد، أو من صفة؛ كتَقِيف، وهو الدَّرِبُ بالأثُورِ الظّافر بالمطلوب، وَسَلُول، وهو الكثيرُ السَّلِّ (١)، وقد يكون منقولاً من اسم عَيْن؛ كأسّد، وصَفَّر، وقد يكون منقولاً من اسم عَيْن؛ كأسّد، وصَفَّر، وقد يكون منقولا من فعل مقارع؛ كيزيد، ويشكر.

وإذْ قد عرفت العَلمَ، والكُنية، واللّقب، فسَرْدُهَا يكون على الترتيب: تُقدّم اللقبَ على الكنية، والكنية، والكنية على العلّم، ثم النّشبة إلى البّلد، ثم إلى الأصل، ثم إلى المذهب في الفروع، ثم إلى المذهب في الاغتقاد، ثم إلى العِلْم، أو الصناعة، أو الحلافة، أو السّلطنة، أو الوزارة، أو القضاء، أو الإثرّة، أو المشيخة، أو الحَجّ، أو العِرْفة، كلها مُقدّم على الجميع.

فتقولُ في الخلافة: أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو العباس أحمد السَّامَرِي، إن (٢) كانَ بسُرَّ مَن رأى (٣)، البَغُدادِي، فَرْقاً بَينهُ و بين الناصِر الأَمْوِي صاحب الأَندلس، الحقفي الأَشْعَرِي، إن (٤) كان يتمذهبُ في الفرُوع بفقه أبي حنيفة، وعيل في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأَشْعَرِي، ثم تقول: القُرشِي، الهاشيي، العبّاسي.

وتـقِـول فـى الـــــلطنة: السُّلطان الملك الظَّاهر رُكن الدّين أبو الفتح بَيْبَرْس الصَّالِحِـى ـــــــ نَسْبَةً إلى السَّاذه الملك الصَّالِح ـــــ التُّركِتى الحُنَفتى البُنْدُقْدَان أو السّلاح دَار.

وتَقُولُ في الوُزراء: الوزير فلان الدّين أبو كذا، وتسرُدُ الجميع كما تقدم، ثم تقولُ: وزير فلان.

وتقول في القضاة كذلك: القاضى فلان الذين، وتسرُدُ الباقي، كما تقدّم.

وتقول في الأمراء كذلك: الأمير فلان الدين، وتشرُدُ الباقي، إلى أن تجعَل الآخر وظيفته التي كان يُعرّف بها قبل الإمرّة، مثل الجَاشَنْكِير، أو السّاقِي، أو غيرهما.

<sup>(</sup>١) انظر الاشتقاق ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ط، وهوفي: ص، ن، والوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٣) سرمن رأى : مدينة على دجلة، فوق بغداد بثلاثين فرسخاً، استحدثها المعتصم لسكني جنده. معجم البلدان ١٤/٣ -

<sup>(</sup>٤) ساقط من: ط، وهوفي : ص ، والوافي ، وفي ن : «إذا».

وتـقـولُ فـى أشياخ العِلم: العلاّمة، أو الحافظ، أو المُشيّد، فيمن عُمّر وأكثر الرّواية، أو الإمام، أو الفقيه، وتسرُدُ الباقي إلى أن تختم الجميع بالأصُولي، أو النّحوي،أو المَنْطِقِي.

وتـقولُ في أصحاب الحِرَف: فلان الدين، وتشرُد الجميع إلى أن تقول الحرْفة إمَّا البَرْان، أو العَظّار، أو الحنيّاط.

فإن كان التَّسَبُ إلى أبى بكرالصديق رضى الله عنه قلت: القُرَشِي، التَّيْمِي، البَكْرِي؛ لأن الفرشي أعم من أن يكون من ولد أبى بكر رضى الله عنه.

وإن كان النسَبُ إلى عمرَ بن الحنطاب رضي الله تعالى عنه، قلت: القُرَشِي، العَدَوي، العُمَري. العُمَري.

وإن كان النسَبُ إلى غشمان رضى الله تعالى عنه، قلت: القُرَشِيّ، الأُمْوِيّ، العُثمانِيّ. وإن كان/ المنسَب إلى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه، قلت: القُرَشِيّ، الهَاشِميّ، العَلَويّ. الهَاشِميّ، العَلَويّ.

٦ظ

وإن كان النسَبُ إلى طَلَحة رضى الله تعالى عنه، قلت: القُرَشِي، التَّيْمِي، الطَّلَحِي. وإن كان النسَبُ إلى طَلَحة رضى الله تعالى عنه، قلت، القُرَشِي، الأُسَدِي، الزُّ بَيْرِي.

وإن كان النسب إلى سغد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه، قلت: القُرَشِي، النُّهْرِي، السُّندِي. النُّرُهْرِي، السُّندِي.

وإن كان النسّب إلى سعيد رضى الله عنه، قلت: الفُّرَشِيّ، العَدّوتُي، السَّعـيدِي، إلاَّ أنه مَا نُسب إليه فيا عُلِم.

وإن كان النسَبُ إلى عبدالرحمن بن عَوْف رضى الله تعالى عنه قلتَ، القُرَشِيّ، الزُهْرِي، العَوْفِي، العَوْفِي، من وَلد عبدالرحمن بن عَوْف.

وإن كان النسَبُ إلى أبى عُبيدة بن الجرّاح، قلت: القُرَشِي، من وَلد أبى عُبيْدة، على أنه مَا أَعْقَبَ.

هـذا الـذى ذكـرتُـه هنا هو القاعدة المعروفة، والجّادّة المسلوكة المألوفة، عند أهل العِلم.

وإن(١) جاء في الكتاب في بغض التراجم ما يُخالفُ ذلك من تقديم وتأخير، فإنما هو سَبْق من المقلم، وذهر من الفكر، وما خالف الأصل يُرَدُّ إليه، ولا يُعترضُ بَعْد وُضوح الاعتذار عليه. والله أعلم.

### تنبيـــه ۱(۲)

كلما رَفعت في أساء الآباء والنّسب وزدت انتفعت بذلك، وحَصَل لك الفَرْق. فقد حَكى أَبُو الفَرْج المُعافى بن زكريًا النّهْرُوانِي (٣)، قال: حَجَجْت في سنة، وكنت بِمنى أيّام السّشريق، فسمعت مُنادياً يُنادِى؛ يَا أَبّا الفرج، فقلت؛ لعلّه يُر يُدنى، ثم قلتُ؛ في الناس كشيرٌ ممن يُكنى أبّا الفرج، فلم أجبه، فنادى؛ يا أبّا الفرج المُعافى، فهمَمْت بإجابته، ثم قلتُ: قد يكون مَن اسمه المُعافى وكنيته أبو(٤) الفرج، فلمْ أجبه، فنادَى يا أبّا الفرج المُعافى بن زكر يا النّهْرواني، فقلت: لم يَبْق شَكُ في مُنادَاته إياني؛ إذْ ذكر كُثيّتِي، واسمى، واسمى، واسمى، واسمى، واسمى، واشم أبى، و بَلدى، فقلت: هَا أَنا ذا، فا تريدُ؟

فقال: لعَلْك من نَهْرُوّان (٥) الشرق؟ .

فقلت: نعم .

فقال: نحنُ نريد نَهْرُوَان الغرب.

فعجبْتُ من اتَّفاق ذلك . انتهى .

وكذلك الحسن بن عبدالله العشكري أبُوهلال، صاحب كتاب «الأوائل»؛ والحسن بن

<sup>(</sup>١) هذا أيضاً كلام الصفدي في الوافي بالوقيات، افتبسه المصنف.

<sup>(</sup>۲) الوافي بالوفيات ١ / ٢٥.

وفي ن «فصل»، والمثبت في: ص، ط.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بليدة قديمة، بالقرب من بغداد. اللباب ٢ / ٣٤٨ ، ٢٤٩.

والقصة في معجم البلدان 1 / ١٥٨،

<sup>(1)</sup> في ص، ط، والوافي: «أبا»، والمثبت في: ن.

ره) قيد ياقوت ضبيط النون بالفتع والكسر، وذكر أنها ثلاثة نهر وانات: الأعلى، والأوسط، والأسفل، وقال إنها كورة وأسعة بين بغداد وواسط، من الجانب الشرقي. معجم البلدان ٤ / ٨٤٦.

وضبط ابن الأثير النون بالفتح، والراء بالضم. انظر اللباب، الموضع السابق.

عبدالله العَسْكَرِى أبو أحمد اللّغوى صَاحب كتاب «التصحيف» كلاهما الحسن بن عبدالله العَسْكَرِى، الأوّل كان موجوداً فى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، والثانى تُوفى سنة اثنتين وثلاثمائية، والثانى، فأقفا فى الاسم، واسم الآب، والنّشبة، والعلّم، وتقاربًا فى الزّمان، ولم يُضَرّق بينها إلا بالكُنْية؛ لأن الأول أبو هلال؛ والثانى أبو أحمد، والأوّل ابن عبدالله بن سهل ابن سعيد والثانى ابن عبدالله بن سعيد بن إسماعيل؛ ولهذا كثيرٌ من أهل العِلم بائتًار يخ لا يفرّقُون بينها، و يظنّون أنها واحد(١).

ومثل هذا كثيرٌ جدًّا. وفي هذا القدر كفاية. واللهُ تعالى أعْلمُ.

فصـــل فى معرفة أصل الوّفاة من حَيْث اللغة وفى ذكر فائدتها فى التواريخ (٢)

فنقول : أصلها وَفَية ، بتحريك الواو والفاء والياء ، على وَزن بقرة ، ولما كانت الياء حُرُفَ عِلَّة سَكَّنوها فصَارَت وَفَية ، فلها شُكّنت الياء وانْفتَح ماقبلها قُلبت ألفا ، فقالوا : وَفَاة ؛ ولهذا لمّنا جمَعوه رَجَعُوا به إلى أصله ، فقالوا: وَفَيات ، بفتح الوَاو والفاء والياء ، كها قالُوا شَجرة وشجرات . / وقالوا في الفِعْل منه : تُوفِّي زيلًا (٣) ، بضم التاء والواو وكسر الفاء وفتح الياء ، فبَنوه على مال يُسمّ فاعِلُه ؛ لأن الإنسان لآيتوفي نفسه ، فعلى هذا المتوفي ، بكسر الفاء هو الله ، أو أحد الملائكة بأمره تعالى ، وزيد المتوفي ، بفتح الفاء .

وقد محكيى أن بعضهم حَضَرَ جنازة أنسأل بعض الفضلاء، وقال من المتوفى؟ بكشر الفاء. فقال: أل بعض المتوفى بفتح الفاء. فقال: ألله تعالى. فأنكرَ ذلك. إلى أن بين له الغلظ، وقال: قُل من المُتوفى بفتح الفاء. ذكر ذلك الصلاح الصفدى في مقدّمة تاريخه «الوّافى بالوفيات».

٧و

<sup>. (</sup>١) آخر ما جاء في هذا الفصل من كلام الصفدي.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٢/٢٤، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في هامش ط: «توفي زيد، بفتح الفاء المشددة من غلط العوام، وصوابه بكسر الفاء مبنيا على المجهول».

وذكر فيه أيضاً فوائد للتاريخ، وقال (۱): منها واقعة رئيس الرُّوساء (۲) مع اليَهُودى الذى أظهر كتاباً فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بإسقاط الجز ية عن أهل خيبر، وفيه شهادة الصحابة رضى الله تعالى عنه، منهم على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه، فَحُمِل الكتاب إلى رئيس الرَّوساء، ووقع الناس منه في حَيْرة، فعرضه على الحافظ أبى بكر، خطيب بغداد، فتأمّله، وقال: إنَّ هذا مُزوَّر، فقيل له: مِن أَين لك ذلك؟. فقال: فيه شهادة مُعاوية رضى الله تعالى عنه، وهو أسلم عام الفتح، وفتُوح خَيْبر سنة سَبْع، وفيه سَعل ابن مُعَاذ رضى الله تعالى عنه، ومات سعد يوم بني قُر يُظة قبل خَيْبر بسنة ين. ففر ج ذلك على المُسلمين غَمًا.

قىال الصلاح الصفّدة (٣): ورُوِى عن إسماعيل بن عَيَّاش، أنه قال: كنتُ بالعراق، فأتنتُه، فقلت: أَيَّ فقلت: أَيَّ فَقلت: أَيَّ فَقلت: أَيَّ مَعْدان، فأتيتُه، فقلت: أَيَّ سَنة كتبتُ عن خالد بن مَعْدان، معْدَان؟.

فقال: سنة ثلاث عشرة، يعنى: ومائة.

فقلت: أنت ترغم أنك سمعت منه بَعْد موته بِسَبْع سنين، لأن خالداً مات سنة ست ومائة.

ورُوِى عن الحاكم أبى عبدالله، أنه قال: لما قدم أبوجعفر محمد بن حاتم الكَشِّى \_ بالشين والسّين مَعاً \_ وحدث عن عبد بن محمّيد، سألته عن مَولدِه، فذكر أنه وُلِدَ سنة ستّين ومائتين. فقلت الأصحابنا: هذا سبع من عَبْد بن مُحمّيد بعد موته بثلاث عشرة سنة (١).

وفوائد تاريخ الوّفاة لا تنحصر، وهذا القّدرُ كاف منها، والله أعلم

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ١ / ٣٤، ٣٥، والحنبر التالي أيضاً في طبقات الشافعية الكبرى ١ / ٣٥، ومعجم الأدباء ٤ / ١٨.

<sup>(</sup>٢) هوأبو القاسم ابن مسلمة، وزير القائم بأمر الله تعالى، كما جاء في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ١ / ٤٥.

<sup>(</sup>٤) آخر ماجاء في هذا الفصل من كلام الصفدى.

#### باب

# فى تعريف التاريخ بيان معناه وفضيلته، وفى أدب المؤرخ

أقول و بالله التوفيق: قد كَثُرت الأقوالُ في تعريف التاريخ، و بَيان فضيلته، وأحسن ما وَقفتُ عليه من ذلك، مانقلهُ صاحبُ كتاب «غُرَر المحاضرة، ودُرَر المحاثرة»، وهو الشيخ الإمامُ المؤرِّخ تاج الذين على بن أنْجَب المعروف بابن الخازن، فإنه قال في كتابه المذكور:

قال العُلماء: التاريخ مَعَادٌ مَعنوى؛ لأنه يُعيدُ الأَعْصَار وقد سَلَفت، وينشر المُلهَا وقد ذهبت آثارُهُم وعَفْت، وبه يسيتفيدُ عُقول التجارب من كان غِرّا، ويلقى آدم ومن بعده من الأُمُم وهَلُمَّ جَرًا، فهُم لديْه أَحْيَاء وقد تضمّنتُهم بُطُونُ القُبور، وغُيّابٌ وهم عنده في عِدَاد الحُضور، ولو لا التاريخ لجُهِلت الأَنساب، ونُسِيَت الأَحْسَاب، ولم يَعْلم الإنسانُ أن أصله مِن تُراب، وكذلك لؤلاهُ لمات الذَّول بِمَوْتِ زعمائها، وعُمِّى على الأَواخِر حالُ قُدمائها.

ولمكان العناية به لم يخُلُ منه كتابٌ من كتب الله المُنَزَّلة، فنها ما أتى بأخباره السُخبارة السُخبارة ومنا ما أتى للخبارة المفطّلة. وقد ورد في التوراة سِفْرٌ من أسفارها، يتضمّن أحوال الألم السالفة ومُدَد أعمارها.

وكانت الغرّبُ على جَهْلها بالقليم وخطّه، والكتاب وضَبْطِه، تصْرفُ إلى التواريخ جُلَّ دَوَاعِيها، وتَجعّل لها أَوْفر حَظَّ من مَساعِيها، وتستغنى بحِفْظِ قلوبها عن حِفظ مَكْتوبها، وتعتاضُ برقْيم صُدُورِها، عن رقم مَسْطُورها، كلَّ ذلك عناية بأخبار أوائِلها، وأيَّام فضائلها، فهل للإنسان إلاً ما أَسَّسَهُ و بَناه، وهل البقاء لصُورة لَحمْه ودّمِه لولا بقاء مُعناه. انتهى.

وأمّا أذَبُ المؤرِّخ، فقد ذكر ابنُ السُّبْكِي في «طبقاته الكبرى» له قاعدة حسنة، فقال (١): قاعدة في المؤرِّخين نافعة جدًّا، فإن أهلَ التاريخ رُبّا وَضَعُوا من أناس، أوْ رَفعُوا

<sup>(</sup>١) طبيقات الشافعية الكبرى ٢ / ٢٧ ــ ٢٥، وقد اختصر الصفدى فوائد هذا الفصل أيضاً في الوافي بالوفيات ٢٠/٤٦/١.

أنهاساً، إمّا لشعصُّب، أو لجمهل، أو لمجمرَّد اعتمادٍ على نَقْلِ مَن لاَيُوثِق به، أو غيرِ ذلك من الأسبباب، والجَهْلُ في المؤرخين أكثر منهُ في أهل الجَرْح والتَّعْديل، وكذلك التعصُّب، قَلَّ أن رأيتُ تاريخا خالياً من ذلك.

وأتما «تماريخ شيخنا الدَّهبي» غفر الله له، فإنه على حُشنِه وجَمْعه، مَشْحُون بالتعصَّب المُضرِط، لا واخَدهُ الله، فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين، أعنى الفقراء، الذين هم صَفُوةُ الحنلق، واشتطال بلسّانِه على كثير من أثمة الشافعيين والحنفيِّين، ومَالَ فأفرط على الأشاعرة، ومَدح فزّاد في المُجسَّمة. هذا وهو الحافظ البيدرة، والإمام المبجّل، فما ظنَّك بَعَوامً المؤرِّخين.

فَالرَّأَىُ عَندُنَا أَنْ لاَيُقْبَل مَدَّحُ ولا ذُمَّ من المؤرِّخين، إلاَّ بما اشترطه (١) إمّامُ الأَثمَّة، وحَبْرُ الأُمّة، وهو الشيخ الإمّامُ الوالد رحمه الله تعالى، حيث قال، ونقلتُه من خطّه في مَجاميعه:

يُشتَرط في المؤرِّخ الصَّدقُ، وإذا نقَل يعتمِد اللفظَ دون المعنى، وأن لايكون ذلك الذي نقلهُ أخذهُ في المُذاكرة، وكتبَه بعد ذلك، وأن يُسمِّى المنقولَ عنه؛ فهذه شرُوط أربعة فيا ينقله.

و يُشترطُ فيه أيضا لما يُترجهُ من عند نفسه، ولما عساه يُعلول في التراجم من المنقول (٢) و يُقصِّر، أن يكون عَارفاً بحالِ صاحب الترجة، علماً، ودينا، وغيرهما من الصَّفات، وهذا عز يزَّجدًا، وأن يَكون حَسن العبَارة، عَارفا بمَدلوُلات الأَلفاظ، وَأَن يكون حَسن التصوَّر؛ حتى يتصوَّر حَال ترجيه جيع حالِ ذلك الشخص، و يُعبَّر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقُصُ عَنهُ، وأن لا يغلبهُ الهوى، فيُخيِّل إليه هَوَاهُ الإطناب في مَدْح من يُحبُّهُ، والتقصير في غيره، بَل (٣إمًا أن ٣) يكون منجرَّداً عن الموَى، وهو عزيزٌ جدَّا(٤) وإمَّا (٥) أن يكون عندهُ من العَدل ما يشهر به هواه، و يسلك طريق الإنصاف، فهذه أرْبعة شرُوط أخرى، ولك أن يُجعَلها خمسة؛ لأن حُسْن تصوَّره وعلمه، قد لا يَحْصُل معها الاسْتِحضَّار حين التَّصْنيف، فتجمَل (١)

<sup>(</sup>١) في ص: «اشترط»، والمثبت في: ط، ن، وطبقات الشافعية.

<sup>(</sup>٢) في طبقات الشافعية : «النقول».

<sup>(</sup>٣-٣) ) في الأصول: «إنما»، والمثبت في طبقات الشافعية.

<sup>(</sup>٤) ساقط من طبقات الشافعية.

<sup>(</sup>ه) في ط، ن: «إما»، وفي ص: «أو إما»، والمثبت من طبقات الشافعية.

<sup>(</sup>٦) في طبقات الشافعية: «فيجمل».

خُضُورَ التَصَوَّرُ زَائداً على حسن التصوَّر، والعِلم، فهذه تسعة شروط فى المؤرِّخ. وأَصْعَبها الاطَّلاع على حَال الشخص فى العِلم؛ فإنه يحتاجُ إلى المشارَكة فى عِلمه، والقرَّب منه حتى يعرف مرتبته. انتهى.

ثم ذكر أنَّ كتابتُهُ لهذه الشُّرُوط بعد أن وقف على كلام ابن مَعِين فى الشافعيّ، وقولِ أحمد ابن حَنْبَل: إنه لايَعْرفُ الشافعيّ، ولايَعْرف مايقول.

قلتُ : وما أحسن قوله «ولمّا عَسَاهُ / يُطَوّلُ في التراجم مِن المنقول (١) ، و يُقَصّرُ» فإنه أشارَ به إلى فائدة جليلة ، يغفّل عها كثيرون ؛ ويحترِز منها المُوفِّقُون ، وهي تطويل التراجم وتقصيرها ؛ فرُبّ مُحْتاط لنفيه لايذكُر إلا ماوَجَدَهُ مَنقولا ، ثم يأتي إلى من يُبغضهُ فينقُل جميع ما ذكر مِن مَذامّه ، وعَذِف كثيراً ممّا نُقِل من مَمادجه ، و يَجي إلى من يُحبّهُ فيمكسُ الحال فيه ، يَطُلنُ المسكين الله لم يَأْتِ بذنب؛ لأنه ليس يجبُ عليه تطويلُ ترجمةِ أحدٍ ولا استيفاه ماذكر من مَمادجه ، وما (٢) يظنُّ المُعترُ أن تقصيرُهُ لترجيته بهذه النّية استزراء به ، وخيانة الله ولرَسُوله صَلّى الله عليه وسلم ، وللمؤمنين ، في تأدية ماقيل في حَقّه ؛ من مَلْح وَذمّ ، فهو كمّن يُلذّكرُ بين يديه بعض الناس فيقولُ: دَعُونا منه ، أو: إنه عجيبٌ ، أو: الله يُصْلحُه . فيطنُ أنه لم يُقتبهُ بشيء من ذلك ، وما يظن أن ذلك من أقبح الغيبة .

ولقد وقفتُ فى «تاريخ الذهبيّ» على ترجمة الشيخ المُوفَّق لبن قُدامة المُحنبليّ، والشيخ فخر الدَّين ابن عَساكِر، وقد أطال تلك، وقصَّر هذه، وأتى بما لا يشُكُّ الثَّبْتُ أنه لم يحيلُهُ على ذلك إلاَّ أنَّ هذا أشْعَريُّ، وذلك حَنْبَلِي، وسَيقفون بين يَدى رَبِّ العَالمين.

وكذلك مَا أَحْسَنَ قولَ الشيخ الإمام: «وأن لايغلبه الهوّى»؛ فإن الهوّى غلاَّب إلاَّ من عَصَمَه الله تعالى.

وقوله: «فإمّا أن يتجرّد عن الهوّى، أو يكون عنده من العَدْل ما يقهرُ به هواهُ» عندنا فيه زيادة، فنقولُ: قد لايتجرّد من الهوّى، ولكنه لايظنّه هوّى، بلّ يظنّه لجهْلِه، أو لبدّعيّه حقاً؛ وللذلك لايتطلّب ما يقهر به هواه؛ لأن المُستقِرّ في ذهنه أنه مُجِقّ، وهذا كما يفعل كثيرٌ من

۸و.

<sup>(</sup>١) في طبقات الشافعية : «النقول».

<sup>(</sup>٢) في طبقات الشافعية : «ولايظن».

المستخالفين في العقائد بعضُهم في بعض، فلا ينبغي أن يُقبَل قولُ مُخالف في العقيدة على الإظلاق، إلا أن يكون ثِقةً، وقد رّوى شيئًا مضبوطاً عاينه أو حقّقه.

وقولنا: «مضبوطاً» احترزُنا به عن رواية مالا ينضبط، من التُّرُهات التي لا يترتَّب عليها عند التأمُّل والتحقُّق شيء.

وقولنا: «عاينه أو حقَّقه» ليخرُج مايرو يه عن من غَلاَّأُو رخَّص ترْويجاً لعقيدته.

وما أحسن اشتراطه العلم، ومعرفة مثلولات الألفاظ، فلقد وقع كثيرون (١ بجهلهم فى جَرْح ١) جماعة بالفلسفة، ظنا منهم أن علم الكلام فلسفة، إلى أمثال ذلك ما يطول عَدُّهُ. فقد قيل في أحمد بن صالح، الذي نحن في ترجيه: إنه يتفلسف. والذي قال هذا لا يعرف الفلسفة. وكذلك قيل في أبى حاتم الرازي، وإنما كان رجلاً مُتكلًا. وقر يب من هذا قول الفلسفة. وكذلك قيل في أبى حاتم الرازي، وإنما كان رجلاً مُتكلًا. وقر يب من هذا قول الفرزيي: إنه يعرف مضايق المتعقول، ولم يكن الذَّهبي ولا المُزَيِّي يَدر يان شيئاً من المعقول،

والذى النَّفتى به، أنه لايجوز الاعتمادُ على كلام شيخِنا الذَّهْبَى في ذُمَّ أَشْعَرِى، وَلا شُكْرِ حَنْبِلَى. والله المستعان.

انتهى كلامُ ابن السُبْكِي بحروفه.

قلت: أكثر هذه الشروط مفقودة في أكثر المؤرّخين، وفي غالب التواريخ، خصوصاً تواريخ المتأخّرين، وقلّما تراها مجتمعة، حتى إن ابنّ السّبْكِيّ نفسه يخالفُهم في كثير من المواضع، ومن تأمّل «طبقاته» حقّ التأمّل، ووقف على كلامه في حقّ بَعْض المعاصرين له، ظهر له صحّة ماذكرنا، ونحن نسأل الله تعالى أن يُوقِقنا للعمل بجميعها، وأن يُعيننا عليه، ويسامحنا بما طغّى به القلم، وحصل فيه الذهول، وكلّ عنه الفكر، وقصّر في التعبير عنه اللهان، / بمنّه وكرمه.

۸ظ

۱) مكان هذا في طبقات الشافعية : «لجهلهم بهذا. وفي كتب المتقدمين جرح».

# فصـــل (١) في كيفيّة ضَبْط حروف المعجم (٢)

قالوا: الباء الموحدة، وبعضهم يقول: الباء ثانى الحُروف، والتاء المثنّاة من فؤق، لِئلا يَسخصُل الشبه بالباء، لأنها مُثنّاة، ولكنها من تحت، و بعضُهم قال: ثالثة الحروف، والتاء المشلّمة، والجيم، والحاء المهملة، والخاء المعجمة، والذّال المهملة، والذال المعجمة، والراء، والنزّاى. وبعضهم يقول: الرّاء المهملة، والزاى المعجمة، والسّين المهملة، والشين المعجمة، والنين المهملة، والغين المهملة، والغين المهملة، والفاء المعجمة، والفاء المهملة، والواء، والواء، والنياء المُثنّاة، وبعضهم المعجمة، والفاء، والفاء، والواء، والياء المُثنّاة، وبعضهم يقول: آخر الحُروف.

هكذا يقولون إذا أرادُوا ضَبْط كلمة؛ فإن أرادُوا زيادة "قالوا: على وزن كذا. فيذكرون كلمة توازِنها، وهى أشهر منها، كما إذا قَيْدوا فَلُوًّا، وهو المُهْر، قالوا فيه: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، على وزن عَدُق، فحيننذ يكون الحال قد اتّضح، والإشكال قد زال.

## فائدة مهمة

· يُعرف منها فضيلةً بيان طبقات الفقهاء، ومراتبهم والاحتياجات إلى ذلك.

رأيتُها في آخرِ «رسالة» ألّفها الإمام العلامة أحد بن سليمان الشهير بابن كمال باشاه الشهير بابن كمال باشاه الرسالة بالكلام على مسألة دخول وَلدِ البنت في الموقوف على أولاد الأولاد.

قال رحمه الله تعالى: «لابد للمفتى المقلّد أن يَعْلَم حالَ من يُفتى بقوله، ولانعنى بذلك معرفته باسمه ونسبه إلى بَلد من البلاد، إذ لايُسْمِنُ ذلك من جُوع ولايُغنِي، بل نعنى مَعْرفته

<sup>(</sup>١) في ص : «فوائد مهمة»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) نقله المصنف عن الصفدي، من الوافي بالوفيات ١ / ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تأنى ترجمته، إن شاء الله في هذا الجزء، برقم ١٩٩.

فى الرُّواية، ودرجته فى الدِّراية، وطبقتَهُ من طبقات الفقهاء، ليكون على بصيرةٍ وافية فى التيرِّزبين القائليْن المتخالفَيْن، وقدرةٍ كافية فى الترجيح بين القَولَيْن المتعارضَيْن.

فنقول وبالله التوفيق: اغلم أن الفقهاء على سَبْع طبقات: الأولى، طبقة المجتهدين فى الشرع، كالأثمة الأربعة، رضى الله عنهم، ومن سلك مشلكهم فى تأسيس قواعد الأصول، واشتنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على حسب تلك القواعد، من غير تقليد لأحد، لافى الفروع، ولافى الأصول.

والثانية : طبقة المجتهدين في المذهب، كأبي يوسف وعمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة، القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على مُقتضى القواعد التي قرّرها الستاذهم أبوحنيفة، وإن خالفوة في بعض الأحكام الفرُوع، لكن يُقلّدونه في قواعد الأصول، وبه يَمْتازون عن المُعارضين في المذهب، و يُفارقونهم، كالشافِعي ونُظَرائِه، الخالفين لأبي حنيفة في الأحكام، غير مُقلدين له في الأصول.

والشالشة ؛ طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رِوَاية فيها عن أصحاب المذهب، كالخَصَّاف، وأبي جَعْفر الطَّحَاوِي، وأبي الحسن الكَرْخِي، وشمس الأُمَّة الحَلْوانِي (١)، وشمس الأُمَّة السَّلْوَيْق (١)، وشمس الأُمَّة السَّرْخَسِي، وفخر الإسلام البَرْدُوي، وفخر الدين قاضى خَان، وأمثالهم؛ فإنهم لايقدرُونَ على الخالفة لشيخ، لافي الأضول، ولافي الفروع، ولكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لانص عنه فيها حسب أضول قرَّرها، ومُقتضى قواعد بسَطها.

والرَّابِعة : / طبقةُ أصحاب التَّخْريج من المقلِّدين، كالرَّازِيّ، وأَضْرَابِهِ، فإنهم لايقدرُون على على على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالانْصُول، وضَبْطهم للمأخذ، يقدرُون على تفصيل قولٍ مُجْمَلٍ ذِى وجْهِين، وحُكم مُهِمَّ مُحتيل لأَمْرين، مَنقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المجتدين، برأيهم ونظرِهم في الأصول، والمُقايَسة على أمثاله ونُظَرائه من الفروع، وماوقع في بعض المواضع من «المدّاية» من قوله: «كذا في تخرج الكَرْخيّ وتخريج الكَرْخيّ

<sup>(</sup>۱) الحملواني، هكذا ينسب شمس الأثمة أبو محمد عبد العزيز بن أحد بن نصر، و يقال له الحلوائي أيضاً، وكلا النسبتين بفتح الحاء وسكون اللام، وهي نسبة الي عمل الحلواء و بيعه، وقد ساق اللكنوى في التعليقات السنبة ٩٦، ٩٧ بحثاً قيماً في هذه النسبة، ورجع أنه الحلواني، بفتح الحاء، لا الحلوائي،

والخنامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين، كأبى المُحسّين القُدُورِي، وصاحب «الهداية»، وأمشالهما، وشأنهم تفضيلُ بعض الرَّوايات على بعض آخَر، بقولهم: هذا أوْلَى، وهذا أصحُّ روّاية، وهذا أرفَقُ للناس.

والسّادسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييزيين الأَقْوَى، والقَوِى، والضّعيف، وظاهر المُتون المعتبرة من المتأخّرين، وظاهر الرَّواية، والرَّواية النادرة، كأصحاب المُتون المعتبرة من المتأخّرين، مثل صاحب «الكنن»، وصاحب «المختار»، وصاحب «المجمع»، وشأنهم أن لاينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضّعيفة.

والسّابعة : طبقةُ المقلِّدين الذين لايقدرُون على ماذُكِر، ولايفرِّقون بين الغَثُّ والسّمين، ولايُحيِّزون الشُّمال عن اليّمينِ، بل يجمعون مايجدُون، كحاطبِ اللّيْل، فالويلُ لهم ولمّن قلَّدهم كلَّ الويل».

انتهى ماقالهُ ابن كمال باشا بحرُوفه، وهو تقسيم حَسَنٌ جَدًّا.

## فائدة مهمة

يتعين إيرادُهها، ولايُستغنّى عنها، نقلتها من خطَّ المؤلّى العلاَّمة على چلبي بن أَمْر الله الشَّهير بقنالي زاده، رحمه الله تعالى.

اعلم، وفَقَلُ الله تعالى، أن مَسَائلَ أصحابنا الحنفيّة، رحمهم الله تعالى، على ثلاث طبقات:

الأولى: مسائل الأصول، وتُسمّى ظاهر الرّواية أيضاً، وهى مسائل رُويَت عن أصحاب المذاهب، وهم أبُو حنيفة، وأبويُوسف، ومحمّد، رحمهم الله تعالى، لكن الغالب الشائع فى ظاهِر الرّواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم.

ثم هذه المسائل التي تُسمَّى بظاهِر الرّواية والأَضُول، هي ماوُجد في كتب محمّد التي هي: «المبسُوط»،و«الزيادات»،و «الجامع الصّغير»، و «الجامع الكبير»، و «السّير».

وإنما شُمِّيَت بظاهرة الرُّوَاية، لأنها رُوِ يتُ عن محمّد بروَايات الثَّقات، فهى ثابةٌ عنه؛ إمَّا مُتواتِرة، أو مشهورة. الشانية: مسائلُ النوادر، وهى مسائلُ مرويَّة عن أصحاب المذاهب المذكورين، لكن لافى الكتب المذكورين، لكن لافى الكتب المختب المختب

وإنما قيل لها غيرٌ ظاهرة الرَّواية؛ لأنها لم تَرِدُ عن محمّد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإمّا في كُتب غير كتب محمّد ككتاب «المجرَّد» للحمّن بن زياد، وغيره.

ومنها كتبُ «الأمالي» المرويّة عن أبي يوسف، والإثملاء أن يقعُد العالم وحوّله تلامذته بالممّد بالمحمّون بالممّد والقراطيس، فيقولُ بما فتحه الله عليه من ظهر قلبه، وتكتُبه التلامِذة، ثم يجمعُون ما يكتبونه في المجالس، و يصير كتاباً فيسمُّونَه الإملاء والأمّالي.

وكان ذلك عادة لمُخلماء/ السَّلف من الفقهاء، والمحدَّثين، وأصحاب العربيَّة، فانْدَرَسَتْ ٢٠٠٠ لذَهاب العلم وأهلِه، وإلى الله تعالى المُصيرُ.

وإمّا بـروايـات مُـفـرَدة، مثل رواية ابن سَماعة، ومُعَلّى بن منصور، وغيرِها، في مسائل مُعيّنة.

والثالثة: الفتاوى، وتسمى الواقعات أيضا، وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئل منهم، ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب، وهم أصحاب أبى يوسف ومحمد، وأصحاب أصحابها، وهلم جَرًّا، وهم كشيرون، مَوضِع ضَبَّطهم كتابُ «الطبقات» لأصحابنا.

وغالب من يُنْقَل عنهم المسائل أصحاب أبى يُوسُف ومحمد، كمحمد بن سَلمة، ونَصيرِ ابن عنهم الصَّفَّار.

ومن (١) أصحاب أبي يوسف، مثل عصام بن يوسف، وابن رُستم.

ومن أصحاب محمد، مثل أبي حفص البُخاري، وكثيرين.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الفصل زيادة في : ص، لم ترد في سائر الأصول.

وقد يتفق هولاء العلاء أن يُخالِفوا أصحاب المذاهب، لدلائل وأسباب ظهرت لهم عدهم.

وأول كتاب مجيع في فتاويهم كتاب «النوازل» للفقيه أبى الليث السَّمَرْقَلْدِى، وكذلك «العُيون» له؛ فإنه جمّع صُور فتاوى جماعة من المشايخ، ممَّن أدركهم بقوله: سئل أبوالقاسم في رجل كذا أو كذا، فقال: كذا وكذا، سئل محمد بن سلمة عن رجل كذا وكذا، فقال: كذا أو كذا،

ثم جـمَـع المـشايخُ بعده كتباً الخَـرَ في الفتاوى كـ «مجموع النوازل والواقعات» للنّاطِفي، و«الواقعات» للصدر الشهيد، رحمه الله تعالى.

ثم جمع المتأخّرون هذه المسائل في فتاواهم وكُتبهم مختلطة، غير متميّزة، كما في «جامع قاضي خان» ، «الحلاصة»، وغيرهما.

ومَـيَّـز بعضهم كما في كتاب «المحيط» لرضيَّ الدين الشَّرْخَسِيّ؛ فإنه ذكر أولا مسائل الأُصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونِعْمَ مافعل.

واعـلـم أن مـن كُـتب الأصول، كتاب «الكافى» للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتــّـد في نَقْل اللذهب.

وشرَحه جماعةٌ من المشايخ منهم: الإمام شمسُ الأثمَّة السَّرْخَسِيّ وهو «مبسوط» السَّرْخَسِيّ، والإمام القاضي الأُسْبِيجَابِيّ (١)، وغيرهما.

ومن كتب المذهب «المنتقى» له أيضا، إلا أن فيه بعض النوادر؛ ولهذا يذكره صاحبُ «المحيط» بعد ذكره النوادر مُقنونا بالمنتقى، ولا يوجد «المنتقى» في هذه الأعصار.

واعلم أيضا أن نسخ «المبسوط» المروقى عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبى سليمان الجُوزْجانِيّ.

وشرّح «المبسوط» المتأخّرون، مثل شيخ الإسلام أبى بكر المعروف بخُواهَرْ زَاده، وشرّح «المبسوط» المتأخّرون، والصدر الشهيد وغيرهما، ومبسوطهم شروح في الحقيقة،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى أسبيجاب، و يقال لها أسفيجاب، وهي بلدة كبيرة من أعيان بلاد ماوراه النهى في حدود تركستان. معجم البلدان ۱ / ۲۴۹، وانظره في ۱ / ۲۳۷.

ذكرها مختلطة بمبسوط محمد، كما فعل شُرَّاح «الجامع الصغير»، مثل فخر الإسلام، وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام، وقاضى خان، وغيرهم.

وقد يقال : ذكره قاضى خان، فى «الجامع الصغير»، والمراد شرَّحه، وكذا غيره، فاعلم ذلك، والله أعلم.

# فصل فصل فصل الكتاب، يتضمن بيان ماصطلحتُ عليه في هذا الكتاب، من ترتيب وتقديم وتأخير، وغير ذلك؛ ليَسْهُل كَشْفُه، ولا تتعَسَّر مُرَاجعته

فأقول و بالله التوفيق:

قد رُبِّب هذا التأليث على خُروف المعجّم كترتيب أكثر المؤرّخين.

فأبتدئ أوّلا من الأسهاء بمَا أوّله هَمْزة وثانيه همزة، ثم بما أوّله همزة وثانيه ألف ساكنة، ثم بما أوّله همزة وثانيه باء موحّدة، ثم بما ثانيه تاء مُثنّاة من فوق، ثم بما ثانية ثاء مُثلّثة، وهكذا الى آخر الحروف.

ثم بما أوّله باء مُوخدة وثانيه همزة أو ألف ساكنة، ثم بمّا ثانيه باء أيضاً، ثم بما ثانيه تاء مُثنّاة، وهكذا إلى آخر الحروف.

ثم أذكر في أواخر الكتاب أضحاب الكُنّي جيعاً في حَرْف الهَمْزة، اللهُمْ مَن لم يُعرف له السمّ سوى الكنية، ثم من له اسم واشتهر بكُنْيته ولهُ ترجمة في حَرْف من الحرُوف، أذكرُه باختصار، ولا أثميد له ترجمة، وأذكر اسمّهُ واسم أبيه لِيَسْهُل كَشْفُهُ في مَحَلّه.

وأذكُرُ جميع هذه الكُنى مُرتَّبة ترتيب الأسهاء، وبالنظر إلى مابعد ذكر الأب، كأبى إبراهيم، أذكرهُ مُقَدَّماً على أبى أبى أجد وأبى دَاود مُقَدَّماً على أبى ذَرَ، وهكذا إلى آخر الخُرُوف.

وأذكر في آخر الكتاب بّاباً للألقاب، وباباً فيمن اشتهر بابن فلان، و باباً في الأنساب.

ا قدّم في كل من البّابَيْن الأَولَيْنِ مَن اشتهر بلقبه، واشتهر بأبيه ولم يُعرَف له اسمٌ، ثم من له أسمٌ منهُمَا أذكرهُ باختصار، كما فعَلْتُه في الكُنّي.

وأمَّا الأنْسَابُ فَأَقَدُم فيها مَن لا يُعْرَفُ إِلاَّ بالنشبة ولم يُذكر له في الكتاب ترجة ، وأما من ذكر له في الكتاب ترجة ، فقد أذكره في نِسْبَته ، وقد لا أذكره ، لأن ذِكْر جميع من انتسب في الكتاب إلى المَوْصل أو الشام أوْ حَماة مثلا في تلك النشبة ، ممّا يَطُول شرْحُهُ ، و يُمَلُّ ذكره ، بلا كبير فائدة .

. . .

هذا ولممّا كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هو الذى أظهرَ هذا الدّينَ القوم، وأنارَ هذا الصّراط السُستقيم، وكان كلُّ فضلٍ مَنْسُوباً إلى فضلِه، وكلُّ عِلم مُستَفاداً من عِلمه، ولو لاه ماكان عَالِم يُذكّر، ولافاضل علمه يُنشّر، وكانت سائرُ الأفاضل، والعُلماء الأمّاثل، والأولياء المخلصين، والصّلحاء السّابقين، يغترفون من ذلك البّحر، و يَسْتنيرون بذلك البّدر.

وكانُوا كما قال صاحب البُرْدَة، رحمه الله تعالى (١):

وكُلُهُمْ مِن رَسُولِ اللهِ مُلتمِسٌ غَرْفاً من البَحْر أَوْرَشْفاً من الدِّيَمِ تَعَيَّن أَن نَبْداً بذكر شيء يسير من سيرته الشريفة، وأوضافِه المُنيفة، لتكون لهذا الكتاب مُشرَّفة، وعلى غيرِه من الطَّبقات التي خلّت عنها مُفضَّلة، و يكون لهُم في الذّكر إماماً، كما كان لهم في الدِّين هَادِياً وهُمَاماً.

400

ثمة نتلوه بذكر ترجمة الإمام الأعظم، والعبر البخر المُكرَّم، أحد أفراد الزمان، وإنسان عين الأعيان، الذي سارت بفضله الرُّكبان، وعمَّت فواضِلُه سائر البلدان، واعترف بمعروفه الشمامل كلُّ قاص ودان، وأجمعت الأمَّة، أنه قدوةُ الأثِمَّة، وهو أبوحنيفة النعمان، رضى الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة مُتقلَّبه ومَثُواه، وفي ذلك الحلُّ المقدَّس جمَعنا وإيَّاه (٢).

۱۰و

<sup>(</sup>١) بردة المديح ٥.

 <sup>(</sup>٧) هكذا ورد المنص في ص على هذه الصورة من السعة، وجاء في ط، ن: «أبى حنيفة النعمان، جعنا الله وإياه في أعلى طبقات الجنان».

فإنه صَاحبُ المذهب الذي به يأخُذون، وعليه يعتمدون، وله يقلِّدُون، ومن بَخْر علمه يَغْتَرفُون، تغمَّدهُ اللهُ برحمته ورضوانه، وأبَاحَهُ بَحْبُوحَةً جِنانه، ونفعنا ببركاتٍ عُلومه في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم، رء وف " رَحيم .

. .

واعْلم أيها الوَاقفُ على كتابى هذا أنى رُبّا أكثرتُ فى بعض التراجم، من إيراد نفائس الأشعار، ومتحاسن الأخبار، ولطائف التّوادر، ونوادر اللطائف، ورُبّا ذكرتُ فى الأنساب شيئاً من أوصاف البُلدَان، وخصائصها، وماقيل فيها من الأشعار، وورّد فى حقّها من الأخبار والآثار، ومقصّودى بذلك أن يكون مُطَالِعُه متنزّها فى رياض من الآداب، لايذوّى زَهْرُها، ولايُمنَعُ ثمرُها، حتى لآيمَل مُطالِعُه، ولايُصادِف الضّجر سامعُهُ. وهذا أوان الشرُوع فى المقصّود، بعَوْن الملك المعبُود، فنقولُ و بالله التوفيق، ومنه التيسير:



# مسيرته مسالي تعملي (۱)

مُحمَّدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبه وصَفِيَّه (٢) وخِيرَة من خلقه، وأفضل الأولين والآخِرين، أَبُو القاسم (٣) بن عبدالله بن عبدالله طلب بن هاشم بن عبد مناف بن فُصَّى بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُوَّى بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كنانة بن خُزَية بن مُدْركة بن الياس بن مُضَر بن يزار بن مَعَد بن عدنان، الذى قيل فيه (٤):

وكم أبّ قد تملا بابن ذرى شرّف كما تحسلاً بسرّسولِ الله تحسدنانُ هذا هو المتّفق على صِحّته. ومن همنا الى آدم عليه الصلاة والسّلام مختلف فيه، ومذكورٌ فى كتب السّير المطوّلة، فمن أراد الوُقوف عليه فَلْيُراجعها.

وُلِدَ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الاثنين، في شهر ربيع الأوَّل من عام الفيل، قيل: ثانيه، وقيل: ثانيه، وقيل غير ذلك.

يَـوْمُ أَضاء به الـزمَـانُ وفتُحتُ فـيه الهـدايـةُ زهـرةَ الآمسالِ

ومات أبوه وله من العُمر ثمانيةٌ وعشرون شهراً، وقيل: شهران، وقيل: سبع، وقيل: وهو حَمْل، وكفّل عليه وسلّم من العُمر إذ حَمْل، وكفّله جَدّه عبدالمطّلب، ثم توفى عبدالمطّلب وله صلّى الله عليه وسلّم من العُمر إذ ذاك ثمان سنين وشهران وعشرة أيّام، فكفله عمّه أبوطالب.

وماتت الممية آمنة، وهو ابن أربع سنين، وقيل: ست.

وأرضعته حَلِيمةُ السُّعْديَّة، وَتُوَ يُبَّة الأَسْلَمِيَّةُ، وحَضَنتُه الْمُ أَيْمَن.

ولما بلغ اثنتی عشرة سنة وشهر بن وعشرة أیام، خرج مع عمّه أبی طالب إلی الشام، فلها بَلغ بُنصْرَی رآه بَحِیرَی الرّاهب، فعرفه، بصفته، فجاءّهٔ وأخذ بیده، وقال: هذا رَسُولُ رَبّ

<sup>(</sup>١) أفاد المسنف في هذا النصل من الفصل الذي ساقه الصفدي، في كتاب الرافي بالرفيات ١ / ٥٦ ـ ٥٠٠

<sup>(</sup>۲) بعد هذا في ص زيادة : «وخليله».

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في ص زيادة : «الأمين».

<sup>(</sup>٤) نسب الثعالبي هذا البيت لابن الرومي، في التمثيل والمحاضرة ٢١.

العالمين، يَبْعَثْهُ الله رحمةً للعَالمين، إنكم/ حين أقبلتم من العَقَبَة لم يَبْق حجرٌ ولاشجرٌ إلاّ خَرَّ ١٠٠ ظ ساجِداً، ولايَسْجُدُ إلاَّلِنَبِي، وإنَّا نجِده في كُتبنا.

وقال لأبي طالب: لئن قَدِمْتَ به إلى الشام لتقْتُلَنَّهُ اليهودُ. فَرَدَّهُ خوفاً عليه منهم.

ثم خرج مرةً ثانية إلى الشام، مع مَيْسَرَةً غلام خديجة بنت نُحوَ يُلد، في تجارة لها قبل أن يستزوجها، فلما قدم الشام، نزل تحت ظلّ شجرة قريباً من صَوْمعة راهب، فقال الراهب: مانزل تحت ظلّ هذه الشجرة إلا نَبيّ.

وكان مَيْسَرة يقول: إذا كان الهاجِرة، واشتذَّ الحرُّ، نزل مَلكَان يُظِلاُّنه،(١).

ولما رجع من سَفره تزوّج خديجة بنت خُوّ يُلد، وعمرُهُ خس وعشرون سنة وشهران وعشرة أيّام، وقيل غير ذلك.

ولمَّل بَلغ خمساً وثلاثين سنة شهد بُئيان الكعبة، ووضع الحجر الأسود بيده.

ونشأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى قومه، وقد طهّره الله تعالى من دَنَسِ الجاهليّة ومن كل عيب، ومنحه كل خُلُق جيل، حتى لم يكن يُعرّف من بينهم إلا بالأمين؛ لها رَأَوْهُ من أَمَانته، وصِدق لسانه، وطهارته.

ولمَّا بلغ أربعين سنة و يوماً بعثه الله بشيراً ونذيراً، وَأَتَاهُ جِبر بل عليه السّلام بغار حِرَاء، فقال: اقْرَأْ.

فقال: ماأنًا بقارى،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى حَتَى بَلَغَ مَنَى الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِى، فَقَالَ: اقْرَأ.

فقلت: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ.

<sup>(</sup>١) في ص : «يظللانه»، والمثبت في : ط، ن، والوافي بالوفيات.

فقال في الثالثة: (اقْرَأْ باشم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) إلى قوله تعالى: (عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ)(١).

وقالت عائشة؛ رضى الله تعالى عنها؛ أول مابدى و به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الوَّحى، الرؤيا الصّادقة فى النوم، وكان لايرى رُوُّيا إلا جاءتٌ مِثل فَلَق الصَّبْح، وحُبِّب إلى الحَدَّة، وكان يخُلُو بغار حِرَاء فَيتحَنَّتُ فيه \_ وهو التعبُّد \_ الليالى ذواتِ العَدّد قبل أن يشزع الى أهلِه، و يستزوَّد لذلك، ثم يرجع لخديجة فيتزوَّد لمثلها، حتى جاءه الحقُّ. رواه البخاريُّ (٢) وَمُشْلِم (٣).

وكان مبدا النبوَّة فيا ذُكِريومَ الاثنين ثامن شهر ربيع الأوّل.

ثم حصّره أهل مكَّة هو وألمل بيته في الشّعب ثلاث سنين، ثم خرج من الشّعب وله تسع وأر بعون سنة.

و بعد ذلك بثمانية أشهر وأحدَ وعشر ين يوما، مات عمُّه أَبُوطالب.

وماتت خديجةً، رضى الله تعالى عنها بعد أبى طالب بثلاثة أيام.

وكانت أول من آمن بما جاء به، ثم آمن أبوبكر، ثم على بن أبى طالب، وزيد بن حارثة، و بلال رضى الله تعالى عنهم، ثم بعد هؤلاء عَمْرو بن عَبْسَة السُّلَمي، وخالد بن سعيد ابن العاص، وسعد بن أبى وَقَاص، وعثمان بن عفّان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عُبّيدالله أبن عثمان، ثم كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تمام الأربعين إشلاماً. ذكر ذلك ابن حَرْم في «مختصر السيرة (٤)»

ولما بلغ خمسين سنة وثلاثة أشهر قدِم عليه جِنَّ نَصِيبِين (٥)، فأسلموا.

ولما بلغ إحْدى وخمسين سنة وتسعة أشهر، الشرى به إلى البيت المقدس.

<sup>(</sup>١) سورة العلق ١ ــ ٥.

<sup>(</sup>٢) صبحيح البخاري (باب كيف كان بدّه الوحي إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم) ٣/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الإيمان) ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) جوامع السيرة لابن حزم ٥٤، ٢٤، ٥١.

<sup>(</sup>٥) تصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة، على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. معجم البلدان ١٤ ٧٨٧.

رقى البخارى (١) ، وَمُسْلَم (٢) ، (٣والتُرْمِيْتَى، والنّسائيّ٣) ، عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ، أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم حدّثهم عن ليلة الشرى به ، قال: «بيّتنا أنا في الحطيم» \_ ورُبّا قال: «في الْحِجْرِ مُضْطَجع» \_ ومنهم من قال: «بين النّائم والْمَيْقُظَانِ» ، (إذْ أَتَانِي آتِ» ، قال: فَسَمِعنُهُ يقولُ: «فَشَقَّ مَابِيْنَ هذِهِ إِلَى هذِهِ» ، فقيل والْمَيْقُظَانِ» ، (إذْ أَتانِي آتِ» ، قال: فَسَمِعنُهُ يقولُ: «فَشَقَّ مَابِيْنَ هذِهِ إِلَى هذِهِ» ، فقيل للْجَارُود / : مايّعِنى به؟ قال: من تَغْرة نخره إلى شِعْرَته . وسمعتُه يقول: من قَضَّه (١) إلى شِعْرته . «فاستَخرَجَ قلّيى ثمّ اللّيتُ بِظشْتٍ مِنْ ذَهْبٍ مَمْلُوءة إيماناً ، فَفُيلَ قلْبِي ثَمْ حُشِي ، ثمّ مُدُعِي بِدَابَةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْجِمَانِ» فقال له الْبَارُودُ: هو البُراق بِالْبا حَمْزة ؟ فقال أنسَّ : نعم ، يضع خَطُوهُ عند أَقْصَى طَرْفه «فَحُيلُتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، أنسَّ قند أن أَتي السَّاء الدُّيْق ، فَاسْتَعْتَم ، فقيل: مَرْحَباً به ، فيغم المُجى جاء » الحديث حَمَّى أَتى السَّاء الدُّيل أَلِيه ؟ قال: نعم ، قبل: مَرْحَباً به ، فيغم المُجى جاء » الحديث مُحَمَّد . ورأى الأنبياء صلواتُ الله وسَلامُه عليهم ، ورأى من آيات رَبِّه الكبرى ، ثمَّ قنا المِعْد في مَانُوحَى ، وفرضت الصَلاةُ تلك الليلة ، ولمَا أُسْعِ قَصَّ على قريش مارأى .

۱۱و

وروى البخاريُ (٥)، ومُشلم (١)، والتُرْمِذِيُّ (٧) عن جابر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يقول: «لَمَّا كَذَبَني قُرَيْشُ قُمْتُ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَجَلاَ اللهُ لي بَيْتَ الْمَقْدِس، فَطَفِقْتُ الْحَبِرُهُمْ عَنْ آيَانِهِ، وأنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء من كتاب الصلاة) ٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) مسحيح مسلم (باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات، وفرض الصلوات، من كاب الإيان) ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣-٣) بحثت جهد الطاقة فلم أعر بمكان الحديث فيها.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «قصته»، والتصويب في النهاية ٧١/١، وفيها: القص والقصص، عظم الصدر المغروز فيه شرا سيف الأخلاع في وسطه.

<sup>(</sup>٥) صحيحه في (باب سورة بني إسرائيل، من كتاب التفسير) ١٠٤/٦.

<sup>(</sup>١) صحيحه بشرح النووى في (باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الإيمان) ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>۷) سنن السرمذى (بشرح ابن العربي) ۲۹۲/۱۱ ، ۲۹۳، في (تفسير سرية بني إسرائيل، من أبواب النفسين، وفيه : «لما كذبتني فريش قمت في البعبير...».

وقد اختلف الناسُ في كيفيّة الإسراء، فالأكثرون من طوائِف المسلمين مُتَّفقون على أنه بجسّده صلَّى الله عليه وسلم، والأَقَلُون قالُوا برُوحه.

حكى الطّبَرِيَّ في «تفسيرِه» (١) عن مُحذَيْفة، أنه قال: كل ذلك رُؤ يا. وحَكى هذا القولَ أيضاً عن عائشة، وعن معاوية رضى الله تعالى عنها.

ومنهم من قال بجَسّده إلى البيت المقدس، ومن لهناك إلى السّموات السّبع برُوحِه .

قال الصلاح الصّفَدِى، بعد أن نقل ماذكرناهُ من الأقوال، قلتُ: والصّحيح الأول؛ لأنه قد صحّ أنَّ قريشاً كذَّبتُهُ، ولوقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: رأيتُ رُؤيا، لمَا كُذُب، ولا أنكِر ذلك على غيرِه، فضلاً عنه؛ لأن آحاد الناس يَرَوْن في منامهم أنهم ارْتَقَوْا إلى السّموات. وماذلك بيدع.

قال: أنشدنى لنفسه الشيخُ الإمام شهاب الذين أبو الثّناء محمود بن سَلْمان (٢) بن فَهْد الحلبِيّ الكاتب رَحمه الله تعالى قراءة من عليه، من مجملة قصيدة طويلة، من مجملة مُجَلَّدة فيها مَدْحُ النبيّ صلّى الله عليه وسلم:

السرى إلى الأقصى بجسمك يَقْظةً لآفى المنام فَيقبلُ التَّأُويلاً إِذَ أَنْكُرتُه قريشُ قبلُ ولم تكن للترى المنام مَهُولاً

ولـمّا بلّغ صلّى الله عليه وسلم ثلاثاً وخمسين سنة هاجرَ إلى المدينة ومعه أبوبكر الصّّديق رضى الله تعالى عنه، ومولى أبى بكر عامر بن فُهَيْرةً، ودليلُهم عبدالله بن الارُ يُقِط اللّيُثِنَى.

قال الحافظ عبد الغني، وغيرُه: وهو كافر، ولم نعرف له إسلاماً.

فأقام بالمدينة عشر سنين. وكان يُصَلَّى الى بيت المقدس مُدَة إقامته بمكَّة، ولايستدبر الكحبة يجعلها بين يديه، وصلَّى إلى بيت المقدس بَعْد قُدومه المدينة سبعة عشر شهراً، أوْ ستَّة عشر شهراً، أوْ ستَّة عشر شهراً، وقيل غير شهراً، ولمّا أكمل في المدينة عشر سنين سوا تُوفِّق وقد بلغ ثلاثاً وستين سنة، وقيل غير

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٣/١٥، ١٣.

<sup>(</sup>۲) في ط، ن: «سليمان»، وهوخطأ صوابه في : ص، والوافي بالوفيات ٢٠/١، والدر الكامنة ٩٢/، وفوات الوفيات ٩٤/٠.

ذلك، وفيما تقدم من التواريخ خلاف، وكانت وفاتُه يوم الاثنين، حين اشْتَدُ الضُّحَى، لِيُثْنَىٰى عشرةً ليلهُ خلَت من ربيع الأوّل، ومرض أربعة عشريوماً، ودُفن ليْلة الأربعاء.

ولما حضره الموتُ كان عنده قَدَحٌ فيه ماء، فجعل يُدْخِل يَدَهُ فيه وبمسحُ وَجْهَهُ و يقول: «اللهُمُّ / أُعنِّى عَلَى سَكَراتِ الْمَوتِ»، وَسُجِّى ببُرد حِبَرَة (١). وقيل: إن الملائكة مَـجُتْه.

511

وكذَّب بعضُ أصحابِة بموته دَهشةً، يُحْكَى ذلك عن عمر رضى الله تعالى عنه، والخرِسَ عُشمان رضى الله تعالى عنه، والتحرِسَ عُشمان رضى الله تعالى عنه، والتحدِ على رضى الله تعالى عنه، ولم يكن فيهم أثبت من العباس، وأبى بكر رضى الله تعالى عنها.

ثم إن الناس سَمعُوا من باب الحجرة: لا تُغسَّلوه، فإنه طَاهِرٌ مُطَهَّر. ثمّ سمعوا بعد ذلك: اغسلُوه؛ فإن هذا إبليس، وأنا الخَضِرُ، وعَزَّاهُمْ فقال: إن في الله عزاء من كلّ مُصيبة، وخَلَفاً من كل هالك، وَدَرَكا من كل فائِت، فبالله فيُقُوا، فإن المُصَابِ من حُرِمَ الثواب.

واختلفوا في غَسْله، هل يكون في ثيابه أو يُجَرِّدُ عنها؟

فَوَضِعَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ النَّومِ، فقال قائل، لآيُدرَى مَن هو: اغسلوه في ثيابه. فانتبهُوا، وَفَعلُوا ذلك.

والذين ولوا غَسْلَهُ عَلَى والعَباس، وَوَلذَاهُ الفضل، وَقُثَم، والشَّامَة وشُقْران مَوْلَياه، وحضرهم أوْس بن خَوْلِتى من الأنصار، ونفضه على فلم يخرُج منه شيء، فقال: صلى الله عليك وسلّم، طِبْت حَيًّا ومَيَّتاً.

وَكُفُّن فَى ثَـلا ثَهَ أَثُوابٍ بيض سَخُوليَّة، ليس فيها قيصٌ ولاعمامة، بل لفائف من غير خياطة.

وصلَّى المسلمون عليه أفَّذاذاً، ولم يا منهم أحد.

<sup>(</sup>۱) في ن : «وحبرة»، والمثبت في: ص، ط، والوافي بالوفيات ٢٠/٦. والحبرة : ضرب من برود اليمن.

وفُرِش تحته في القبر قطيفةٌ حَمراء، كان يتغطّى بها. ونزل شُقْران، وحفّر له، والْلْحِد والطّيق عليه تسعُ لَبِنات.

واختلفوا: أَيُلحَد، أم يُضرَح؟.

وكان بالمدينة حَفَّاران، أَحَدُهُمَا يَلجِدُ، وهو أبوطلحة، والآخريَضرَحُ وهو أبوعُبَيدة، فاتفقوا أن من جاء منها أولا عُمل عليه، فجاء الذي يَلجِدُ، فلحدَ لهُ. ونُتُحَى فراشُه، وتحفِر له مكانه في بيت عائشة، رضى الله تعالى عنها.

وقال الحافظ عبد الغنى: مُحُوِّل فراشه.

وكان ابتداء وتجعِه في بيت عائشة، واشتد أمره في بيت ميمونة، فظلب من نسائه أن يُمرُض في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها، فأذِنَ له في ذلك، وكان ماابتدا به من الوّجَع صُداع، وتمادى به، وكان ينفُث في عِلْته شيئاً يشبه أكْلَ الزَّبِيب، ومات بعد أن خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا ولقاء رّبه، فاختار لقاء الله تعالى.

و يُرْوَى أَن عمرَ رضى الله تعالى عنه شمع بعد وفاةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم يقول، وهـو يبكى: بأبى أنت والمى يارسُول الله، لقد كان لك جِدْعٌ تخطُبُ عليه، فلما كثرُ الناسُ اتَّحذت مِنْبَرا تُسْمعهُم، فَحَنَ الجِدْعُ لفراقك، حتى جعلت يدَك عليه، فسكن، فا مُتُك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم.

بأبى أنت والممنى يارسول الله، لقد بلَغ من فضيلتك عند ربك، أن جعل طاعتك طاعتة، فقال تعالى(١)؛ (مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعِ ٱللهَ ).

بِأْبِى أَنْتَ وَاثْمَى يَارَسُولَ اللهُ، لقد بلغ من فضيلتك عنده، أَنْ أَخبرَكُ بِالعَفوعنك، قبل أَنْ يُخبرك بِذَنْبِك، فقال (٢) : (عَفَا ٱلله مُعَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ).

بأبي أنت وأثمى يارسول الله، لقد بلّغ من فضيلتك عنده أن جعلَك آخر الأنبياء،

<sup>(</sup>١) سرية النساء ٨٠.

<sup>(</sup>٢) مورة التوبة ٤٣ .

وذكرك في أوِّلهم، فقال تعالى(١): (وإذ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحِ وإبْراهِيم ومُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ).

بأبى أنت والمُنِّى يارسُول الله، لقد بلّغ من فضيلتك عنده أنَّ أهل الناريَّوَدُّون لويكونوا أطاعوك، بين أطباقِها يُعذَّبون، يقولون (٢): (يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وأَطَعْنَا الرَّسُولاَ).

بأبى أنت والمَّى / يارسُول الله، إن كان مُوسَى بن عِمران عليه السّلام، أعطاهُ الله حَجَراً تتفجّر منه الأنهارُ، فاذا بأعْجبَ من أصابعك حين نبّع منها الماء صلّى الله عليك وسلّم.

911

بأبى أنت والممنى بارسول الله، لئن كان سُليمان بن داود أعطاهُ الله الريحَ غُدُوُّها شهرٌ وَرَوَاحِهَا شهرٌ الله الله الله الله الله مَمَّدُتُ مَلَيْتُ وَرَوَاحِهَا شهرٌ، فَمَا ذَلِكَ بَأَعْجِبَ مِن البُراقِ حِين سِرْت عليه إلى السَّهاء السَّابِعة، ثمَّ صَلِّيْتُ الصَّبْحِ بِالأَبْطَحِ (٣)، صلّى الله عليك وسلّم.

بأبى أنت والمُنَّى يارسُول الله، لئن كان عيسى ابن مَرَّم عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله تعالى إحياء الموتى، فماذلك بأعجب من الشَّاةِ المسمومة حين كلَّمَتْك وهي مشويَّة، فقالت: لا تَأْكُلْني؛ فإنى مَشْمُومة.

بأبى أنت والمُن يارسول الله ، لقد دَعَا نوح على قَوْمه ، فقال ( ؛ ) : (رَبُّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِر بِنَ دَيَّاراً ) ، ولو دَعَوْت علينا مثلها لملكنا من عند آنيونا ، فلقد وُطِى عظم وُلُه وأَدْمِى وَجُمهُك ، وكُسِرَت رَبّاعِيَتُك ( ) ، فأبيت أن تقول إلا خيراً ، فقلت : «اللهم اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُونَ » .

بأبى أنت والْمَى يارسولَ الله، لقد اتَّبعَكَ في قِلَّة سِنْكَ، وقِصَر عُمرك، مَالم يتبعُ نُوحاً في كِبَر سِنَّه، وطُلول عمره، فلقد آمَنَ بك الكثيرُ ومَا آمَن معه إلا القليل.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) الأبطح: هو المحسب، وهوخيف بنى كنانة، يضاف إلى منى، وإلى مكة؛ لأن المسافة بينها واحدة، وربما كان إلى
 منى أقرب. معجم البلدان ٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) سرية نوح ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الرباعية، بوزن الثمانية: السن التي بين الثنية والناب. المصباح المنير (ربع).

بأبى أنت والممنى يارَسول الله ، لولم تُجالس إلا كُفُواً مَا جالسُتَنَا ، (اولولم تذكيح إلاَّ كَفُواً مَا جالسُتَنَا ، (اولولم تذكيح إلاَّ كَفُواً مَا اللهُ مِنْ الصُّوفَ ، ورَكبت الجمار ، ووضعت طعامَك بالأرضِ ، ولعِقْت أصابعك تواضعاً منك صلى الله عليك وسلم .

### صفته صلى الله عليه وسلم

كان رَبْعَةً، بَعِيد مابين المَنْكِبَيْن، أبيض اللؤن، مُشرَ با مُحمرة، يَبْلغ شغره شَحْمة أَذْنَيْه. قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا ورَسُول الله صلّى الله عليه وسلم، وكان له شَعرٌ فوق الجُمَّة ودُون الوَفْرة.

رَوَاه أَبُو داود (٢)، والتَّرْمِذِي (٣).

وقـالت المُمَّ هانِيء، رضى الله تعالى عنها: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم مكة، وله أربعُ غَداثِر.

رَوَ ياه أيضاً (٤).

كان سَبْط الشَّعر، في لحيته كَثَاثَة، ومات ولم يَبْلُغ الشَّيْبُ في رأْسه ولِحْيَتِه عشر ين شعرة، ظاهرَ الوضاءة، يتلزَّلاً وَجْهُهُ كالقمر ليلة البَّدْر.

ورُوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها، أنها وصَفَتْهُ، فقالت: كان والله كها قال شاعرُهُ حسان بن ثابت الأنصارى (ه):

متى يَبْدُ في الدَّاجِي البّهيم جَبِينُه يَلُحْ مثل مِصْباحِ الدُّجِي المتوقّدِ(٦)

<sup>، (</sup>١-١) يبدو أن في الكلام سقطاً.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، في (باب ماجاء في الشعر، من كتاب الترجل) ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (بشرح ابن العربي) ٧/٧٥٧، في (باب ماجاء في الجمة واتخاذ الشعر، من أبواب اللباس).

<sup>(</sup>٤) أبو داود في سنت (باب في الرجل يعقص شعره، من كتاب الترجل) ١٢٦/٢، والترمذي في سننه (بشرح أبن العربي) ٢٢٧/٧، في (باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، من أبواب اللباس).

<sup>(</sup>ە) دىرانە ۱۰۱.

<sup>(</sup>ه) في الأصول: «متي يند»، والمثبت في: ديوانه، والوافي،

فمَن كَانَ أَوْمَن قد يَكُونُ كَأَحِد يَظَامُ لِحَقٌّ أَوْ نَكَالٌ لِمُعْتَدِى (١)

ورُوِى عن أنس بن مَالك، رضى الله تعالى قال: كان أبوبكر الضدّيق رضى الله تعالى عنه إذا رأى النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول:

أمين مُصْطَفى بالخَيْرِ يَدْعو كَضَوْء البَدر زايَلهُ الطلامُ

ورُوى عن أبى هُـرَ يْـرة رضى الله تـعـالى عنه، قال: كان عمرُ بن الحظاب رضى الله تعالى عنه إذا رآه يُنشدُ قولَ زُهَيْرِ فى هَرم بن سِنان (٢):

لوْ كُنْتَ من شيء رسوى بَشَرِ كُنْتَ الْمُنْضِي لِلَيْلةِ البَدْر

أَزْهرَ اللؤن، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، أقْتى العِرْنِين، سَهْلَ الحَدْين، أَزَجَ الحَاجِبَيْن، أَقْرَن /، أَدْعَج العَيْن، فى بَيَاض عَيْنَيْه عُرُوق حُمُرٌ رِقاق، حسنَ الخَلْق، مُعْتدِلَه، أَطُول من المَرْبُوع وَأَقصر من المَشَدِّب، دقيق المَسْرُبة، كأنَّ عُنقة إبريق فضَّة، مِن لَبته إلى شرس هَعْرٌ عَيرُه، شَشْقَ الكف والقدم، شرس هَعْرٌ عَيرُه، شَشْقَ الكف والقدم، ضَليع الفسم، أشنتب، مُفلِّج الأسنان، بَادِناً مُتماسِكاً، سَوَاء البَطن والصَّدر، ضخم الكَراديس، أنور المُتجَرِّد، أَشْعَرَ الدُّرَاعين والملكبين، عريض الصدر، طويل الزَّند، رَحْب الراحة، سائل الأَطْراف، سَبْط الفَضِيب، خَمْصان، بين كَتفيْه خاتِمُ النَّبُوة.

قال جابرٌ بن سَمُرة: مثل بيضة الحمام يُشبه جسده.

إذا مشى كأنما ينحدر مِن صَبَب، وإذا مَشى كأنما يَنْقَلِعُ من صَخْر، إذا الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَت جَميعاً، كأنَّ عَرَقهُ اللُّولُو، وَلَرِ يَحُ عَرَقه أَظْيِبُ من رِ يَحِ المَسْكَ الأَذْفَر.

وقال (٣) عند المُ سُلَيم، فَعَرِق، فجاءت بقارُورة، فجعلت تشكبُ العَرَق فيها، فاستيقظ النبي صلّى الله عليه وسلم؛ فقال: يا «المُ سليم، ماهذا الذي تضنعين؟».

قالت: هذا عَرَفُك، نجعله في طِيبنا، وهو أَطْيَبُ الطّيب.

۲۱ظ

<sup>(</sup>١) في الديوان «أو من يكرن... نظام لحق أو نكال لملحد».

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان زهير ٩٥.

<sup>(4)</sup> من القيلولة.

وفى وصف المم مَعْبَد له: وفى صوته صَهَل، وفى عُنقه سَطَع، إن صَمَت فعليه الوّقار، وإن تَعَلَّم مَعْبَد الرّقار، وإن تَكُمَّم سَمَا وعَلاّه البّها، أَجْمَل الناس وأَبْهاهُ من بَعِيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، خُلْوُ المنطق.

وفى وَصْف هند بن أبى هَالة (١): خافِض الطَّرْف، نظّرُهُ إلى الأَرض أَكثرُ مِن نظره إلى السَّهاء، بسُوق أصحابَه، و يبدأ من لَقِيّه بالسَّلام.

وفى وصف على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه؛ أجوّدُ الناس كفًّا، وأرْحَب الناس صَدْراً، وأَصْدَق الناس لَهْجة، وأَوْفَى الناس بذِمَّة، وألْينُهم عَرِيكة، وأكرمهم عِشْرَة، مَن رآه بَدِيهةُ هَابَه، ومَن خالطه أحبّه، يقول ناعِتُه: لمْ أرّ قبْله ولا بعده مثلَه، صلّى الله عليه وسلّم.

## شرح الغريب مما في صفته صلّى الله عليه وسلم

الوضاءة: المحسن والجمال.

والأزهر: الأبيض.

والأمهَق: الشديد البياض، ليس بنيِّر ولاتخالطهُ حُمرة.

والآدم من الناس: الأسمر.

والقنا: الحديدات في الأنف.

والزُّجَج : دِقة في الحاجبَيْن وَطُول.

والدَّعَج : شدَّةُ سَوَاد العَينين.

والمُشذَّب: الطُّويل.

والمشرُّبة، بضمَّ الراء: الشُّعْر الذي يأخذ من الصَّدر إلى السُّرّة، وهو مُستدِقّ.

واللُّبَّة : المَنْحَر.

والشُّن، بتحريك الثاء: مصدر شيئت كفُّه، إذا خشنت وغلظت.

<sup>(</sup>۱) هـوربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمّه خديجة بنت خويلد، قتل هند مع على رضى الله تعالى عنه يوم الجمل. أسد الغابة ٧١/، ٧٧، وحديثه هذا فيه.

وضليعُ الفم، قال أَبُوعُبَيْد (١): أراد أنه كان واسعَ الفم.

قال القُتيبي: ضَليعُ الفم: عظيمة.

والشُّنبُ: حِدَّة الأسنان.

والبادن: السمن.

والمتماسك: المُستمسك اللحم.

والكَراديس: جمعُ كُرْدُوس، وهو كل عَظْمين الْتَقَيا في مِفْصَل.

وسواء البّطن وَالصّدر، يُر يدُ أَن بَطنَهُ غيرُ مُستفيض، فهو مُسَاوِ لصَدره.

أنور المُتجرُّد، يعنى شديد بياض مَا جُرِّدَ عنه الثوب.

رَحْبُ الرّاحة: واسع الكفّ.

والخَمضان، الخَمَصُ: مَا ارْتَفع عن الأرض من باطن القدّم.

الصَّهَل، والصَّحل في رواية: شِبُه البُحَّة، وهوَ غِلَظ في الصَّوْت، لأنه مَأْخوذ من صَهِيل لفرّس.

والسَّظع: طُول العُنق.

## أسماؤه صلى الله عليه وسلم

رَوَى البخارِيُّ (٢) والنَّسائيُّ (٣)، عن أبى لهريرة رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسولُ / الله صلى الله على شَمْمَ قُرَيشٍ وَلَعْنَهُمْ، / الله صلى الله على شَمْمَ قُرَيشٍ وَلَعْنَهُمْ، يَشْمُونَ مُذَمَّماً، وَ يَلْعَنُونَ مُذَمِّماً، وَأَنَا مُحَمِّدُ».

قال السَّخاوِى في «سِفْر السَّعادة»: قيل لعَبْد المَطَّلب: بمَ سَمَّيتُ ابنك؟ فقال : بِحمَّد.

فقالُوا له : ماهذا من أسهاء آبائِك!

04

۱۲و

<sup>(</sup>١) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (باب ماجاء في أسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناقب) ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) منى النسائى (باب الإيانة والإنساع بالكلمة الملفوظ بها، من كتاب الطلاق) زهر الربي ١٠١/٣.

قال: أَرَدْتُ أَن يُحْمَد في السمَّاء والأرض.

قال الصَّفَدِى : وأَحْمَد أَبِلغُ من محمَّد، كما أَن أَحْمَرَ وأَصْفَرَ أَبِلغُ من مُحَمَّر وَمُصَفَّر.

وروى البُخارِيُ (١)، ومُسْلم (٢)، والتُرْمِذَى (٣)، عن جُبَيْر بن مُطْعم، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لي خَمْسَةُ أَسْمَاء، أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وأَنَا الْمَاحِي الذي يمْحُو اللهُ به الكُفْر، وَأَنَا الْحَاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَأَنَا العَاقِبُ».

والعَاقبُ: الذي ليس بعده نبي.

وقد مسمًّاه الله تعالى رّء ُوفاً رحيا .

> وَحَلاَّهُ مِن مُسْنَى أَسَامِيه جُمْلةً وفى كُتب الله المُقَدَّس ذِكْرُهَا رَهُ وف رحيح فاتح ومُقدَّش وَلَى شكورٌ صَادق فى مَقالِه ونُورٌ وجَبَّارٌ وهَادِى مِن اهْتَدَى بَشْسِيرٌ نَذِيرٌ مُؤْمِنٌ ومُهَيْمِنٌ وحَقَ مُنِينٌ أَنْ وَمُادِى مَن اهْتَدَى

أتى ذكرها فى الذكرليس يبيد (٥) وفى سُنَة تأتى بها وتُفِيدُ أميس قسوى عالِم وشهيد أميس قسوى عالِم وشهيد عنف ومولى عزيز ليس عنه مجيد ومولى عزيز ليس عنه مجيد خبيد عظيم بالعظم يجود إلى ذرقة العليم بالعظم يجود إلى ذرقة العليم علياء وهو وليك

<sup>(</sup>١) في صحيحه، الموضع السابق، واللفظ هنا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) صبحيح مسلم (باب في أسمأته صلى الله عليه وسلم، من كتاب الفضائل) ١٨٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى (بشرح ابن العربي) ١٠/ ٢٨١/١، ٢٨٢، في (باب ماجاء في أسهاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أبواب الأدب).

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٦٣/١،

<sup>(</sup>ه) في ص: «وحَلاه من حسني أساميه جلة»، والمثبت في: ط، ن، والوافي،

رَ بَعْثُه وَأُولُ مَن يسنسَقُ عَسنهُ صَعِيدُ عُدُدَتْ نَعُوتُ ثَسَناء والشناء عَديدُ عُدُدَتْ نَعُوتُ ثَسَناء والشناء عَديدُ

فَآخِرُ أَعْسَنَى آخِرَ الرَّمْلُ بَعْثُهُ أَمْسَلُ بَعْثُهُ أَسَامٍ يَلَدُّ السَّمِعُ إِنْ هِي عُدُدَتْ

وقال حسَّان بن ثابت، رضى الله تعالى عنه (١):

فسَسَّنَ لَهُ مِن إِسْمِهِ لَيُحِلَّهُ فَذُو الْعَرْش عِمودٌ وهذا مُحمَّدُ

ومن أسمائه: المُقَفَّى، وَنَبِي التَّوْبَة، وَنبِي الرحمة.

وفي «صحين مُسْلم»: ونبي المَرْحة (٢).

ومن أسمائه : ظُهَ، و يُسَ، والمُزَمِّل، والمُدَثِّر، وعبدالله، في قوله تعالى (٣): (وأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ)، وَمُدَكِّر في قوله تعالى (٤): (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ). وله من الأسهاء غيرُ ذلك.

#### اصطفاؤه ، وفضله على سائر الخلق (٠)

رَوَى السِخَارِئُ (٦)، عن أَبِي هُر يَرِة رضى الله تعالى عنه، أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونَ بَنِي آدَمَ، قَرْناً فَقَرْناً، حتى كُنْتُ (٧مِن خَيْرِ قَرْن، كُنْتُ مِنْهُ ٧)»

ورَوى مُسلم (٨)، والتَّرْمِذَى (١)، عن وايْلة بن الأَسْقَع، قال: سَمْعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنَّ الله اصطفى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُر يُسًا مِنْ

<sup>(</sup>۱) شرح دبوان حسان بن ثابت ۷۸.

 <sup>(</sup>۲) في الأصول وعيون الأثر ١/٥/٢: «الملحمة»، وهوخطأ. انظر شرح النووى لصحيح مسلم ١٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ألجن ١٩.

<sup>(</sup>٤) سررة الغاشية ٢١.

<sup>(</sup>٥) هذا الفصل أيضاً في الوافي بالوفيات ٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) في صبحيحه (باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناقب) ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٧-٧) في الصحيح: « من القرن الذي كنت فيه».

<sup>(</sup>٨) في صحيحه (باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الفضائل) ١٧٨٢/٤.

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي (بشرح ابن العربي) ٩٤/١٣، في (باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب المناقب).

كِنَانَةً، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَ يُشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

وروَى الشَّرِّمِذِي (۱)، عن ابن عبَّاس، رضى الله تعالى عنها، قال: جلَس ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون، وهم ينتظرُون نُحروجَهُ.

قال: فخرَج حتى إذا دَنَا منهُم سَمِعَهُم يتذاكَرُونَ، فسمع / حديثَهم، فقال بعضهم: ٣٠ ظ عَجَبًا، إن الله تبارك وتعالى اتَّخذ مِن خَلْقِهِ خليلًا، اتَّخذ إبراهيمَ خليلًا.

وقال آخرُ: مَاذا بأعْجَب من كلام موسى، كَلَّمَهُ تكليماً.

وقال آخرُ : ماذا بأغجَب من جَعْلِه عيسى كلمة الله وَرُوحَهُ.

وقـال آخـرُ: مـاذا بـأعْجَبَ من آدم، اصْطفاه الله عليهم ـــ زاد رَزِ ين ـــ : وَخَلقه بيدِه، ونفّخ فيه من رُوحِه، وأَشْجَد له ملائكِتهُ ـــ ثم اتّفَقا ـــ

فسلّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، على أصحابه، وقال: «قد سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِمَ خَلِيلُ اللهِ، وَهُو كَذَٰلِك، وَأَنَّ مُوسَى نَجِى اللهِ، وَهُو كَذَٰلِك، وأَنَّ عِيسَى رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، وَأَنَّ آدَمَ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذَٰلِك، أَلا وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاء الحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَفَخْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِ ينَ عَلَى الله، وَلاَ فَخْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِ ينَ عَلَى الله، وَلاَفَخْرَ، وأَنَا أَكْرَمُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِ ينَ عَلَى الله، وَلاَفَخْرَ، وأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لى قَدْراء وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لى فَدْراء أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لى فَدْراء أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لى فَدْراء أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَقُتْحُ اللهُ لى فَدْراء أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَقُتْحُ اللهُ لى فَدْراء أَلْمُومِنِينَ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّنُ حَلَق الْجَنّةِ فَيَقُرَاء أَلْمُ مُنِينَ، وَلاَ فَخْرَ».

## أخلاقه صلى الله عليه وسلم

سُيْلت عائشةُ رضى الله تعالى عنها، غنهُ، فقالت: كان خُلُقهُ القرآن؛ يَغضبُ لغضبِه، و يَـرْضـى لـرضـاهُ، ولايئتقِم لنفسِه، ولا يَغضَبُ لها، إلاَّ أَن تُئتَهكَ خُرُماتُ اللهِ فيغضَب لله، وإذا غضِب لم يَقُمُ لغضبِه أَحَدٌ.

وكان أشجَعَ الناس، وأشخاهُم، وأجوَّدَهُم، ما سُئِل شيئاً، فقال: لا، ولايبيتُ في بيته

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (بشرح ابن العربي) ١٣/١٣٠، في الباب السابق ذكره.

دينارٌ ولادرهم، فإن فضَل، وَلم يجِد من يأخذُه، وفَجَأَهُ اللَّيْلُ، لم يَرْجع إلى منزِله حتى يَبْرَأَ منهُ إلى من يَحتاج إليه، لا يأخُذ ممًّا آتاهُ اللهُ إلاقُوتَ أهلهِ عاماً فقط، مِن أَيْسر مايجدُ من التمر والشعير، ثم يُوثِرُ من قُوت أهلِه (١) حتى رُبتما احْتاج قبل انْقِضاء العام.

وكان مِن أَحْلَم النَّاس، وأَشَدَّ حَياء من العَذْرَاء في خِدْرهَا، خافضَ الظُّرْف، نظرُهُ الملاحظة.

> وكان أكثرَ الناس تواضعاً، يُجيبُ مَن دَعَاهُ من غَنِي أُو فقير، أُو خُرُّ أَوْ عَبْد. وَكَانَ أَرَحَمَ الناس، يُضْغِي (٢) الإناءَ للهِرَّةِ، وما يرَفعهُ حتى ترُوَى، رَحمَّ لها.

وكان أعن الناس، وأشَدهم إكراماً لأضحابه، لا يَمُد رِجُليه بينهم، و يُوسِّع عليهم إذا ضاق المكان. ولم تكن رُكبتاهُ تتقدّم رُكبة جَلِيسه. له رُفقاء يَخفُون به، وإن قال أنصتوا له، ولا أمّر تبادّرُ والأمّره، و يتحمّل (٣) لأصحابه، و يتفقّدُ هُمْ؛ و يسأل عنهم، فن مرض عادّه، ومن غارّ والمّن غاب دَعًا له، ومن مات استرْجَع فيه، وأثبعه الدَعَاء له، ومن غوّف أن يكون وَجَد في نفسه شيئاً، انْطلق إليه حتى يَأْتيَهُ في منزله. ويخرُج إلى بساتين أصحابه، و يأكلُ ضيافتهُم، ويتألف أهل الشرف، و يُكرمُ أهل الفضل. ولايطوى بِشرة (٤) عن أحد، ولا يَجفُو عليه، ويشبل مَعْذِرة (٥) المعتذِر إليه (١)، والضّعيف والقوى عندة في الحق سَوَاء، ولا يَتحُ أحداً ويشمى خلقه، و يقول: «خَلُوا ظَهْرِي للملائكة». ولا يَدع أحداً يشي مقه وهو راكب، حتى يخمِله، فإن أبّى قال: تقدّمني إلى المكان الفُلاَني. و يَخدُمُ من خدّمه، وله عَبِيد وإماء، ولا يرتفعُ عنهم في مأكل ولا مَلبَس.

<sup>(</sup>١) ساقط من؛ ط، ن، وهو في: ص، والوافي بالوفيات ٦٦/١، والفصل فيه.

<sup>(</sup>۲) في من: «يصفى» والصواب في ط، ن، والوافي.

و يصغى الإناء للهرة؛ يميله ليسهل عليها الشرب منه،

<sup>(</sup>٣) في ص: «و يتجمل»، والمثبت في: ط، ن، والوافي.

<sup>(</sup>٤) في ص: «نشره»، والمثبت في: ط، ن، والوافي.

<sup>(</sup>a) في ن: «عذر)، والمثبت في: ص، ط، والوافي بالوفيات ٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من؛ ص، والوافي، على مافي: ط، ن.

قال أنّس بن مالك، رضى الله تعالى عنه: خَدْمتُه نَحواً من عَشْرسنين، فوالله ما صَحبْته فى حَضْرِ وَلا سَفرٍ لأَخْدُمَه إلاَّ كانت خدْمتُه لى أكثرَ من خِدْمتى له، / وما قال لى أف الله عنه عنه ولا تقلتُه لى أفقلُه ولا قال لله أفقلُه الله عنه كذا.

وكمان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في سَفرٍ، فأمر بإصْلاح شاةٍ، فقال رجُلُ: يارسول الله، على ذَبْحُها.

وقال آخَر: على سَلْخُها.

وقال آخرُ: على طَبْخُها.

فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَى جَمْعُ الْحَطَبِ».

فقالوا: يارسُول الله، نَحْنُ نَكْفِيك.

فقال: «قد عَلِمْتُ أَنْكُمْ تَكُفُونَني، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيْزَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنَّ الله يَكْرَهُ مَنْ عَبْدِه أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ». وقام فجمع الحطب.

وكان في سَفر، فنزل إلى الصّلاة، ثم كرّ راجعاً.

فقيل: يارسول الله، أين تُر يد؟

فقال: «أَعْقِلُ نَاقَتِي».

فقالوا: نحنُ نعْقَلُها.

قال: «لا يَسْتَمِنْ أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ وَلَوْ في قَضْمَةٍ مِنْ سِوَاكِ».

وكان لايجلس ولايَقومُ إلا على ذِكْر، وإذا انتهى إلى القوم جلس حيثُ انتهى به المجلس، وَيُعْطِى كُلُّ أَحَدٍ من مجلسائه نصيبَهُ، لا يَحسَبُ جَلِيمُه أَن أحداً أكرَمُ عليه منه، وإذا جَلَس إليه أحدُهم لم يقُم صلى الله عليه وسلم حتى يقُومَ الذي جلس إليه، إلا أن يستعجلهُ أمرٌ، فيستأذنه. ولا يُقابل أحداً بما يَكره، ولا يَجْزِى السَّيِّئةَ بمثلها، بَل يَعْفُو و يَضْفح.

وكان يَعُودُ المَرْضَى، ويحبُّ المساكين، و يُجالسهم، و يشهد جنائزَهم، ولايُحقَّر فقيراً لفَقُره، وَلا يَهابُ مَلِكاً لمُلْكِه. يُعظم النَّغمة وإن قلَّت، ولايذمُّ منها شيئاً، مَا عَابَ طَعَاماً قَطُّ؛ إن اشتُهاه أَكلَه، وإلَّا تركه.

وكان يَعفَظ جَاره، و يُكرِمُ ضيفَه.

وكان أكشرَ الناس تَبَسُّماً، وأحستهم بِشْرا. ولايضى لهُ وَقت فى غير عَملِ لله، أو فى مالا بُدَّ منه، وَمَا خُيِّر بين أَمْرَ يْن، إلا اخْتار أَيْسَرَهما، إلا أن يكون فيه قطيعة رحم، فيكونُ أَبْعدَ الناس منه.

يَخصِف نَعْلَهُ، وَ يَرْقَعُ ثُوبَه، و يركبُ الفرسَ والبَعْلَ والحِمالَ وَ يُرْدِفُ خلفَه عَبْدَه، أو غَيرَه، و يَمسَحُ وَجْهَ فرسِه بطرف كُمِّه، أو بطرف ردائِه.

وَكَانَ يَحِبُ الفَأْلَ، وَ يَكُرُهُ الطِّيْرَة، وإذا جاءه مايحبُ، قال: «الحَمْدُ للهُ رَبُ العالمين»، وإذا جاءه مايكبُ فال: «الحَمْدُ للهُ على كلِّ حالِ».

وَإِذَا رُفِعِ الطّعَامُ من بَيْن يَديه قال: «الحمدُ لله الذي أَطْعَمنا، وَسَقَانَا، وأَوَانَا، وَجَعَلنا مُشلمين».

وَأَكْثُرُ جُلُوسِهِ مُسْتَقَبِلَ القبلة.

و يُكثِر الذُّكْرَ، وَ يُطِيلُ الصَّلاةَ، و يَقْضُرُ الخُطبة.

و يستغفر في الجلس الوّاحد مائةً مَرَّة.

وكان يُسْمَعُ لصدره وهو في الصَّلاة أزيزٌ كأزيز المِرْجَل من البُكاء.

وَكَانَ يَقُومُ حَتَى تَرِمُ (١) قَدْمَاهُ.

وكان يَضُومُ الاثنين، والخميس، وثلاثة أيَّام من كل شهرٍ، وعاشُوراء.

وَقَلْهَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجمعة، وأكثر صبّامِه في شعبان.

<sup>(</sup>۱) في ط: «تورم»، وفي ن: «تورمت»، والمثبت في: من، والوافي بالوفيات ١/٨٦.

وفى الطَّحِيبَحَيْن، مِن رواية أنَّسِ رضى الله تعالى عنه (١): كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم يَصُومُ حتى نَقولَ: لايُغْطِر. ويُفطر حتى نقولَ: لا يَصُومُ.

وكان عليه الصّلاة والسلام تنام عَيْناه ولاينام قلبُه، انتظاراً للوّحْي.

وإذا نام نفّخ، ولا يَغِطُّ.

وإذا رأى في منامِه مَايَكره قال: «هُوالله لاشريك له».

وإذا أَخذ مَضْجِعَةُ قال: «ربِّ قِني عذَّابَك يَومَ تبعثُ عِبادَك».

وإذا اسْتَيْقظ قال: «الحمد لله الذي أَخْيَانا بَعْد ما أَمَاتنا وإليْه النَّشورُ».

وكان لايأكل الصدقة، و يَأكل الهديّة، و يُكافى، عليها، ولا يتأنّق فى مأكل، و يَعْصِبُ عَلَى بطنه الحجر من الجُوع، وآتاهُ الله مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها، واختار الآخرة، وأكل الخبير بالخبل وقال: « يَعْمَ الإدّامُ الخَلُ». وأكل لَحمَ الدّجاج، ولَحم الحُبّارَى، وكان يأكل ما وجد، ولا يردُ ما حَضَر، ولا يتكلف ما لم يَحضُر، ولا يتورّع عن مَطْعَم حَلال ان وَجَد تمراً دُون خبز أكله، وإن وَجَد حُلواً أو عَله أكله.

وكان أَحَبُ الشَّرَاب إليه المُحلوَ البَارد. وقال لأبى الهَيْثَم (٢) بن التَّيُهان «كَأَنَّكَ عَلِمْتَ حُبُنَا لِلْحُم». وكان لا يأكُلُ مُتَّكِئًا، ولا على خِوَان. لم يَشْبَعْ من خبزِ بُرُّ ثلاثًا يَبَاعًا، حَسَى لَقِيَى اللهُ عزَّ وجل إيثاراً على نفِيه، لا فقرا ولا بُخلاً. و يُجيبُ الوليمة، و يُجيبُ دعوة حَسَى لَقِيَى اللهُ عزَّ وجل إيثاراً على نفِيه، لا فقرا ولا بُخلاً. و يُجيبُ الوليمة، و يُجيبُ دعوة

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ عائشة رضى الله عنها في الصحيحين، وليس لفظ أنس رضى الله عنه، وإنما الرواية عن أنس في صحيح البخارى: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لايصوم منه، و يصوم حتى نظن أن لايفطر منه شيئاً»، وفي صحيح مسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال: قد صام، قد صام. و يفطر حتى يقال: قد أفطر، قد أفطر». انظر صحيح البخارى (باب صوم شعبان، و باب مايذكر من صوم النبى صلى الله عليه وسلم وإفطاره، من كتاب الصيام) ٢/٠٥، وصحيح مسلم (باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم، من كتاب الصيام)، ٢/٠٠٨ - ٨٠١٧.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: «للهيثم»، وهوخطأ، وإنما هو أبو الهيثم مالك بن التيان بن مالك الأتصارى. انظر أسد الغابة ٢٧٤/٤،
 الاشتقاق هـ ١٤٠٤.

العَبْد والحُرِّ. ويقبل الهدايا ولو أنها مُحرَّعَة لبن أو فَيْدُ أَرْنَبٍ. وكان يحبُ الدُّبَاء (١)، والدُّراع من الشَّاة. وقال: «كُلُوا الزَّ يْت، وَادَّهِنُوا بِهِ، فإنَّهُ مِنْ شَجِّرة مُبارَكَة»، وكان يأكل بأصَابِعه الثلاث، و يَلْعَقُهُنَّ. مِنديلهُ باطنُ قدّمَيْه. وأكل خُبْزَ الشَّعِير بالتمر، والبِطّيخ بالرُّطب، والقِقَاء بالرُّطب، والقِقَاء بالرُّطب، والتمرّ بالزُّ بْد، وَكَان يُحبُّ الحَلْوَاء والفسّل.

و يشرَبُ قاعِداً، وربَّما شرب قائماً، و يتنفَّسُ ثلاثا مُبِيناً للإناء، و يَبْدأ بمَن عن يمينه إذا سَقاه. وشرب لبناً وقال: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً، فَليَقُلْ: اللَّهُمُّ بَارِكْ فِيهِ وأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، ومَنْ سَقَاهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ».

وقال: «لَيْسَ شَيء يُجْزِئْ مَكَانَ الطَّعَامِ والشَّرابِ غَيْرَ الْلَبَنِ».

قَالَ ابنُ حَزْم: وشرِبَ النَّبِيذُ الحُلُو.

قال الصّلاحُ الصَّفَدَى: تفسيرُه الماء الذي يُلْبَدُ فيه التّمرات اليّسيرة ليَحْلُق.

وكان يلبس الصُّوف، و ينتيل المَخْصُوف، ولا يتأنّق في ملبس، وأحبُّ اللّباسِ إليه الحبَّرةُ من اليَمن، فيها مُحمرة و بياض. وأحبُّ النّيَاب إليه القميصُ، و يقول إذا لِبس ثوباً السّتجدُه: «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَلْبَستَنِيه أَسالُكَ خَيْرَةُ، وخَيْرَ مَا صُنِعَ، وأَعُودُ بِكَ مِن شَرِّه، وَشَرَّه، وخَيْرَ مَا صُنِعَ، وأَعُودُ بِكَ مِن شَرِّه، وَشَرَّه، وخَيْرَة، وخَيْرَة الواحد ليس عليه غيرُه، و يَعْقِدُ قَرَنْه، بَيْن كَتفيْه. قَرَنْه، بَيْن كَتفيْه.

و يلبس يوم الجمعة بُرْدَه الأحر، و يَعْتُم.

و يـلـبس خاتِماً من فِضَّةٍ، نَقْشُهُ «محمدٌ رسول الله» في خِلْصَره الأَمِن، ورُبِّمَا جَعَلهُ في الأَيسر.

وَ يُحِبُّ الطَّيبَ، و يكرهُ الرَّائِحة الكريهة.

و يقولُ : «إِنَّ الله جَعَلَ لَذَّتي في النِّساء وَالطُّيب، وَجَعَلَ قُرُّةً عَيْنِي في الصَّلاةِ».

<sup>(</sup>١) الدياء: القرع. القاموس (د ب ب).

وكمان يعتظيُّ بالغاليّة والميشك، أو الميشك وَحْدَه، وَ يَتبخُر بالغُود والكافور، وَ يَكْتجِل بالإثْمِد، وَرَبُهَا اكْتحل وهوصائم. و يُكثر دُهن رأسه ولخيته، و يَدْهِن غِبًا (١) وَ يكتحل وثراً.

وَ يُحِبُّ التَّيَّمُنَ فَى تَرَجُّلُهُ، وتَنَعُّلُهُ، وفي طَهُورِه، وفي شأنِه كُلُّه.

و يستظرُ في المرآة، ولا تفارقه قارُورةُ الدَّهن في سفّرِه، والمُكْخُلة، والمِرآة، والمُشْط، والمِشْط، والمِشْط، والمِشْط، والمُشْط، والمِشْواك، والإبْرة، والمَخْيْط.

و يشتاك في الليلة ثلاث مَرَّات، وقبل النّوم، و بَعْدهُ، وعند القيام لِورْدِه، وعند الحروج لصلاةِ الصُّبْح، وكان يعْتجِم.

وكان يمزخُ ولايقول إلا حقّاً. وجاءته امرأة، فقالت: يارسولَ الله، الحملنِي على جَملٍ. فقال: «أحمِلُكِ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ».

قالت: لايطيقني.

فقال لها الناسُ : وهل الجملُ إلا وَلَدُ الناقة!

وجاءتُه امرأةً، فقالت: يارسول الله، إن زوْجي مريض، وهويَدْنُحُوك.

فقال: «لَقلُ زُوْجِكِ الَّذِي فِي عَينَيْهِ بَيَاضٌ».

فرجعت، وقتحت عَيْنَ زؤجها. فقال: مَالَكِ؟

قالتْ: / أخبرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيْك بياضاً.

فقال: وهل أحد إلا في عينيه بياض.

وقالت له أخرى: يارسول الله، ادَّع الله لي أن يُدخلني الجنة.

فقال: «يَا أَمْ فُلان، إِنْ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا عَجُورٌ».

<sup>(</sup>۱) أي يوماً بعد يوم.

فولت المرأة وهي تبكى، فقال صلّى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهَا أَنْهَا لاَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَهِي عَجُورٌ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (١) (أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًاهُ عُرُبًا أَثْرَابًا).

قَدْ جَــمَـعَ الله له كــمـال الأخــلاق، ومَحاسن الأفعال، وحَـسْبُكَ مَا أَثْنَى عَلَيْه في قوله تعالى: (۲) (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ).

وآتاه الله علم الأوّلين والآخِرين، ومافيه النّجاة والفّؤز، وهو المّي لايكتب ولا يقرأ، ولا مُعلّم له من البّشر، ونشأ في بلاد الجهل والصّحَارَى، وآتاهُ مَا لم يُؤتِ أَحَداً من العَالَمين، وَاخْتَاره على الأولين والآخِرين، صلى الله عليه وسلم.

## فصـــل یتضمّن ذکر شیء من معجزاته وآیاته صلّی الله علیه وسلّم

منها: القرآن العظيم، وهو أكبرُها، الذى دَعَا به بُلغاء قريش، وَهُمْ مَاهم قَالَةُ البَلاغة، ولم من ذلك قَمَراهَا والنجومُ الطَّوَالع (٣)، وَدَعَا غيرهم، مُذ بَعَثه الله قَرْناً بعد قرن، وجِيلا بعد جيل، إلى يَوْمنا هذا، وإلى يوم البغث والنشور، على أن يَأْتُوا بعشر سُور مشله مُفْتَرَ يَات، وتنازَل معهم إلى الإثيان بسُورَة من مثله، وفي السُّور مَا هو ثلاثُ آبات، وتحدي به الإنس والجئ، فلم يَأْتوا بعشه، ولو كان بعضُهمْ لبَعْض ظهيرا، ونَكَصُوا على أعقابِهم خائِبين، وذهب كل نبيعي بمُعجزاته، ولم يَبْق ها أثرُ ظاهرُ تُحلا الرّوايات عنها والأخبار، وأبقتي لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُعجِزاً خالداً بين ظَهْرانينا إلى يوم القيامة، بعد ذهابه، لا تنكيف شُموسُه، ولا تذوى زَهرَاتُه.

أخدذنا بآفاق السهاء عسليكم لننا قسراها والنجبوم البطوالع ديواته ١٩٥٥ ،

وفي حاشية الوافي بالوفيات ١/٠٧: لو كنت شاعراً لبدلت هذا البيت، وقلت من الخفيف:

ولحسم مسن أفساق ذلسك آيسات فسمسراها والأنسجسم السطالعات

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٣٠ ــ ٣٧، وصدر الآية الأولى: (إِنَّا أَنْشَأْنَا لَمْنَّ).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ١.

<sup>(</sup>٣) يتظر إلى قول الفرزدق:

وانْ شِفَاقُ القدر. رَوى مُسْلم (١) والتَّرْمِذَ فَي (٢)، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها، قال: انْ شَقَ القدمرُ على عنها الله عليه وسلم فِلْقَتَيْن، فستر الجبّلُ فِلْقَة، وكانتِ فِلقة فوق الجبل.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ اشْهَد».

وروَى الشَّرْمِـذِى (٣)، عن مُجبَيْر بن مُطْعِم، قال: انْشَقَّ القَمْرُ على عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم، فصار فِرْقَتيْن. فقالت قُرّ بش: سَحَر مُحمَّلًا أَعيُنَنا.

فقال بعضهم: لأن كان سَحَرنا ما يستطيع أن يَشْحَرَ الناسَ كُلَهم. ـــ وزادَ رَزِين ـــ: فكانُوا يتلقّون الرُكْبانَ فَيُخبرونهم بأنهم قد رَأْوْه، فيكذُّ بُونهم.

ومَا أَحَقُّه صلى الله عليه وسلَّم بقول أبى الطُّلِّيب (١):

مَتى مَا يُشِرُّ نَحْوَ السُّمَاء بَطَرْفِه يَخِرُ لَهُ الشُّعْرَى ويَنْكَسِمُ البَدْرُ (٥)

وأن المَلاَّ من قُريش تعاقلوا على قله، فخرج عليهم، فخفَضُوا أَبْصَارَهُمْ، وسقطت أَذْقاتُهم في صُدُورهِم، وأقبل حتى قام على رُءوسهم فقبض قبضة من تُراب، وقال: «شَاهَبَ الوُجُوهُ» وحَصبَهم، فما أصاب رَجُلاً منهم من ذلك الحَصْبَاء شيء رُن إلاَّ قُتِل يوم بَدْر.

وَرَمَى يوم حُنَين بِقَبْضَةٍ من تُراب في وُجُوهِ القوم، فهزمَهُم الله تعالى. ونشجُ العنكبوت في الغار.

<sup>(</sup>١) في صحيحه (باب انشقاق القمر، من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم) ٢١٥٨/٤، ٢١٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (بشرح ابن العربي) ١٧٦/١٢ في (تفسير سورة القمر، من أبواب التفسير).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (بشرح ابن العربي) ١٧٦/١٢ في (تفسير سورة القسر، من أبواب التفسير).

<sup>(</sup>٤) ديرانه ٥٠.

<sup>(</sup>ه) في الديران: «متى مايشر نحو المناء برجهه».

<sup>(</sup>٦) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

وماكان من أثمر سُراقة بن مالِك، إذ بُعث خلفه في الهِجْرَة، فساخَت قوائِمُ فرسه. / في الأرض الجَلَد. (١)

ومسّح على ظهر عناق لم يَنْزُ عليها الفخلُ فَدَرَّت. وشاةُ المُ مَعْبَد.

وَدَعُوتُهُ لَعْمَرُ بِنِ الْخَطَابِ رَضَى الله تعالى عنه أَن يُعِزُّ الله به الإسلام.

ودَعُوتِه لَعَلَى رَضَى الله عنه أَنْ يَدْهَبُ عنه الحُرُّ وَالْبَرُّد.

وتَفْلُه في غَيْنيُه، وهو أرمَد، فعُوفِي من ساعته، ولم يَرْمَدْ بعد ذلك.

ورَدُّهُ عَيْنَ قَتادة، بعد أن سَالتُ على خدِّه، فكانت أحسنَ عَينيْه وأحدُّهما.

ودعاؤه لغبد الله بن عبّاس، رضى الله عنها، بالتّأو يل والفِقْهِ في الدّين، وكان يُسمَّى الحَبْر والبّحر لعِلمه.

ودُعَا وْه لِجمَلِ جابر، فصار سابقاً بعد أن كان مَسْبُوقا.

ودُعاۋه لأنس بن مَالك، رضى الله تعالى عنه، بطُول العُمْر، وكَثْرة المال والوَلَد، فعاش مائة سنة أو نحوها، ووُلدَ له مائة وعشرون وَلداً ذكراً لصُلْبِه، وكان نَخْلُه يَحْمِل في السَّنة مَرْتَيْن.

ودُعاوُه في تَمْرجابر بالبرَكة، فأَوْفَى غُرَماءً هُ، وفَضَل ثلاثة عشر وَشْقاً.

واشتِسْقاؤهُ عليه الصّلاة والسّلام، فمُطِرُوا الشّبُوعًا ثم استضماؤه فانجابت السّماء.

وإذا النوائبُ أظلمتُ أحداثُها لبستُ بوجهك أحسنَ الإشرَاقِ ودُعاوه على عُثبة بن أبى لهب، فأكله الأسد بالزَّرْقاء (٢) من الشام.

 <sup>(</sup>١) الأرض الجلد: الصلبة المستوية المتن. القاموس (ج ل د).

<sup>(</sup>٢) الزرقاء: موضع بالشام، بناحية معان، وهو نهر عظيم في شعاري ودحال كثيرة، وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة. معجم البلدان ٩٧٤/٢.

وشهادةُ الشَّجرة له بالرّسالة، في خبر الأعرابِيِّ الذي دَعَاه إلى الإسلام؛ فقال: هَل مِن شاهد عَلَى ماتقول؟

فقال: «نَعَمْ، هَذِهِ الشَّجْرَةُ». ثم دَعَاهَا فأَقبلتْ، فاسْتشهدَهَا، فشهدَتْ لهُ أنه كها قال، ثلاثاً، ثم رَجَعَت إلى مَنبتها.

وأمره شجرتين فاجتمعتا، ثم افترقتا.

وَأَمْرُهُ أَنساً أَن ينطلق إلى نَخلات، فيقول لهُنّ: أَمَرَكنَّ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن تَجْتَمِعن، فاجتمعن، فلما قضى حاجته أمَرَهُ أن يأمُرَهُنَّ بالعَوْد إلى أماكيهنّ، فَعُدن.

وَنَامَ، فجاءت شجرة تشُقُّ الأَرْض حتى قامت عليه، فلها استيَّقظ ذُكِرْت له، فقال: «هِيَ شَجَرة "اسْتَأْذَنَتْ رَبُهَا أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى، فأَذِنَ لَهَا».

وسَلامُ الحَجر والشجر عليه ليالي بُعِث: السلامُ عليْك يارَسُول الله.

وقوله : «إنَّى الأغرف حَجراً بمَكَّة كَانَ يُسلَّمَ عَلَى قَبْلَ أَنْ الْبَعْثَ».

وحَنِين الجِدْع إليه.

وتشبيع الحَصّا في كفّه، وكذلك الطّعام.

وإغلامه الشَّاة بسَّمُّها.

وشكوى البعير إليه كثرة العمل، وقِلَّة العَلَف.

وسُوْالُ الظُّبْيَة لهُ أَن يُخلِّصَهَا من الحَبْل؛ لتُرْضِع ولدَيْها وتعُود، فخلَّصَها، فتلفَّظتُ بالشهادتَيْن.

وإخبارُه عن مصارع المشركين يَوْمَ بَدْر، فلم يَعْدُ أَحدُ منهم مَصْرِعَه.

وإخبارُه أنَّ طائفة من المُمِّتِهِ يَغُزُون في البحر، وأن المُّ حَرَام بنت مِلْحَان منهم، فكذلك. وقوله لعُثمان رضي الله تعالى عنه تُصِيبُه بَلْوَى شَدِيَدة "، فكانت، وقَيْل.

وقوله في الحسن: «إِنَّ ابْسَى هَذَا سَيِّلًا، وَإِنَّ الله سَيْصِلِحُ بِهِ بَيْنَ فِلْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِن

المُشلِمِين».

۱۷و

وإخبارُه بقثل العَنْسِيِّ الكذَّاب، وهو بصَنْعاء، ليْلةً قَثْلِهِ.

وقوله لثابت بن قَيْس: «تَعِيشُ حَمِيداً وَتَقْتَلُ شهيداً»، فقُتل يَوْم اليَمامة.

ولما ارْتَدَّ رَجُلٌ من المسلمين، ولحِق بالمشركين، بَلغه أنه مات، فقال: «إِنَّ الأَرْضَ لا تَقْبَلُه» فكان كذلك.

ووقولهُ لرجُل يأكُل بشِمالِه: «كُل بِيَمِينِكَ» فقال: لا أستطيع. فقال له: «لاّ اسْتَظَفْتُ» فلمْ يُطِق أن يرفعُها إلى فِيه بَعْد.

ودُخُولُه مَكُمَّة / عَامَ الفتح، والأصنامُ حَوْل الكَعْبة مُعَلَّقة، وبيده قَضِيبٌ، فجعل يُشيرُ إليها به، ويقول (١): (جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ)، وهي تتساقط.

وقصَّةً مازن بن الغَضُوبَة الطَّائِيِّ (٢)، وسَوَاد بن قارِب (٢)، وأمثالمها.

وشهادة الضُّبُّ بِنُبُوِّتُه.

وإظفامُ ألف من صاع شعيرِ بالخَنْدَق، فشيعُوا والطعامُ أكثرُ مِمَّا كان، وأطمعهم من تمريبير. وجمع فضل الأزوّاد على النّظع، ودعا لها بالبركة، ثم قسمها في العشكر، فقامت بهم.

وأثناه أبو هُمَرَ يُمرة رضى الله تعالى عنه بتمرات قد صَفَّهُنَّ في يده، وقال: الْمُعْ لَى فيهنَّ بِالبِرَكة. فدَعَا له.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٨١.

<sup>(</sup>٢) كان مازن بن الغضوبة سادنا لصنم يقال له ناجر، بقرية من أرض عمان، فذكر أنه سمع صوتاً من الصنم يخبره بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم النبى صلى الله عليه وسلم النبى صلى الله عليه وسلم وأسلم، ودعا له الرسول أن يذهب الله عنه ماكان يجد من حب الطرب وشرب الخمر والنساء، انظر خبره في أسد الغابة ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) هوسواد بن قارب الأزدى، وكان كاهنا في الجاهلية، أناه رئيه فأخبره بمبث النبي صلى الله عليه وسلم، فوقد عليه مسوأسلم. انظر أشد الغاية ٢/١٩٠٨.

قال أبو هـر يـرة: فـأخرجتُ من ذلك التُّمْرِ كذا وَكذا وَسْقاً في سبيل الله، وكنا نأكلُ منه، ونُطيمُ، حتى انْقَطع في زمّن عُثمان رضي الله تعالى عنه.

ودعاؤه أهل الصُّفَة لقَصْعة قريد، قال أبو هُرَيرة: فجعلتُ أَتَطاوَل ليَدعُوني، حتى قامَ القومُ، وليس في القصْعة إلا اليسير في نواحيها، فجمّعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لُقُمة ، ووضعها على أصابعه وقال: «كُلْ بِسْم (١) اللهِ»، فوالله الذي نفسى بَيدِه مَازلتُ آكلُ منها حتى شبعتُ.

وأَمَرَ عَمَرَ بن الحنظاب رضى الله تعالى عنه، أن يُزوَّد أربعمائة راكب من تمْر كان في الْجتماعه كرّ بْضة البعير، فزوَّدَهم كلَّهم منه، وبَقِيَ تحسَبُه كها كان.

ونَبَع الماء ُ مِن بين أصابعِه حتى شرب منه القومُ وتوضّأوا، وهم ألف ٌ وأربعُمائة.

وائيتى بقدح فيه ماء، فوضّع أصابقه في القدّح، فلم يَسَعْ، فوضع أربعة منها، وقال: «هَلْمُوا». فَتَوَضَّأُوا أَجْمَعِينَ، وهم مِن السَّبْعين إلى الثانين.

وورّد في غزوة تَبُوكَ على ماء لا يَروى واحِداً، والقوم عِطاش، فَشَكَوْا إليه، فأخذ سَهْماً من كِنانته، فغَرَسه فيها، ففار الماء ، وارْ تَوَى القومُ، وكانوا ثلاثين ألفا.

وشكًا إليه قوم مُلوحَةً في مائِهم، فجاء في نفرٍ من أصحابه حتى وقف على بِسُرهم، فتَقُل فيها، فتفجّر بالماء ِ العَدْبِ المتعين.

وأنت امرأة بصبى أقرّع، فسم على رأسه فاستوى شَعرُه، وذهب داؤه، فسم أهلُ اليَمامة بذلك؛ فأتت امرأة إلى مُسَيِّلمة بصبى، فسَم رأسَه، فتصلّع، وبقِيّ الصَّلَع في نَسْله.

وانكسر سَيْفُ عُكَّاشَةً يَوْم بدر، فأعطاه جِذْلاً من حَطّب، فصار في يده سيفاً، ولم يَزكُ بعد ذلك عنه.

وعَزَّتْ كُدْيَة بِالخُنْدَقِ عَن أَن يَأْخُذُهَا المِعْوَل، فَضَرَ بَهَا فَصَارِت كَثِيباً أَهْيَل. ومسّع على رجل أبى رافع، وقد انكسرت، فكأنه لم يشْكُها قَطُّ.

<sup>(</sup>۱) في ط، ن: «قل»، والمثبت في: ص، والوافي بالوفيات ١٧٣/١.

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الله زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا ومَغَارِبَهَا، وَسَيَبُلُغُ مُلْكُ الْمُرْمِي مَا زَوَى لِي مِنْهَا».

قبال الصَّلاح الصَّفَدِئُ: وصدَّق الله قولَه، بأن مُلكَ اثْمَته بَلَغ أَثْصَى المشرق والمغرب، ولم ينتشِرُ في الجنوب ولا في الشَّمال.

وأخبر عن الشَّيَّاء بنت بُقَيْلة الأزدِيَّة، أنها رُفِعت له في خِمار أَسُود على بَغْلة شَهباء، فالخِدت في زمن أبى بكر الصَّديق رضى الله تعالى عنه، في جَيْش خالد بن الوليد، بهذه الصَّفة.

وقال لرَّجُل ممَّن يَدَّعِى الإسْلام، وهومعه في القتال: «إنه من أهل النار». فصدَّق الله قولَه، بأن ذلك الرجل نَحَرَ نفسَهُ. وهذا لا يُعَرف الْبَتَّة بشيء من النجوم، ولا بخطُّ ولابزَجْر، وَلا بالنَّظر في الكَّفْ، ولا بتضويت الوَدَع (١).

وأَبْطَل الله تَعالى ببِغثته الكَهانة، فانقطعت /، وكانت ظاهرة موجودة.

۲۱ظ

ودعا اليهُودَ إلى تمنى الموت، وأخبرهم بأنهم لا يتمنُّونه، فجيل بينهم و بين النُّطق يذلك.

وأخبر بـأن عمَّاراً تقتلُه الفئةُ الباغية، فكان مع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه، وقتّله جماعةُ معاوية.

وأنَّـذربمـوت النَّجاشِيّ، وخرج هو وأصحابه إلى البَقِيع، فصَلَوًا عليه، فورد الخبرُ بموته بعد ذلك، في ذلك اليوم.

وخرج على نَفَر من أصحابه مُجتمِعين؛ فقال: «أَحَدُكُمْ في النَّار ضِرْسُهُ مِثْلُ أَحُدٍ». فسماتوا كلُهم على الإسلام، وارتَّد منهُم واحد، وهو الدَّجَالُ العَنفِيُ، فقُتِل مُرتَدًا مع مُسَيِّلمة.

<sup>(</sup>۱) في الأصول: «الوزع»، ولعل الصواب ما أثبته، وهوجع ودعة، وهوشيء أبيض يجلب من البعر، يعلق في حاوق العبيان وغيرهم. النهاية ٥/١٦٨،

وقـال لآخـر يـن منهـم: «آخِرُكُمْ مَوْتًا في النّارِ» فسقط آخرُهم موتاً في نار، فـات، وهو سَمُرَة بن مُجنّدب.

وأخبر بـأنــة يقتُل المُميَّة بن خَلَف الجُمَحِي، فخدشه يوم الْحُد خَدْشاً لطيفاً، فكانت مَنِيْتُه منة.

وأخبر فاطمة ابنتَهُ، رضى الله تعالى عنها، أنها أولُ ألملِه لَحَاقاً به، فكانت كذلك.

وأخبر نساءه أن أطولَهُنَّ يداً أَسْرَعُهُنَّ لَحاقاً به. وكانت زينبُ بنت جَحْش الأَسَدِيَّة؛ لأنها كانت كثيرة الضدقة.

وحكى الحكم بن أبى العاص مِشْيته صلّى الله عليه وسلّم مُستهزِئاً، فقال: «كَذَٰلِكُ فَكُنْ»، فلم يزل يرتعِش إلى أن مات.

وخطّب أمامة بنت الحارث بن أبى عَوْف، وكان أبوها أعرابياً جافيا، فقال: إنَّ بها بَسِاضًا. فقال: إنَّ بها بَسِاضًا. فقال: «لِتَكُنْ كَذَٰلِك»، فبرصت مِن وَقْتِها، فتزوّجها ابنُ عمّها يزيدُ بن حزة، فولدت له الشاعر شبيب بن يَزيد، وهو المعروف بابن البرصاء.

وليلة ميلاده اضطرب إيوان كيشرى، حتى شيع صوتُه، وسقطت منه أربعَ عَشرة شُرْفة (١)، وخمّدتُ نارُ فارس، ولم تخمّد قبل ذلك بألف عام، وغاضَتْ بُحيرة سَاوَة. (٢)

ومن عملائم نَبُوته: حراسةُ السّماء بالشّهُب التي تَقذِف الشياطين، فلا تَسْترِقُ السَّمْعَ، وبُشْرَى الكُّهَّان به والهواتِف، وإخبارُ الأخبار بظُهوره، وفراسةُ بَحِيرَى الرَّاهب فيه، ومعرفتُه آيات النُّبُوة وأمارات (٣) البَعْثة فيه.

وَرَأُوْكُ وَضَّاحَ الجبين كمايُرى قَرُ السَّاء السّغدُ ليلةً يَكمُلُ

<sup>(</sup>١) في الأصول: «شرافة».

<sup>(</sup>٢) ساوة : مدينة حسنة بين الرى وهمذان. معجم البلدان ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في ط، ن: «وأمارة»، والمثيت في: ص، والوافي بالوفيات ١/٤٧١.

وولادته مَخْتُوناً مُشروراً، وسَجْع شِقُّ وسَطِيح، وَرُوْ يَا النُّوبَدَانَ (١)، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة، والأمارات الباهرة، والدَّلالات الزاهرة، والمعجزات القاهرة، والشيرة التي شُهْرَة النجوم الزَّواهر، وسار الذَّكُرُ منها في الناس سَيْرَ القوافي السَّوائر.

وقد ألَّفت (٢) العُلماء (٣) الحُفَّاظ، والثِّقات الأَيْقاظ في سيرته، ومُعجزاته، وفي خصائصه، صلى الله عليه وسلم، كتباً كثيرة، ومجلَّدات كبيرة، لايُحيط بها حَدُّ، ولا يحصُرها عَدُّ.

وكلُّ منهم بذَل مجهده، ولم يكخِرشيئاً عنده، وما أتَوْا بُعشْر مِعْشار فضائله، ولابقظرة من بحار فواضِله، وكان أكثرَ ممّا قيل ماتركُوا، وكلُّ منهم يُنشِدُ مع ذلك بلسان حاله، أو لسان قالِم، مُعتذراً عن تقصيره، ومُخبِراً بما هو الواقع في ظاهر ضميره، قول صاحبِ البُرْدَة، رحمه الله تعالى (٤):

وَإِنَّ فَيضَلَ رَسُولِ الله ليسسَ لهُ حَدٌّ فينعُربُ عَدْهُ ناطقٌ بِفَيم

/ وأجمعُ ماوقفتُ عليه من ذلك، كتاب «الخصائص الكبرى» للجلال السيوطي، وكتاب «الحسائص الكبرى» للجلال السيوطي، وكتاب «السيرة النبوية» للحافظ تقي الذين المَقْرِ يزِي، فمن أراد أن يُنزَّه بَصَرَه و بصيرته في رياض الجنة، فعليه بمطالعتها، والوُقوف عليها، جَزالهُمَا الله تعالى عن نبيَّه صلَّى الله عليه وسلم أحسن الجزاء، بمنه، وكرمِه، آمين.

ومدّحه صلّى الله عليه وسلّم بالشّعر جاعة عديدة، من رجال الصّحابة ونسائهم، جمهم المشيخُ الإمام الحافظ فتح الدّين ابن سيّد الناس اليَعْمُرى في قصيدة ميميّة، ثم شرحها في محلّد، سمّاها «مِنتح الميدح»، وربّبهُم على حروف المعجم، فأرْبَى في هذا الجمع على الحافظ ابن عبد البَرّ؛ لأنه ذكر منهُم مايُقارب المائة والعشرين، أوْ مايزيد على ذلك، والشيخ فتح الدّين قارب المائتين، كذا قاله الصّلاح الصّفدى (٥)، وقال: الأعلم أحداً

۱۷و

<sup>(</sup>١) المربدان: الكبير من ملوك العجم وعظمائهم.

<sup>(</sup>Y) في ن: «ألف»، والمثبت في: ص، ط.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : «بمنه وكرمه آمين» الآتى ساقط من: ص، وهوفى: ط، ن.

<sup>(</sup>٤) بردة المديع ٥.

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات ١/٦٢.

حصّل من الصحابة الذين مَدّخُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، هذا القَدْر(١)، وقد كتبتُ هذا المُصَنَّف بخظى، وسمعتُ من لفظه مَا يُقاربُ نِصْفَة، وأجازني البقيَّة.

وأمّا شعراؤه الذين كانوا بصدد المُناضّلة عنه، والهجاء لكفّار قريش، فإنهم ثلاثة: حسّان بن ثبابت الأنصاري، وعبدالله بن رَوَاحَة الأنصاري، وكعبُ بن مالك الأنصاري، وكان حسّان يُقيلُ من بالهَجُوعلى أنسابهم، وعبدالله بن رَواخة يُعيّرُهم بالكفر، وكعب بن مالك يُخوّفهم الحرب، فكانوا لا يُبالُون قبل الإسلام بأهاجي ابن رَواحة، و يألمُون من مالك يُخوّفهم الحرب، فكانوا لا يُبالُون قبل الإسلام بأهاجي ابن رَواحة، و يألمُون من مالك يُحتان، فلما دخل من دخل منهم الإسلام، وجد ألمّ أهاجي ابن رواحة أشد وأشق .

ومن أشهر الصحابة بالملح له كعبُ بن زُهير بن أبى سُلْمَى السَّهْدَى (٢) ، وقصيدته «بَانت سُعّاد» مشهورة، ومّا من شاعر فى الغالب جاء بَعْدَه، ومّدَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلاَّ وقد نظم فى وزنها ورَوِ لِيها، ولله دَرُّ القاضى مُحْيِى الدِّين ابن عبد الظَّاهر، حيث يقول: (٣)

لقد قال كَعْبٌ في النبي قصيدة وقُلنا عسى في مَدْجِه نَتَشارَكُ فَإِنْ شَيِهِ فَي مَدْجِه نَتَشارَكُ فَإِنْ شَيهِ لَمُنا بالجوائز رَحْمَة كرحَمْة كعْبِ فَهْوَ كعْبُ مُبَارَكُ فَإِنْ شَيهِ لَهُوَ كعْبُ مُبَارَكُ

. . .

وهذا القدرُ من سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلّم كاف في التبرُّك بذكره الشريف، وفي الدَّلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضلُ الحنلق، وأشرف الحنلق، وشريعتُه أفضل الشرائع، والمُمّته أكرمُ الاثمم، وعلماؤها أكرمُ العلماء، وأمّا حَصْرُ فضائله ومُعجزاته، وماخَصّه الله به في الدنيا والآخرة، وأعد له عنده فلا سبيل إليه، ولايَحُومُ طائرُ فكر عليه، ولايَعْلَمه إلا الله تعالى.

اللهُمَّ أَدْخِلْنَنَا فَى شَفَاعَتُه، وأَمِثْنَا عَلَى مِلَّتُه، واحشُرْنَا فَى زُمْرِه عُلَمَاء اثْمَتُه، ووَقُقْنَا إلى اللهُمَّ أَدْخِلْنَا فَى وَمُتُوكُلُونَ فَى اللهُمَّ أَدْنُ بِهِ إليك، ومُتُوكُلُونَ فَى العَمَلُ بَعَ إليك، ومُتُوكُلُونَ فَى العَمَلُ بَعَ إليك، ومُتُوكُلُونَ فَى

 <sup>(</sup>١) في ط ، ن «العدد»، والمثبت في: ص، والوافي بالوفيات.

<sup>(</sup>٧) لم يرد في ترجة كعب بن زهير نسبة «السعدي»، ولعل هذا من قولهم «زهير بن أبي شفدي»، وانظر مقدمة ديوانه،

<sup>(</sup>٣) البيتان في الوافي بالوفيات ١٩٤/١.

غُفْران الذنوب عليك (١) ، وإنك جَوَادٌ كريمٌ ، رء وف رحيم ، لا تردُّ مَن سَأَلكَ ، ولا تُخَيِّب مَن قصدك ، ياأرحم الراحين (٢) .

(١) مكان هذه الكلمة في ص : «على كرمك، ومفوضون أعضل من الأمور إليك»، والمثبت في : ط ، ن.

(٢) ساقط من: من، وعوفى: ط، ن، وفي ن بعد هذا زيادة: «يامجيب السائلين آمين، آمين».

#### ترم - الإمام الأعظمة رم الله تعسال ٥

# هـ وإمـام الأيْـــة، وسِـرَاجُ الأُمُّـة، و بَحْر العلوم والفضائل، ومَنْبع الكالات والفوَاضِل،

(ه) ترجة الإمام الأعظم في مراجع كثيرة يصعب حصرها؛ منها: أخبار أبي حنيقة وأصحابه، للصيمري ١ ــ ٨٩، الانتقاء، لابن عبدالير ١٣١ ــ ١٧١، الأنساب، للسمعاني ١٩٦١ظ، البداية والنهاية ٠١٠٧/١، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ١٣٦ ــ ١٣٨، ثاريخ بغداد ٢٢٣/١٣ ــ ٤٥٤، الثاريخ الكبير، للبخاري ١٩٨٨، تذكرة الحفاظ ١٩٨١، ١٩٦٩، تهذيب الأساء واللغات ٢١٦/١ ــ ٢٢٣، تهذيب التهذيب ١٩٩١ع ١٩٩٠، تذكرة الخفاظ ١٩٨٨، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ١٤٩/١٤ع، خلاصة تذهيب تهذيب الكال ٢٠٤، الجميس في أحوال الأولياء ٢٧٧٧، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ١٤٤٩/١٤ع، خلاصة تذهيب تهذيب الكال ٢٠٤، الخميس في أحوال أنفس نفيس ٢٩٣٧ ــ ٢٩٩، القدريحة إلى تصانيف الشيعة ١٩٦١، نيل المذيل، للطيري ٢٠١، روضات الجنات المنات المنات الكبرى، للشعراني ١٩٦١، خلاطي ١٩٤٠، الفيرازي ٢٨، ما المناب المناب المناب الفيرازي ١٩٥٠، المبردي الإبن سعد ١٩٥١، الطبقات الكبرى، للشعراني ١٩٦١، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٣٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، عابة النهاية، المناب المناب المناب المناب المناب ١٩٥٠، عنوا المناب ١٩٥٠، عنوا المناب ١٩٠٠، المناب المناب المناب ١٩٥٠، النجوم الزاهرة ١٩٧١ ــ ١٩٠، نزهة الجليس، للموسوى قديبة ١٩٤٥، مضتاح السعادة ١٩٥٢، ميزان الاعتدال ١٩٥٤، النجوم الزاهرة ١٩٧١ ــ ١٥، نزهة الجليس، للموسوى المناب المناب

وترجم عبدالقادر القرشى الإمام الأعظم بكتاب كبير، سماه البستان في مناقب إمامنا النعمان، التقط منه في الجواهر المضية ١/٩٤ ــ ٦٣.

والكفوى، في أول كتيبة الأثمة الجنهدين، وأصحاب المذهب وأهل اليقين. كنائب أعلام الأخيان ترجمة رقم ٧٠. وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ١٨٣٦ ـــ ١٨٣٩ من ألف في مناقب الإمام الأعظم، ومن ترجمه أثناء كتابه. وذيل عليه البغدادي في إيضاح المكنون ٢/٠٣ه، فذكر كتابين.

ومن التراجم المفردة المطبوعة في مناقب الإمام الأعظم:

مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، لأبي المؤيد الموفق بن أحد المكي الحنوار زمي، المتوفي سنه ١٦٥هـ.

مناقب الإمام أبي حنيفة، لحافظ الدين عمد بن عمد بن شهاب الكردري، ابن البزازي، المتوفي سنه ٨٧٧ هـ.

وقد طبع هذان الكتابان معا، سنة ١٣١١ هـ، في حيدر أباد في مجلدين، كما طبعا في مجلد وأحد سنة ١٣٢١ هـ في حيدر آباد أيضاً.

عقود الجسمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي، طبع في الهند سنة

الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حتيفة التعمان، لشهاب الدين أبي العباس أحد بن عمد بن على، ابن حجر الهيتمي المصرى المكي، المتوفي منة ١٧٧٩هـ، طبع بمصر سنة ١٣٠٥ هـ، ثم سنه ١٣٢٦ هـ. \_\_\_

١٧ظ

عمالِـم الـعِـرَاق، وفـقـــه الـدنيا على الإطلاق، مَن أعجَز(١) مَن بَعْده عَن لَحاقه، وفات من عاصَرَهُ في سِياقه، ومَن لا تنظرُ / العيون مثلَهُ، ولاينال مُجتهد كمالَهُ وَفضلَه.

أَبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَى، بضمّ الزاى وفتح الطاء، وهو المشهُور، وقال ابن الشَّخنّة، نقلاً عن شيخه مَجد الدين الفِيرُوزَابَادِى، في «طبقات الحنفِيّة»: إنه بفتح الزاى والطّاء المهملة، مثل سَكْرَى (٢). وكان زُوطَى مملوكا لبنى تَيْم الله بن تَعْلبة.

واختُلف في أضله فقيل: من كابُل، وقيل: من بتابِل، وقبل: من نسّا، وقبل من نسّا، وقبل: من يَرْمِذ، وقبل: من الأنبار، وقبل غير ذلك.

قال السّراجُ السِيدِي: ووَجُهُ التَّلفيق بين هذه الرَّوايات أن يكون جَدُّهُ من كابُل، ثم انتقل منها إلى نَسّا، ثم إلى يَرْمِذ، أو وُلِدَ أَبُوه بِيَرْمِذ، ونشأ بالأَنْبار، إلخ.

قال ابن الشَّحْنَة: وهذا التلفيقُ أصله لِخطيب نُحوارَزُم، ونظَّر ذلك ببغض مشايخه، فقال: كأبى المعالى الفضل بن سَهْل الإسْفَرايِني، فإن أباه من أَسْفَرَايِن، وَوُلِدَ هو بهضر، ونشأ بحلب، ثم أقام ببغداد، ومات بها، و يقالُ له: المِصْرِي، الحَلَبِي، البَّغُدادِي.

ورَّ وَى الخطيبُ (٣) بسنده، عن إسماعيل بن حَمَّاد بن أبي حنيفة، أنه كان يَقولُ: أنا

مشاقب الإمام الأصطلم، لحلمي مِن سلطان محمد القارى، المتوقى، ١٠١٤هـ، وطبع ذيلاً للجواهر، بحيدر أباد سنة ١٣٣٢هـ.

وللمُحْدَثين في ترجة الإمام الأعظم جهود مشكورة، أذكر منها:

للشيخ محمد زاهد الكوثرى: «تأنيب الخطيب على ماساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب»، «والترحيب بنقد التشيخ محمد زاهد الكوثرى: «تأنيب الخطيب على ماساقه في ترجمة أبي حنيفة». العلم بفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة».

للشيخ محمد أبو زهرة: «أبو حنيفة: حياته، وعصره، وآراؤه، ونقهه».

للأستاذ عبدالحليم الجندى: «أبوحنيفة بطل الحرية والتسامع في الإسلام».

للأستاذ مصطفى نور الدين: «الطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة».

للأستاذ سيد عنيفي: «حياة الإمام أبي حنيفة».

للأستاذ عناية الله إبلاغ: «الإمام الأعظم أبوحتيفة المتكلم».

للدكترر محمد يوسف موسى: «أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه»

- (١) في ص: «أضد»، والمثبت في: ط، ن.
  - (٢) انظر ذيل الجواهر المضية ٢/٢٥١.
    - (۱) تاریخ بنداد ۲۲٦/۱۳.

إسماعيل بن حَمَّاد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المَرْزُ بان، من أبناء فارس الأحرار، والله مَاوقع علينارق تقط ولا جَدى في سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى على بن أبى طالب، رضى الله تعالى عنه، وهو صغير، فلعا له بالبركة فيه، وفي ذُرَّ يَّتِهِ، ونحن نرْجُو من الله أن يكون اشتجاب ذلك لعلى بن أبى طالب، رضى الله تعالى عنه، فينا. انتهى.

قال السَّراجُ الهندى، بعد أن نَقَلَ ماذْكِرعن إسماعيل: وكذلك قالهُ أَخُو إسماعيل، ولا يَجلُ لمُسْلم أن يَظُنُ بها مع جلالةِ قدرِهما، ودِقَةِ وَرَعِها، أن يُنتَسِبا إلى غير آبائهما.

(۱) قال الخطيبُ البغدادي: والنعمان بن المَرْزُ بان، أبوثابت، هوالذي أَهْدَى لعليّ بن أبي طالب الفالوذَجَ يوم النَّيْرُون فقال: نَوْرِزُونا كُلَّ يَوْم.

وقيل: كان ذلك في المَهْرَجَان، فقال: مَهْرِجُونا كُلُّ يوم.

وذكر في «الجواهر المُضِيَّة» (٢) لأبي حَنيفة نسَباً طويلاً، أَوْصَلهُ إلى آدَمَ عليه الصّلاة والسّلام، تركّنا ذِكْرَه لعدم صِحّته، والله تعالى أعلم.

### فصـــل فی ذکر مَوْلدہ و وفاته ، وصفته

عن مُزاحِم بن داود بن عُلَيَّة، أنه كان يذكر عن أبيه أو غيره، أن أبا حنيفة وُلد سنة إحدى وستين، ومات سنه خسين ومائة.

وقال الخطيبُ (٣): لاأعلمُ لصاحب هذا القولِ مُتابِعاً، ثمّ روّى بسّنده عن أبى نُقيم، أنَّ أبا حنيفة وُلِد سنة ثمانين، وكان له يوم مات سَبْعُون سنة، ومّات في سنة خسين ومائة، وهو النعمانُ بن ثابت.

<sup>(</sup>١) المرضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول، صفحة ٥١ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۲۰/۱۲۳.

وروَى عنه بسند آخر، أنه قال: وُلِدَ أَبُوحنيفة سنه ثمانين بلا مائة، ومات سنة خسين ومائة، عاش سَبْعين سنة.

واختُلف في الشهر الذي مَات فيه، فقال بعضُهم: في شعبان. وقال بعضهم: في ربحب. وعن أبي يُوسُف: أنه مَات في النصف من شوال.

وكانت وفاته بمدينة بغداد، ودُفِنَ بالجانب الشَّرقيَّ منها في مقبرة الخَيْزُرَان، وقبرُهُ لَهُناك ظاهر مَمْروف مقصود بالزيارة.

وقال ابن خَلَكان (١): و بَنَى شرفُ المُلك أبوسعد مُحمَّد بن منصور الخُوارَزُمَى، مُسْترفِى مملكة السُلطان ملِك شاه السَّلْجُوقِى، على قبره مَشْهَداً وقُبَّة، و بنَى عنده مَدرسة كبيرة للحنفيّة، / ولما فرّغ من عمارة ذلك، ركب إليها في جَماعة من الأعيان ليشاهدوها، فبينا هم هناك إذ دخل عليهم الشريف أبوجعفر مَسْعود المعروف بالبياضِيّ (٢)، وأنشد (٣): ألمُ تَمَرّ أَنَّ العللم كان مُسَلداً فجسمُّقة هذا المُغَيِّبُ في اللَّعْدِ كذلك كانتُ هذه الأرضُ مَيْسةً فأنشرَها فِعْلُ العَمِيدِ أبي سَعْدِ (١)

فأَجَازُهُ أَبُوسَعْد بجائزة سَنِيَّة.

**914** 

وكان بناء المشهد والقبة، في سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

وقيل: الذي بني ذلك ألب أرسلان عمَّد، والد السَّلطان ملِك شاه.

قال ابن خَلَّكان: والظاهرُ أن أبا سَعْد بناهما نيّابة عن ألب أرسلان المذكور، وهو كان

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> وفيات الأعيان ٥/١٤، ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «بالبياض»، والتصويب من: ص، ووفيات الأعبان.

وهو أبو جعفر مسعود بن عبدالعز يز البياضي، من شعراء دمية القصر.

توفى سنة ثمان وستين وأربعمائة.

دمية القصر (تحقيقي) ٢٧٣/١.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في مناقب الإمام الأعظم ١٩٤/٢، ومناقب الكردري ٢٣/٢، وهما في المصدرين للشريف أبي جعفر مسعود
 ابن أبي الهسن العباسي، وفي الاسم خطأ كيا ترى.

<sup>(</sup>٤) في مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردي: «جود العميد».

المباشِر، كما جَرَت عادة النَّوَّاب مع ملوكهم، فنسِبت العمارة إليه بهذا الطريق. انتهى.

وأمَّا ماورد في صفة أبي حنيفة:

فنه ماذكر أبونُعَيم، قال؛ كان أبوحنيفة حسن الوجه، حَسن الثياب، طيّب الرّبيع، حَسَن الثياب، طيّب الرّبيع، حَسَن المجلس، شديد الكرم، حَسَن المُوَاسَاة لإخوانه.

وقال أبُو يُوسُف: كان أبوحنيفة رَبْعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطّويل، وكان أحسّن الناس مَنْطِقاً، وأخلاهُ نَغْمة، وأنْبهَهُ عَلى مايُر يدُه.

وعن عمر بن حَمّاد بن أبى حنيفة، أن أبا حنيفة كان طُؤالا، تَعْلُوهُ سُمْرَة، وكان لَبَّاساً، حَسَن الهَيْئة، كثير التعطُّر، يُعْرَف برِ يح الطُّيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبْل أن نَراه. رضى الله عنه.

## فصـــل فى ذكر خبر ابْتداء أبى حنيفة بالنَّظر فى العلم

عن أبى يوسف (.) أنه قال: قال لى أبُوحَنيفة: لما أرّدتُ طلبَ العلمِ جَعَلتُ أَتَخيّر العُلُومَ، وأَسأَل عن عواقِبها، فقيل لى: تَعَلَّم القرآن.

فقلت : إذا تعلمتُ القرآن، وحفظته، فما يكون آخرُهُ؟.

قالوا: تجلسُ في المسجد، ويقرأ عليك الصّبيانُ والأَحْدَاث، ثم لاتلبَث أن تُخْرِج منهم من هو أحفظ منك، أو يُسَاوِ يك في الحفظ، فتذهب رياستُك.

قلت : فإن سمعتُ الحديث، وكتبتهُ حتى لم يكن في الدنيا أحفظ متّى؟.

قالو: إذا كبرت وضعُفت، حَدَثْت واجتمع عليك الأَحْدَاث والصّبيان، ثم لا تأمّنُ أن تغلط فيرمُوك بالكذب، فيصير عاراً عليك في عقيبك.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا المنطيب، في تاريخ بعداد ٣٣١/١٣، ٣٣٢.

فقلت: لاحاجة لي في هذا.

قلتُ : فإذا (١) حفظتُ العربيَّةَ، وتعلَّمت النحوَ ما يكون آخر أمرى؟.

قَالُوا : تَقَعُدُ مُعَلَّما، فأكثرُ رزقِك ديناران إلى الثلاثة.

قلتُ : وهذا لاعاقبة له.

قلت : فإن نظرتُ في الشُّغر، فلم يَكن أشْعَرَ منَّى، ما يكون آخر أمرى؟

قَالُوا : تَـمدَّح هذا فيهَبُ لكَ، أو يحمِلك على دابَّة، أو يخلع عليك خِلْعة، وإنْ حَرَمكَ هجَوْتَة، فصرَّت تَقْذِفُ المُحصَنات.

فقلت : لاحَاجَة لي في هذا.

قلت : فإن نظرتُ في الكلام، مايكون آخره؟.

قَالُوا : لاَيْسُلَم من نظَر في الكلام من مُشتَعات الكلام، فيُرمَى بالزَّ نُدَقَةِ، فإما أَن يُؤخَّذ فيُقتَل، وإمّا أَن يَسْلَمَ فيكون مَدْمُوماً مَلُومًا.

قلت: فإن تعلَّمت الفقه؟

قَالُوا : تُشَأَل، وتُغْتِي الناس، وتُظلُّبُ للقضاء، وإن كنت شابًا.

قلتُ : ليس في العُلوم شيء النفع من هذا. فلزمتُ الفقه، وتعلّمته.

وعن زُفَرَ بن الهُذيْل (٢)، قال: سَمِعْتُ أبا حنيفة، يقول: كنت أنظرُ في الكلام، حتى بلغت فيه مبلغاً يُشارُ إلَى فيه بالأصابع، وكنّا نجلسُ بالقُرْب من حَلقة حَمَّاد بن أبى سُلَيمَان، فجاءتْنى امرأة "يَوْماً، فقالت: / رجل لَهُ امرأة "أمّة، أراد أن يُطلّقها للسُّنة، كيف مُطلّقها؟

فلم أَدْرِ مَا أَقُولُ، فَأَمْرَتُهَا تَسَأَلُ حَمَّاداً، ثُمَّ تَرجعُ فَتَخْبَرُني.

よりへ

<sup>(</sup>١) في ص: «فإنه، وفي تاريخ بغداد: «إذاه، والمثبت في: ط،ن.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۲/۲۳۳.

فسألتُ حمَّاداً، فقال: يُطلِّقها وهي طاهرة من الحيْف والجماع تطليقةً، ثمّ يتركها حتى تَحِيض حَيْضتْين، فإذا اغتسلتُ فقد حَلَّت للأزْواج.

فرجعتْ، فأخبرتْنيى، فقلتُ؛ لاحاجة لى فى الكلام، وأخذت نَقْلَى، وجلست إلى حسمًاد، قكنتُ أسمع مسائله، فأخفظ قوله، ثمّ يُعيدُها من الغد، فأخفظ و يُخطىء أصحابُه، فقال: لا يجلش فى صدر الحلقة بجذائى غير أبى حنيفة، فصحبتُه عشر سينين.

ثم إنى نازعتنى نفسى لطلب الرياسة، فأحببت أن أعتزله، وأجلس في حلقة لنفسى، فخرجتُ يوماً بالقشِيِّ وعَزْمي أن أفعل، فلما دخلتُ المسجد، فرأيتُه، لم تطِبْ(١) نفسى أن أعتزله، فجشتُ فجلست معه، فجاءة في تلك الليلة نَعِيَّ قرابة له، قد مات بالبضرة، وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرزي أن أجلس مكانه، فا هو إلا أن خرج حتى وردتُ على مسائلُ لم أشمعُها منه، فكنتُ أجِبُ وأكتبُ جوابى، فغاب شهر بن، ثم قدِمَ، فعرضتُ عليه المسائلُ، وكانت نحواً من سئين مسألة، فوافقنى في أربعين، وخالفينى في عشر بن. فآليتُ على نفسى أن لا أفارقة حتى (٢) يموت، فلم أفارقه حتى مات.

ورُوئ عن أبى حنيفة أنه قال (٣): قدِمْتُ البصرة، فظنلْتُ أنّى لاأشأل عن شى ولا ورُونَ عن أبى حنيفة أنه قال (٣): قدِمْتُ البصرة، فظنلْتُ أنّى لاأشأل عن شى ولا أخبئتُ فيه بها جواب، فجعلتُ على نفسى أن لاأقارق حمّاداً حتى يوت، فصحبته ثمانى عشرة سنة.

وعن ابن سماعة (١)، أنه قال: سمعْتُ أبا حنيفة يقولُ: ماصلَيْتُ صلاة مُذ مات حَمَّاكُ إلاَّ اسْتغفرتُ له مع والدى، وإنى لأَسْتغفرُ لمن تعلَّمت منه عِلماً، أوْعلَمتهُ علماً.

وعن يونس (٥) بن بُكَيْر، أنه قال: سمعتُ إسماعيل بن حمَّاد بن أبي سُليمان، يقول: عاب أبي غَيْبة في سَفَر له، ثم قدِم، فقلت له: ياأبةِ، إلى أتى شيء كنت أشوَّق؟

<sup>(</sup>١) في طأ، ن: «تطلب»، والمثبت في: ص، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) ساتط من: ط، ن، وهوفي: ص، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بنداد ۲۲۲/۱۳.

<sup>(</sup>٤) هوإبراهيم، كيا جاء في تاريخ بنداد ٢٣٤/١٣.

<sup>(</sup>ه) في ط: «يوسف»، وفي ن: «أبي يوسف»، وكل ذلك خطأ، والصواب في: ص، وتاريخ بنداد ٣٣٤/١٣.

قال: وأنا أرى أنه يقول: إلى ابني.

فقال : إلى أبى حنيفة، ولو أمكنني أن لا أرفع طَرْفِي عنه فعَلْتُ.

وعن أبى مُطيع البَّلْخيّ (١) أنهُ قال: قال أَبُوحنيفة: دخلتُ على أبى جعفر أمير المؤمنين، فقال: ياأبا حنيفة عن مَن أخذت العلم؟.

قال: قلتُ عن حشّاد، عن إبراهيم، عن عسر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبى بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عبّاس.

قال : فمقال أبوجم ففر: بَنِج بَنِج، استوثقت ماشئت ياأبا حنيفة عن الطّيبين المبّاركين، صلواتُ الله عليهم.

وعن ابن أبى الله يش (٢)، قال: سمعتُ الرّبيع بن يُونس، يقولُ: دخل أبو حنيفة يَوْماً على المنصور، وعنده عيسى بن مُوسى، فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم.

فقال له: يانُعُمانُ، عن مَن أخذت العلم؟

قال : عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب على عن على، وعن أصحاب عبدالله عن عبدالله عن عند الله عندالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله، وماكان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعْلَمَ منه.

قال: لقد استوثقت لنفسك.

ورُوى عن أبى حنيفة، أنه قال: رأيت رُوْ يا فأفزعَنْنى، رأيتُ كأنى أنبِش قَبْرَ النبِّى صلَّى الله عليه وسلم، فأتيتُ البصرة، فأمَرْتُ رَجُلا أن يَشْأَل محمّد بن سِيرِ ين، فسأله، فقال هذا رَجُل يَنْبِشُ أخبارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية أنه قال: صاحبُ هذه الرؤيا يُثَوِّرُ ﴿٣﴾ عِلماً لم يَسْبقه إليه / أحدٌ قَبْلُه.

۱۱و

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳۳٤/۱۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۲/۵۲۲.

<sup>(</sup>٣) في ثار يخ بغداد: «يثير». وثور العلم: بحثه أو بحث في معانيه.

قال هِشَام (١): فنظر أبوحنيفة، وتكلّم حينتُذ (٢). والله تعالى أعلم.

## فصـــل فى مناقب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه، وثناء الأئمة عليه

روى الخطيبُ البغدادِيُّ (٣) بسَندِه، عن أبى لهر يرة رضى الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إنَّ في الْمَتي رَجُلاً»، وفي حديث القَضرِيّ (١) : «يَكُونُ فِي الْمُتي رَجُلاً»، وفي حديث القَضرِيّ (١) : «يَكُونُ فِي الْمُتي رَجُلٌ، اسْمُهُ النَّعْمَانُ، وكُنيتُهُ أَبُو حَنيفَةً، لهو سِراجُ الْمُتي رَجُلٌ، اسْمُهُ النَّعْمَانُ، وكُنيتُهُ أَبُو حَنيفَةً، لهو سِراجُ الْمُتي (٥)»

قال الحنطيب، بعد روايته: قلتُ: وهوحديث موضوع، وتفرُّد بروايته البُورَقيَّ(٦).

قلت : قد ذكر أنه موضوع غيرُ الخطيب أيضاً، وإنما ذكرناهُ نحن هنا لاختمال صحيّة في نفس الأثمرِ عندالله تعالى، ولأن معناه متحقّق في الإمام رضى الله تعالى عنه، فإنه، بلا شُبهة ولار يسب، سراج يُستضاء بنور علمه، و يُهتدى بِسناء فكره الثاقب، وحُشنِ فهيه، ولأنه لايترتّب عليه شيء من أحكام الدين، ولايثبت به قاعدة "من قواعد الإسلام.

وَرَوى الحنطيبُ(٧) أيضاً، عن الحسن بن سُليمان، في تفسير الحديث: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْعِلْمُ» قال: هوعلمُ أبي حنيفة وتفسيرهُ للآثار(٨).

<sup>(</sup>۱) یعنی ابن مهران، کها جاء فی تاریخ بغداد،

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

 <sup>(</sup>٣) تأريخ بغداد ٣٣٥/١٣، وانظر مناقب الإمام الأعظم صفحات ٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) هوعبدالله أحمد بن أحمد بن على، كها في تار يخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في تاريخ بغداد تكرار «هوسراج أمتى» للمرة الثالثة، وعلى تكراره مرتين علامة «صح» في: ص.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى بورق، وهوشى، يقال له بورة، وهو أبوعبدالله بن سعيد البورقي، من أهل مرو، كان يضع الحديث، توفى عرو سنة ثمان عشرة وثلا ثماثة.

اللباب ١٥٠/١.

وفي حاشية تاريخ بغداد، تعليقاً على هذا الحديث: «استوفى طرقه البدر العينى في تاريخه الكبير، واستصعب الحكم عليه بالوضع مع وروده بتلك الطرق الكثيرة».

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ١٣/٨٣٣.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ بغداد: «الآثار».

وروّى أيضاً عن خلف بن أيوب، انه قال: صار العلم من عند (١) الله تعالى إلى محمّد صلى الله عليه وسلّم، ثم صار إلى أصحابه، ثم صار إلى التّابعين، ثمّ صار إلى أبى حنيفة وأصحابه، فن شاء فليّرْفن، ومن شاء فليّشخط.

وعن إسحاق بن بُهْلول (٢)، سمعت ابن عُيَيْنَةً، يقول: «مَا مَقَلَتُ عَيْنِي مثلَ أبي حنيفة».

وعن إبراهيم بن عبدالله الخَلاُّل، قال: سمعتُ ابن المبارَك يقول: كان أبوحنيفة آية.

فقال لهُ قائلٌ : في الشريّاأبا عبدالرحمن، أو في الخير؟

فقال : اشكُتْ ياهذا؛ فإنه يقال: غايةٌ في الشَّرَ، آية (٣) في الحني، ثم تلا هذه الآية (١): (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْ يَمَ وَالْمَهُ آيةً).

وعن ابن المبارّك أيضاً (٥)، قال: ماكان أَوْقَرَ مجلس أبى حنيفة، كان حَسَن السَّمْتِ، حَسَن السَّمْتِ، حَسَن الثوب، ولقد كنا يوماً في مَسْجد الجامع، فوقَعَتْ حيَّة، فسقطت في حِجْر أبى حنيفة، وهرب الناسُ غيرَه، مارأيتهُ زادَ على أن نَفض الحيَّة، وجلس مكانه.

وعنه أيضاً (٦)، أنه قال: لؤلا أن الله أعانني (٧) بأبي حنيفة وسُفيان، لكنت كسائر الناس.

· وعن أبي يحيى الجمَّانِيّ أنه كان يقول (٨): ما رأيتُ رجُلاً قَطُّ خيراً من أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) زيادة من: ط، ن، على مافي: ص، وتاريخ بنداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بنداد: «وآية».

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ٥٠ .

<sup>(\*)</sup> تاریخ بغداد ۱۳/۱۳۳۳.

<sup>(</sup>٦) ثاريخ بغداد ٢٢٧/١٣.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ بغداد : «أغاثني».

<sup>(</sup>۸) تاریخ بنداد ۲۲۷/۱۳.

والحماني: نسبة إلى حمان، وهي قبيلة من تميم، وهو أبويحيي عبدالحميد بن عبدالرحن بن ميمون. اللهاب ٢١٦٠/١.

وكان أبوبّكر (١) الواعظ، يقول: أبوحنيفة أفضلُ أهل زمانه.

وعن سهل بن مُزاحِم (٢)، أنه كان يقول: بُذِلت الدنيا لأبي حنيفة فلم يُرِدْهَا، وضُرِب عليها بالسياط فلم يقبلها.

وقيل للقاسم بن معن (٣) بن عبدالرهن بن عبدالله بن مسعود: ترفضَى أن تكون من غِلمان أبى حنيفة؟.

قال: ماجلس الناسُ إلى أحدِ أنفع من عِالسةِ أبى حنيفة.

وحدّث الشافعي محمد بن إدريس(٤)، قال: قيل لمالكِ بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟.

قال : نعم، رأيتُ رَجُلا لو كلّمك في هذه السّارية أن يجعلَها ذَهباً، لقام بحُجّبيّو.

وعن رَوْح بن عُبادة (٥)، أنه قال: كنت عند ابن مُجرّ يْج سنه خمسين، وأتاه موتُ أبى حنيفة، فاشترجَعْ، وتوجِّع، وقال: أنَّى علم ذهب.

قال : ومات فيها ابن جُرّ يُج.

ورُوى عن عبدالله بن المُبَارَك، أنه قال: قدِمتُ الشام على الأَوْزاعِتى، فرأَيْته بِبَيْرُوت، فقال لى: ياخُراسَانِي، مَن هذا المبتدع الذي خرج بالكُوفة، يُكْنَى أباحنيفة؟!

فرجَعْتُ إلى / بيتى، فأقبلتُ على كتبِ أبى حنيفة، فأخرَجْتُ منها مسائلَ من جِيَاد،(١) ١٩ ظ المسائل، و بَقِيتُ فى ذلك ثلاثة أيام، فجئتُه يوم الثالث وهو مُؤذّن مسجدهم وإمّامُهم، والكتاب فى يَدِى، فقال لى: أنى شىء هذا الكتاب؟

<sup>(</sup>۱) هواين عياش، كها في تاريخ بغداد ٢٣٧/١٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۲۷/۱۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۲۷/۱۳.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد ۲۲۷/۱۳ ، ۲۲۸.

<sup>(</sup>ه) تاریخ بنداد ۲۲۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «جباه»، والمثبت في: ص، وتاريخ بغداد.

فناوَلته، فنظر في مسألة منها وقَعْتُ عليها: قال النعمان بن ثابت (١). فا زال قامًا بَعْدَمَا أَذُن حتى قرأ صَدراً من الكتاب، ثم وضع الكتاب في كُمّه، ثم قام وصلّى، ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها. فقال: ياخُراسَانِيُ، من النعمان بن ثابت هذا؟

قلت: شيْخٌ لقِيتهُ بالعراق.

فقال: هذا نبيلٌ من المشايخ، اذهَبْ فاستَكْثِرْ منه.

قلت : هذا أبوحنيفة الذي نَهَيْتُ عنه.

وعن مِسْعَر بن كِدام (٢)، أنه قال: ماأخسُد أحداً بالكوفة إلاً رَجُلين، أباحنيفة في فِقْهِه، والحسن بن صالح في زُهْده.

وعن إبراهيم بن الزُّ بْرِقان، أنه قال: كنت يوماً عندَ مِسْعَر، فرّ بنا أبوحنيفة، فسَلّم و وقف عليه، ثم مضي، فقال بعضُ القوم لِمشعَر: ماأكثرَ خصُوم أبى حنيفة!!

فاسْتَوَى مِسْعَرٌ منتصباً، ثم قال: إلينك فما رأيتُهُ خاصَمَ أَحَداً قَطُّ إلا فلَجَ (٣) عليه.

وعن أبى غَسّان(٤)، أنه قبال: سمعت إسرائيل، يقول؛ كان نعْمَ الرجُلُ النعمانُ، ماكان أحفظه لكلّ حديث فيه فقه، وأشد فخصه عنه، وأغلمه بما فيه من الفقه.

وكان مِسْعَر يقول: مَن (٥) جعل أبا حنيفة بَيْنه و بين الله رَجَوتُ أن لايخاف، ولايكون فَرُط في الاحتياط لنفسه.

وعن على ابن المديني (٦) أنه قال: سمعتُ عبد الرّزّاق، يقول: كنتُ عند مَعْمَر، فأتاهُ ابن المبارك، فسمعنا مَعْمَراً يقول: ما أعرِف رَجُلاً يُحسِن يتكلمُ في الفقه، أوْ يَسَعُه أن يقِيس

<sup>(</sup>١) ساقط من ثار يخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۳۲۸/۱۳.

<sup>(</sup>٣) فلج عليه : غلبه وفاز عليه .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد ٢٣٩/١٣.

<sup>(</sup>ه) في الأصول: «لمن»، والمثبت في تاريخ بغداد ٢٣٩/١٣٣ تاريخ بغداد ٢٣٩/١٣.

و يشْرِح للخلوق النجاة في الفقه، أَحْسَنَ معرفةً من أبي حنيفة (١)، ولا أَشْفَقَ على نفسِه (٢)، أن يُدْخِل في دين الله شيئاً من الشَّكُ من أبي حنيفة.

وعن عبدالله بن أبى جَعْفرَ الرّازِي (٣) قال: سمعتُ أبى يقول: مَارَأْيتُ أحداً أَفْقة من أبى حنيفة، ومارأيت (٤) أوْرَع من أبى حنيفة.

وحدث سبيد بن منصور(٥) ، قال: سبعت الفضيل بن عِبَاض، يقول: كان أبوحنيفة رَجُلاً فقيهاً ، معروفاً بالإفضال على كلّ مَن يُجُلاً فقيهاً ، معروفاً بالإفضال على كلّ مَن يُضِيف مصبوراً بالقرّع ، واسع المال، معروفاً بالإفضال على كلّ مَن يُضِيف مصبوراً على تَعليم المعلم بالليل والنّهار، حسن الليل (١) ، كثير القسمت ، قليل الكلام، حسى ترد مسألة في خلال أو حرام، وكان (٧) يُحسِنُ (٨) يدلُّ على الحقّ، هار بأ من مالي السّلطان (١) ، وكان إذا وردت مسألة فيها حديث صحيح اتبعت ، وإلا قاس فأخسن (١) القياس.

وقمال أبـويوسف(١١): مارأيتُ أحَداً أعلمَ بتفسير الحَدِيث، ومَوَاضع النُّكَت التي فيه من الفقه، من أبى حنيفة.

وقال : ماخـالـفت أبا حنيفة في شيء قَطَّ، فتدَبَّرُتَهُ، إِلاَّ رأيتُ مَذَهبَه الذي ذهب إليه أنْجَى في الآخرة، وكنتُ رُبَّها مِلْتُ إِلى الحديث، وكان هو أَبْصَرَ بالحديث الصحيح مِثْي.

<sup>(</sup>١) ساقط من: ن، وهوفي: ص، ط، وتاريخ بقداد.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ بغداد بعد هذا زيادة: «من».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>ع) بعد هذا في تاريخ بغداد زيادة: «أحدا».

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد ۱۳/۱۲۰.

<sup>(</sup>٦) مكان هذه الكلمة بياض في: ن، و «حسن الليل» يعنى حسن القيام بالليل.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ بنداد: «فكان».

<sup>(</sup>۸) في تاريخ بغداد بعد هذا زيادة: «أن».

<sup>(</sup>٩) في تاريخ بغداد أن هذا آخر حديث مكرم، وماسيأتي هومن زيادة ابن الصباح. في تاريخ بغداد: «وأحسن».

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ بغداد ۱۳/۱۳.

وقال : إنسى لأَدْعُـولاً بن حنيفة قبل أبوكي (١)، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إنسى لأَدعو لحَمَّاد مع أَبْوَى.

• وقال الأعْمَشُ يوماً لأبي يوسف (٢): كيف ترك صاحبُك أبو حنيفة قول عَبْدالله: عِثْقُ الأُمّةِ طلاقُها؟

قبال : تمركه لحديثك الذي حدثيَّة عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن بُرّ يرّة حين الْحَيْقَتْ خُيِّرتْ.

قال الأَعْمَش: إنْ أبا حنيفة لفَطِنّ. وأعجبَهُ (٣) مَا أَخَذَ به أبو حنيفة. /

وعن أبى بكربن عَيَّاش(؛) ، قال: مات عمرُ بن سعيد أخوسُفيان ، فأتيْناهُ نُعَزَّ يه ، فإذا المجلس غَاصٌ بأهله ، وفيهم عبدالله بن إذر يس ، إذ أقبل أبو حنيفة في جماعةٍ معه ، فلما رآه سفيان تحرَّك من مجلسه ، ثم قام فاعتنقه ، وأجلسه في موضعه ، وقمّد بين يديه .

قال أبوبكر: فاغتظُّتُ عليه.

وقال ابن إدريس: ألا ترى وَ يُحك إ

فجلَسْنا حتى تفرُق الناس، فقلت لعبد الله بن إذريس: لا تقُم حتى نعْلَم ماعنده في هذا.

فقلت : ياأبا عبد الله، رأيتُك اليوم فعلت شيئاً أنكرتُه وأنكره أصحابُنا عليك.

قال: وماهو؟

۲۰ر

قلت : جاء أبوحنيقة، فقمت إليه، وأجُلستَه في مجلسك، وصنَعْت به صنيعاً بليغاً، وهذا عند أصحابنا مُنكَر.

<sup>(</sup>١) ساتط من: ط، ن، وهوفي: ص، وتاريخ بنداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۴/۰۴۴,

<sup>(</sup>٣) قبل هذا في تاريخ بغداد زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٣٤١/١٣.

فقال: وماأنكرت من ذلك! هذا رَجُلٌ من العلم بمكان، فإن لم أَقُمْ لعلمِه قَتُ لسِنّه، وإن لم أَقُمْ لعلمِه قَتُ لسِنّه، وإن لم أَقُمْ لفقهِه قَتُ لوَرَعه.

فأَفْحمني فلم يَكن عندي جوَاب.

وعن محمد بن الفضل الزاهد البُلْخِيّ (١)، قال: سَمعْت أبا مُطِيع الحَكم بن عبدالله، يقول: ما رأيتُ صاحب حديث أفقة من سفيان الثُّوْرِي، وكان أبو حنيفة أفقة منه.

وعن الحسن بن على، أنه قال: سمعت يزيد بن لهارُون، وقد(٢) سألهُ إنسان، فقال: يا أبّا خالد، مَن أفقهُ من رأيت؟

قال: أبوحنيفة.

قال الحسن : ولقد قلتُ لأبي عاصم ــ يَعنى النّبِيل ــ أبوحنيفة أفقهُ أو سفيان؟ قال : عَبْدُ أبي حنيفة أفقهُ من شُفيان.

وسُئل يزيد بن هارون (٣)، (٤ مَرّة الْحرى؛)، أيّهما أَفْقَهُ أبوحنيفة أو سُفيان؟

قال : شفيان أحفظ للحديث، وأبوحنيفة أَفْقَهُ.

وقال أبوعاصم النّبيل (٣)، وقد سُئل أيضاً عنها: غلامٌ من غِلْمان أبى حَنيفة أفقهُ من شُفيان.

وقال سَجّادة (٣): دخلتُ على يزيد بن هارون، أنا وأبومُسُلم المُسْتَمْلي، وهونازلُ ببغداد على المُسْتَمْلي، المهدى، فصعدنا إلى غُرفة هوفيها، فقال له أبومُسُلم: ماتقولُ ياأبا خالد في أبي حنيفة، والنّظر في كتبه؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳٤٢/١٣۔

<sup>(</sup>Y) سقطت «قد» من: ص، وتاريخ بغداد، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳٤۲/۱۳.

<sup>(1-1)</sup> ساقط من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>ه) في مي، وتاريخ بغداد: «منصور»، والمثبت في: ط، ن.

قال : انظــُروا فيها إن كنتم تر يدون أن تفْقُهُوا؛ فإنى مارأيتُ أحداً من الفقهاء يكره النّظر في قوله، ولقد الحتال الثّورِي في «كتاب الرّهن» حتى نسَخَه.

ورُوى عن عبدالله بن المبارك(١)، أنه قال: رأيت أغبّة الناس؛ ورأيت أوْرَعَ الناس، ورأيت أوْرَعَ الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقة الناس، فأمّا أعبدُ الناس فعبد العزيز بن أبى رَوَّاد، وأمّا أَوْرَعُ الناس فعبد العزيز بن أبى رَوَّاد، وأمّا أَوْرَعُ الناس فسُفيان الثَّوْرِي، وأما أَفْقَهُ الناس فأبو حنيفة (٢)، مارأيتُ في الفِقْهِ مثلة.

وعنه أيضاً (٣) ، أنه قال: إن كان الأثرُ قد عُرِف واحْتِيج إلى الرَّأَى، فَرَأَى مالك، وسفيان، وأبى حنيفة، وأبو حنيفة (٤) أحْسَنُهم، وأدقهم فيظنة، وأغْوَصُهم على الفقه، وهو أفقة الثلاثة.

وقال (٥) أبو عاصم النّبيل، وقد سُيْل: أيّهما أفقه؛ سُفيان، أو أبو حَنيفة؟ فقال: إنما يُقاس الشيء إلى شِكْلِه، أبو حنيفة فقيه تامُّ الفقه، وسُفيان رّجُلٌ متفقّه.

وقــال ابـنُ المـبـارك(٦): رأيـتُ مِـشـعَـراً فـى حَـلْقة أبى حنيفة، جالساً بيْن يديْه، يَسْأَله و يستفيد منه، ومارأيتُ أَحَداً قطُّ فى الفقه أحسنَ من أبى حنيفة.

وعن إسراهيم بن هاشم (٧) ، عن أبى (٨) دَاوُد، أنه قال: إذا أرَدْتَ الآثار. أو قال: الحديث. وأحسَبُه (٩) / قال: والوَرّع، فسُفيان، وإذا أرَدْت تلك الدّقائق، فأبُوحنيفة.

٠٢ظ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲٤٢/۱۳، ۳٤٣.

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في تاريخ بغداد زيادة: «ثم قال».

<sup>(</sup>۳) تاریخ بنداد ۲٤٢/۱۳.

<sup>(</sup>٤) ساقط من: ط، ن، وهوفي ص، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) في ص: «وقبال أحمد بن محمد: حدثنا تصر بن على، قال: سمعت أبا عاصم»، وهذا هوسند الخطيب، كما ورد في تاريخه ٣٤٢/١٣، وليس من عادة المسنف إيراده، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٦) ناریخ بنداد ۳٤٣/١٣.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بنداد ٢٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٨) في تاريخ بغداد: «ابن»، وأظنه الصواب، ولعله عبدالله بن داود الخريبي الآتي بعد.

<sup>(</sup>٩) في ط، ن «أوحسبه»، والمثبت في: ص، وتاريخ بغداد.

وقال محمّد بن بِشْر: كنت أختلف إلى أبى حنيفة، وإلى شُفيان، فآتى أباحنيفة فيقولُ لى:من أين جئت؟.

فأقول: من عند شفيان.

فيقول ؛ لقد جئت من عند رَجُل لو أن عَلْقَمَة والأُسُود حضّرا لاختاجا إلى مثله.

فآتى شفيانَ، فيقولُ لى: من أين جثت؟.

فأقول: من عند أبى حنيفة.

فيقول: لقد جئت من عند أَفْقَهِ أَهْل الأرض.

وقال أبونُعيم (١): كان أبو حنيفة صَاحبَ غَوصٍ في المسائل.

وعن أبى عبدالله الكاتب، قال: سمعت عبدالله بن دَاوُد الخُرّ يْبَى (٢) يقول: يجبُ على أهل الإسلام أن يَدعوا الله لأبى حنيفة في صَلَواتهم.

قال : وذكر حِفْظَه عليهم السُّنَنَ والفقه.

وقال شدّادُ بن حَكيم: مارأيتُ أعْلمَ من أبي حنيفة.

وقال مَكِّنَّى بن إبراهيم (٣): كان أبوحنيفة أَعْلَمَ أَهْل زمانه.

وقىال النَّنْضُرُ بن شُمَيْل: كان الناسُ نِياماً عن الفقه، حتى أيقظَهم أَبُوحَنيفة؛ فيا فَتْقه و بيَّنه ولخُصه.

وحدَّث أحمد بن على بن سعيد القاضي، قال سمعت يحيى بن مَعِين، يقول: سمعت

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۲(۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «عبيدالله بن داود الحريشي» وفي تاريخ بغداد: «عبيدالله بن داود الحريبي»، والصواب ماأثبته. انظر العبر ٣٦٤/١، واللباب ٣٩٩/١.

والخريبي نسبة إلى الخربية، وهي علة بالبصرة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٤٥/١٣.

يحيى بن سعيد القطّان، يقول: لانكذِبُ الله، ماسَمِعْنا أَحْسنَ من رَأْي أبى حنيفة، وقد أَخذُنا بأكثر أقواله.

قىال يحسيى بن مَعِين: وكان يحيى بن سعيد يذهبُ في الفتوَى إلى قول الكُوفِيَّين، ويختارُ من قولهم قولَه، و يثبَع رَأْيَه مِن بَين أصحابه.

وقال الإمامُ الشافعي (١): الناسُ عِيَالَ معلى أبي حنيفة في الفقه.

وقال أيضاً: مارأيتُ أفقة من أبي حنيفة. يعنى ماعملت (٢).

وقال (٣): كان أبُوحنيفة ممن وُفِّق له الفقه، ومن أراد أن يتبحّر في الشَّعْر فهو عِيَالُ على رُقيْر بن أبي سُلْمَى، ومن أراد أن يتبحّر في المَغازى فهو عِيَالُ على محمّد بن إسحاق، ومن أراد أن يتبحّر في النحو فهو عِيَالُ على الكِسَائِيّ، ومن أراد أن يتبحّر في تفسير القرآن فهو عِيَالُ على مُقاتِلُ بن سُليمان.

وعن حَرْملةً (١) ، أنه قال: سمعتُ الشافِعِي، يقولُ: الناسُ عِيال على هؤلاء الخمسة.

وعن الحسن بن عُثمان(٤)، أنه كان يقول: وجدت العلم بالعراق والحجازِ ثلاثة، علم أبي حنيفة، وتفسيرَ الكَلْبِي، ومَغازِي عمَّد بن إسحاق.

وعن أحمد بن عَطيَّة (١)، قال: سمعْتُ يحيى بن مَعِين، يقول: القراءة عندى قراءةُ حَمزة، والفقه فقة أبى حنيفة، على هذا أدركتُ الناسَ.

(• وعن أبى على الجُبّائي المُعتزلي المشهور، أنه قال: الحديث لأحد بن حَنبل، والفقة لأصحاب أبى حنيفة، والكلام للمعتزلة، والكذبُ للرّافضة •).

وقال جعفر بن رَبِيع (١) : أَقْتُ على أبى حنيفة خَمْسَ سِنين، فَمَا رأيتُ أَطْوَلَ صَمْتًا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳۴٦/۱۳.

<sup>(</sup>۲) هذا تفسير الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲٤٦/۱۳.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد ٢٤٧/١٣.

<sup>(</sup>ه ــ ه) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۴۷/۱۳.

منه، فإذا سُئِل عن شيء من الفقه تفتّع وسَال كالوّادى، وسمعت له دَوِ يَّا، وجَهارة بالكلام.

وقال إبراهيم بن عِكْرِمة المَخْزُومِيّ (١): مارأيتُ أحداً أَوْرَع ، ولا أفقه من أبى حنيفة. وعن علمي بن عاصِم (٢)، قال: دخلتُ على أبى حنيفة وعنده حجّام يأخُذ من شعره، فقال للحجّام: تتبّع مَوضِعَ البياض.

فقال الحَجّام: لا، فإنه يكثر.

قال : فتتبُّع مواضع السُّواد، لعلَّه يكثر.

و بلغت هذه الحكاية شَرِ يكاً، فضحك، وقال: لوْ ترك قياسَه لَتركه مع الحَجَّام.

• وروى الخطيبُ فى «تاريخه» (٣) ، عن محمد بن فُضَيل الزَّاهد، قال: سمعت أبا مُطِيع، يَقُولُ: مات رجل / وأوْضَى إلى أبى حنيفة وهو غائب.

قال : فقدم أبوحنيفة، فارتفع إلى ابن شُبْرُمّة، وادّعى الوصيّة، وأقام البيّنة، أن فلاناً مات وأوصى إليه.

فقال ابن شُبْرُمَة: ياأبا حنيفة، الحليف أنَّ شهودكَ شهدُوا بحقٌّ.

قال: ليس على يمين.

قال: ضلَّت مقاييسُك(١) ياأبا حنيفة.

قال أبوحنيفة: بل (٥ ضلَّتْ مقايِيسُكَ أنت٥)، ماتقولُ في أعمى شُجُّ، فشهِد له شاهدان أن فلاناً شَجُّه، هل(٦) على الأعمى يمينٌ أن شهوده شهدُوا بالحق، وهولايرّى؟

(٦ فانقطع ابن شُبْرُمَة ٦).

۲۱و

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳٤٧/۱۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۳٤٧/۱۳، ۳٤٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۹۸/۱۳.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: «مقاليدك».

<sup>(</sup>ه \_ ه) في تاريخ بغداد: «ضلت مقاليدك».

<sup>(</sup>٦-٦) ساقط من تاريخ بغداد.

• وَرَوى الخطيب أيضاً (١)، عن النَّضْر بن محمّد، قال: دخل قَتادة الكوفة، ونزل في دار أبى بُردة، فخرج يَوْماً، وقد اجتمع إليه خلق كثير، فقال قتادة: والله الذي لاإله إلا لهو، مايشاً لنى اليَوْمَ أحدً عن الحلال والحرام إلا أجبتُه.

فقام إليه أبوحنيفة، فقال: ياأبا الخطّاب، ماتقولُ في رَجُل غابّ عن أهله أغواماً، فظنّت امرأتُه أن زوجَها مات، فتزوّجَت، ثم رجع زوْجُها الأوَّل، ماتقول في صّدَاقِها؟

وقال الأصحاب الذين اجتمعُوا إليه: لئنْ حَدَّث بحديث ليَكذِبنَ، وإن قال برأى نفسه ليُخطِئنَ.

فقال قتادة: وَ يُلك، أُوَقَعَتْ هَ المسأله؟

قال: لا.

قال: فلم تسألني عمًّا لم يقع؟

فقال أبوحنيفة: إنا نستعدُّ للبلاء قبل نُزوله، فإذا وقع عَرْفنا الذَّخولَ فيه والحروجَ منه.

قال قَتادةً: والله لا أحدُّ ثكم بشيء من الحلال والحرام، سَلُوني عن التفسير.

قال: نعم، هذا آمَسَتْ بن بَرْخيا بن شمعيا، كاتب سليمان بن داؤد، وكان يعرفُ اسمَ الله الأعظم.

فقال أبوحنيفة: وهل كان يعرف الاسمّ سُليمانُ؟

قال: لا.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۱/۸۲۳، ۳۶۹.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٤٠.

قال : فيجوز أن يكون في زمان نبي من هو أعلم من النبي؟

قال : فقال قَتادة: والله لااتُّحدَّثكم بشيء من التفسير، سَلُوني عَمَّا اخْتلَف فيه العُلماء.

• قال : فقام إليه أبوحنيفة، فقال: ياأبا الحظاب، أمُؤمن أنت؟

قال: أرجو.

قال: وَلِمَ؟

قال: لقول إبراهيم عليه الصلاة والسّلام (١): (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ اللّذِينِ).

فقال أبو حنيفة: فهلا قلت كما قال إبراهيم، عليه الصّلاة والسّلام (٢): (قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى).

قال: فقام قَتادة مُغضَباً، ودخل الدّار، وحلّف أن لايُحدّثهم.

وروى الخطيبُ أيضاً (٣)، عن الفَصْل بن غَانم، قال: كان أبويوسف مريضاً شديد المرض، فعَادَهُ أبو حنيفة مرارا، فصار إليه آخرَ مرَّة، فرآه ثقيلاً، فاستَرْجَع، ثم قال: لقد كنت المعدى للمشلمين، وَليْن الْحِيب الناسُ بك لَيَمُوتَنَّ علمٌ كثير.

ثم رُزق العافية، وخرج من العلَّة، فأخبر أَبُو يُوسف بقَوْل أَبى حنيفة فيه، فارتفعت نفسهُ، وانصرفت وُجُوهُ الناس إليه، فعقد لنفسه مَجْلِساً في الفقه، وقصَّر عن أزوم مجلس أبى حنيفة، فسأل عنه، فاتُحبِر أنه عقد لنفسه مجلساً، وأنه بلغه كلامُك فيه.

• فدعا رّجُلا كان له عنده قدرٌ، فقال: صِرْ إلى مجلس يعقوب، فقل له: ماتقول في رّجُل دفع إلى قصّار ثوباً ليقْصِرَه بدرهم(٤)، فصار إليه بعد أيّام في طلب الثوب، فقال له

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٨٢

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳٤٩/۱۳، ۳۰۰.

<sup>(</sup>١) قصر الثوب: بَيِّضَهُ. المصباح المنير (ق ص ر)،

الـقَطَّار: مالَك عندى شيء وأنكره، ثم إن رَبِّ الثُّوْبِ رجع إليه، فدفع إليه الثُّوْبِ مَقْصُوراً، أَلَهُ أَجُرُه؟ فإن قال: له أَجُرُه، فقل: أخطأت. وإن قال: لاأجرَ له. فقل: أخطأت.

فصار إليه، فسأله، فقال أبُويوسف: له الأجرة.

فقال: أخطأت/.

۲۱ظ

فنظر ساعة، ثم قال: لا أَجْرَة له.

فقال: أخطأت.

فقام أبويوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة، فقال له، ماجاء بك إلا مسألةُ القَصَّار.

قال: أَجَلْ.

فيقال: سُبِحان الله، مَن قعد يُفتِي الناس، وعقد مجلساً يتكلّم في دين الله، وهذا قَدْرُهُ، لا يُحْسَنُ أَن يُجِيبَ(١) في (٢) مسألة من الإجارات!

فقال : يا أبا حنيفة، عَلَّمْني.

فقال: إن قَصَرَه بعد ماغصبه فلا الجرة له، لأنه قصر لنفسه، وإن كان قصره قبل أن يغصِبه، فله الأجرة ، لأنه قصره لصاحبه.

ثم قال : من ظَنَّ أن يَسْتَغْنِي عن التعلُّم فلْيَبُكِ علَى نفسِه.

وحدث الحسنُ بن زياد اللُّوْلُؤَى (٣) ، قال: كانت هنا امرأة "يقال لها أم عِمْرَان عِنونة ، وكانت جالسة في الكُّناسة ، فمرَّ بها رَجُلُّ فكلَّمها بشيء ، فقالت له: ياابن الزَّانِيَتَيْن ، وابن أبي لَيْلَى حاضر "، فسمع ذلك ، فقال للرَّجُل: أَدْخَلُها على المَسْجد . وأقام عليها حَدِّين ، حَدًّا لأَبيه وحَدًّا لاَّمْه .

<sup>(</sup>١) في ص: «يحبسه»، والمثبت في: ط، نه، وتاريخ بغداد،

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ص، وهوفي : ط، ن، وتار يخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۰۱/۱۳.

فبلغ ذلك أبا حنيفة، فقال: أخطأ فيها في ستة مواضع؛ أقام الحَد في المَشجد، ولا تُقامُ الحُدُودُ في المساجد، وضَرَبَها قائِمة، والنَّسَاء 'يُضْرَبْن قُعُوداً، وضَربَ لأبيه حَدًّا، ولا ثمه حَدًّا، ولو أن رَجُلاً قذف جماعة كان عليه حَدًّ وَاحد، وجمّع بين الحَدَّيْن، وَلا يُجمعُ بين حَدُّا، ولو أن رَجُلاً قذف جماعة كان عليه حَدًّ وَاحد، وجمّع بين الحَدَّيْن، وهما غائِبان، لم حَدُين، حتى يخفُرا فيدَّيان، أحدُهما، والمجنونة ليس عليها حَدًّ، وحَدَّ لأَبْوَيْه، وهما غائِبان، لم يحْضُرا فيدَّعِيان،

فــلــغ ذلك ابنَ أبى لَيْلَى، فلـخل على الأمير، فشكا إليه أبا حنيفة، فحجّر عليه، وقال: لايُفتى.

فَلَمْ يُفْتِ أَيَّاماً، حتى قَدِمَ رَسُولُ من وَلَى العَهْدِ، فأمَر أن يُعرَض على أبى حنيفة مسائلُ حتى يُفْتِي فيها، فأبَى أبو حنيفة، وقال: أنا محجورٌ على.

فذهب الرَّسُول إلى الأمير، فقال الأميرُ: قد أذنت لهُ. فقعد فأَفْتَى.

فصـــــل

فى ذكر مائقل فى حَقّ (٢) الإمام، رضى الله تعالى عنه (٣ من أنه ٣) كان من كبار الحُفَّاظ للحديث الشريف، وكان مقبول القول فى الجَرْج والتَّعْدِيل، وفى (١) ذكر طائفة مِمَّن روى عن الإمام، وروى الإمامُ عنه، وأنه كان من كبار (٥ الثَّقَات، وثِقَات الكبار، رضى الله تعالى عنه ٥)

قال الخطيب في تاريخه (٦): النعمان بن ثابت، أبوحنيفة، التَّيْمِي، رأى أنسَ بن مالك، رضى الله عنه، ومُحَارب بن دِثار، مالك، رضى الله عنه، وسمع عطاء بن أبى رَبّاح، وأبّا إسحاق السَّبِيعِي، ومُحَارب بن دِثار،

<sup>(</sup>١) في ن: «يمف»، والمثبت في : ص، ط، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) في ص: «بيان ذكر»، والمثبت في : ط، ن.

<sup>(</sup>٣٠٣) ساقط من: ص، وهوني : ط، ن.

<sup>(</sup>٤) سقطت «في» من ص، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>ه ــ ه) في ص: «مقبولي الرواية، ومن ثقاتهم، رحمة الله،» والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بنداد ۲۲/۳۲، ۲۲۴.

وحَمَّاد بن أبى شَليْمان، والهَيْمُ بن حبيب الصَّرَاف (١)، وقيس بن مُسْلِم، ومحمّد بن المُنْكَدِن ونافعاً مَوْلَى ابن عمر، وهشام بن عُرْوَة، و يَز يد الفقير، وسِماك بن حَرْب، وعلقمة بن مَرْيد، وعطقمة بن مَرْيد، وعطيّة العَوْفي، وعبدالعز يز بن رُفيع (٢)، وعبدالكريم أبا المُيَّة، وغيرَهم.

ورقى عنه أبُو يحيى الحِمَّانِيّ، وهُشِيم بن بَشِير، وَعبَّاد بن العَوَّام، وعبدالله بن المُبارك، ووَكِيع بن الجَرَّاح، ويزيد بن هارون، وعلى بن عاصم، ويحيى بن نَصْر بن حَاجب، وأبو يُوسُف القاضى، ومحمد بن الحسن الشَّيْبانِيّ، وعمرو بن محمد العَنْقَزِيّ (٣)، وهَوْذَة بن خليفة، وأبو عبدالرحن المُقْرِى (٤)، وعبدالرزَّاق بن هَمَّام، في آخَرِ بن الأيُحْصَوْنَ.

وقـال فـى «الجـواهـر(ه)»، نقلاً عن «كتاب التعليم»: إنه رَوّى عن أبى حنيفة، ونقل مذهبّه، نحوٌ من أربعه آلاف نفّر.

وقال أَبُو إسحاق الشّيرازي (٦); كان في زمنه أرْبعه من الصّحابة: أنسُ بن مّالك، وعبدالله بن أبي أوْفَي (٧) /، وسَهْل بن سَعد (٨)، وأَبُو الطُّفَيل (١)، ولم يأخُذ عن أحدٍ منهم.

وكان أبوحنيفة ممَّن تلقَّى عنه الحُفَّاظ، وعملُوا بقوله في الجَرْح والتعديل، كتلقِّيهم عن الإمام أحد، والبُخارِي، وابن مَعِين، وابن المَدِينِي، وغيرِهم من شيُوخ الفنّ.

وعن يحيى الجِمَّاني، قال: سمعتُ أبا حنيفة، يقولُ: مارأيتُ أكذبَ من جابر الجُعْفيي، ولاأفضل من عَظاء بن أبي رَباح. ۲۲و

<sup>(</sup>١) في تاريخ بنداد: «الصواف»، وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب ٩١/١١، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الضبط من: ص، ضبط قلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «العبقري» والصواب في تاريخ بغداد. والعنقزي: نسبة إلى العنقز، وهو المرزنجوش، وقيل الريحان، وكان عمر و بن محمد يبيعه أو يزرعه. اللباب ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في ط، ن: «المقوى»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضية ١/٥ .

<sup>(</sup>٦) طبقات الفقهاء ٨٦.

<sup>(</sup>٧) زاد في الطبقات: «الأنصاري».

<sup>(</sup>٨) زاد في الطبقات: «الساعدي».

<sup>(</sup>٩) زاد في الطبقات: «عامر بن واثلة».

وعن عبدالحميد الحمّانيّ: ممعتُ أباسعيد الصّنْقانيّ،(١) وقام (٢) إلى أبى حنيفة، فقال: ياأبًا حنيفة، ماتقول في الأخذ عن التّؤريّ،

فقال : اكتُبُ عنه، فإنه ثِقَة، ماخلا أحاديثَ أبى إسحاق عن الخُرّ يث، وحديثَ جابر الجُعْفِيّ.

وقال أَبُو حنيفة: طَلْق بن حَبيب كان يَرَى القدر.

وقال: زَيْدُ بن عيّاش ضعيف.

وعن سُفيان بن عُيَيْنة، قال: أوَّلُ مَن أقعدني للحديث أبوحَنيفة، قدمْت الكوفة، فقال أبُوحَنيفة: إن هذا أعْلمُ الناس بحديث عمرو بن دينار. فاجتمعُوا على، فحدَّ أَتُهم.

وقال أَبُوسَليمان الجُوزِجَاني: سمعتُ حمَّاد بن زيد، يقول: ماعرفنا كُنْيةَ عمرو بن دينار إلا بأبى حنيفة، كنا في المسجد الحَرّام، وأبوحنيفة مع عمرو بن دينار، فقلنا له: يا أبا حنيفة، كلَّمْهُ يُحَدّثنا. فقال: يا أبا عمَّد، حَدَّثهم (٣).

وقال أبو حنيقة: لعن الله عمرو بن عُبَيد، فإنه فتح للناس بَاباً إلى علم الكلام.

وقال : قاتل الله جَهْمَ بن صَفوان، ومُقاتل بن سُليمان، هذا أَفرَط في النَّفْي، وهذا أَفرَط في النَّفْي، وهذا أَفرَط في التَّشبيه.

• وعن أبى يوسف، قال: قال أبُوحنيفة: لاينبغى للرَّجُل أن يُحَدَّث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سَمِعه إلى يوم يُحدِّث به.

قال صاحب «الجواهر(؛)»: ولكنَّ أكثرَ الناس على خلاف هذا، ولهذا قلَّتْ روايةُ أبى حنيفة، لهذه العِلَّة، لا لعِلَّةِ الْخرى زعَمها المتحمَّلُون عليه.

<sup>(</sup>١) ني ط: «الضعائي»، والمثبت في: ص، والكلمة غير واضحة في: ن،

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «قام» بدون الوار، والمثبت في : ص.

<sup>(</sup>٣) في ص بعد هذا زيادة: «ولم يقل باعمد»، والمثبت في: ط، والتصو بر مظلم في: ن.

<sup>(</sup>١) الجواهر اللضية ٢/١١.

وسُمْل يحيى بن مَعِين، عن أبى حنيفة، فقال؛ هو ثقة، ماسمعْتُ أَحَدًا ضَعَفَهُ، هذا شُعْبُهُ بن الحجَّاج يكتب إليه أن يُحدُث بأمره، وشُعْبةُ شُعْبةُ (١)!!.

وقيل له (٢): ياأبا زكريًا، أبوحنيفة كان يَصْدُق في الحديث؟.

فقال: نَعَمْ، صَدُوق ".

وأَثْنَى عليه ابنُ الْمَدِيني.

وكان شُعْبة حَسنَ الرّأى فيه، وشُعْبة أوّل من تكلّم في (٣) الرّجال.

وقال ابنُ عبد البَرَر؛): الذين رَوَوا عن أبى حنيفة، ووثَقوه، وأَثنَوًا عليه، أكثرُ من الذين تكلَّموا فيه، والذين تكلَّمُوا فيه من أهل الحديث أكثرُ مَا عَابُوا عليه الإغراق في الرَّأى والقياس.

قال: وكان يُقالُ: يُشتدلُ على نباهة الرّجُل من الماضِين بتّبايُن الناس فيه. قالُوا: ألا ترى إلى عَلىّ بن أبى طالب، رضى الله تعالى عنه، أنه هلك فيه فَتيان؛ مُحِبُّ أَفْرَط، ومُبْيِض أَفْرَط.

وقد جاء في الحديث: «إنَّهُ يَهْلِكُ فِيهِ رَجُلاَنِ ( مُنجِبٌ مُطْرٍ، وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ ٥ )».

قال : وهذه صفةً أَهْلِ النَّباهة، ومن بَلَغ في الفضَّل والدِّين الغاية.

\* \* •

<sup>(</sup>١) ساقط من ط، ن، وهوفي: ص.

<sup>(</sup>٢) في ص: «ليحيي بن معين»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) في ط، ن: «فيه»، والصواب في: ص.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله ١٨٣/٢، ١٨٤.

<sup>(</sup>٥-٥) في الأصول: «عب مضطر، ومبغض مكثر» والصواب من جامع بيان العلم وفضله.

## فصلل فی ذکر عبادته ، و وَرَعِه ، وثناء ِ الناس علیه بذلك (۱)

عن يحيى بن مَعِين (٢)، أنه قال: سمعتُ يحيى القطّان، يقول: جالَسْنا، والله، أبا حنيفة، وسمِعْنا منه، وكنتُ والله إذا نظرتُ إليه عرّفتُ في وجهه أنه يتّقي الله عزّ وجل.

وعن الحسن بن محمد اللَّيْثِينَ (٣) أنَّه كان يقول: قَدِمْتُ الكوفة، فسألتُ عن أَعْبَدِ أَهلها، فَدُفِعْتُ إلى أبى فَدُفِعْتُ إلى أبى فَدُفِعْتُ إلى أبى حنيفة.

وعن شُوَيْد بن سعيد، قال: سمعتُ شُفيان بن عُيَيْنة، يقولُ: ماقدمَ رَجُلُ/ مكة في ٢٢ ظُ وَقْتِنا أَكثرَ صلاة من أبي حَنِيفة.

وقال أَبُومُطيع (٣): كنتُ مِكَّة، فما دَخلتُ الطَّوَاف في ساعة من ساعاتِ الليل إلاَّ رأيتُ أبا حنيفة وسُفيان في الطَّواف.

وقال يحيى بن أيوب الزّاهد (٣): كان أبُو حنيفة لاينام الليل.

وقال أَبُوعاصم النَّبِيل(؛): كان أبوحنيفة يُسمَّى الوِّيِّد؛ لكثرة صَلاته.

وعن أسد بن عمرو(٥)، قال: صَلَّى أبو حنيفة \_ فيا خُفِظ عليه \_ صلاة الفجر بُوضوء صلاة العشاء أَرْ بَعين سنة، فكان عَامَّة الليل يقرآ القرآن جيعة في ركعة واحدة، وكان يُستع بكاؤه بالليل حتى يَرْحمُهُ جيرانُه، وخُفِظ عليه أنهُ خَمَ القرآنَ في المَوْضع الذي تُوفِّي فيه سَبْعة آلاف مَرة.

<sup>(</sup>١) تريادة من: ص، عملي مافي: ط، ن، وإنظر في هذا الفصل صفحات ٢٢٩ ومايعدها من الجزء الأول، من مناقب الإمام الأعظم.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳۵۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بنداد ١٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٥٤/١٣.

<sup>(</sup>ه) في تأريخ بغداد ٣٥٤/١٣: «عمر»، وهوخطأ، وستأتى ترجته في ترحمته برقم ٢٦٥.

وعن إسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة (١) ، عن أبيه قال: لما مَات أبى سألنا الحسن بن عُمارة أن يتولَّى غُسْلَهُ ، ففعَل فلما غسَّلهُ ، قال: رحمك الله ، وغفَر لك ، لم تُفْطِر منذ ثلا ثين سنة ، ولم تتوسَّد يمينَك باللَّيْل أَرْبعين سنة ، وقد أتعبَّت مَن بَعْدك ، وفضحت القُرَّاء .

وعن أبى يوسف (٢)، قال: بَيْنا أنا أمشى مع أبى حنيفة، إذ سمع رجلا يقولُ لرَّجُل: هذا أبو حنيفة، لاينامُ الليل.

فقال أَبُو حَنيفة: والله، لايُتحدّث عَنَّى بما لا أَفعَل.

فكان يُحيى الليل صلاّة، وَدُعَاء، وتضرّعا.

وعن ابن أبى مُعَاذ (٣) ، عن مِسْعَر بن كِدام ، قال: أتيتُ أبا حنيفة في مسجِده ، فرأيته يُصَلِّى الفَّداة ، ثم يجلس للناس في العِلم ، إلى أن يُصَلِّى الظَّهْر ، ثم يَجلسُ إلى العَصْر ، فإذا صَلَّى المغرب ، فإذا صَلَّى المغرب ، فإذا صَلَّى المغرب ، فإذا صَلَّى المغرب ، فأذا صَلَّى المعاء ، فقلتُ في نفسى: هذا الرجلُ في هذا الشَّغْل ، متى يتفرِّغُ للعبادة؟ ، لا تعاهدنَّه الليلة .

قال: فتعاهدتُه، فلها هدأ الناسُ، خرج إلى المسجد، فانتصب للصّلاة إلى أن طلّع الفجر، ودخل منزله، ولبس ثيابه، وخرج إلى المسجد، وصّلّى الفداة، فجلس للناس إلى الفجر، ثم إلى العضر، ثم إلى الغرب، ثم إلى العشاء.

فقلتُ فى نفسى إن الرَّجُل قد تنشَّط الليلة الماضية للعبادة، لأ تعاهدَنَّه الليلة، فتعاهدتُه، فلما هدأ الناسُ خرج فانتصب للصّلاة، ففعل كفيعُله فى الليلة الأولى، فلما أصبح خرج إلى الصّلاة، وفعل كفيعُله فى يَوْمَيْه، حتى إذا صَلَّى العشاء، قلتُ فى نفسى: إن الرَّجل لَيَتْشَطُّ الليلة واللينَّلة، لأ تعاهدَنَّهُ. ففعل كفيعُله فى ليلتَيْه، فلما أصبحَ جلس كذلك، فقلت فى نفسى: لأَلزَمَنَه إلى أن أمُوت أو يموت.

قال: فلازمته في مسجده.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ۲۰٤/۱۳،

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۳/۵۵۳.

<sup>(</sup>۳) تار یخ یغداد ۲۵٦/۱۳ ۳۵.

قال ابن أبى مُعَاذ: فبلغنى أن مِسْعراً مات في مَسْجد أبى حنيفة في سُجُوده، رحمهُ اللهُ تعالى.

وكان خارجة بن مُضْعَب، يَقُول: خَتَمَ القرآنَ في الكَعْبَة أَرْبِعة من الأَثْمَة: عُثمان بن عَفَّان، وتَمِيم الذَّارِي، وسعيد بن جُبَيْر، وأبو حنيفة، رضي الله تعالى عنهم.

وكان أبوحنيفة رُبِّها ختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة (١) .

وحدَّث أحمد بن يونس (٢) ، قال: سمعتُ زائدة ، يقول: صلّيتُ مع أبى حنيفة فى مُسْجِده عِشاء الآخرة ، وخرج الناسُ ، ولم يعلم أنّى فى المَسْجِد، وأردتُ أن أشأله عن مُسْجِده عِشاء الآخرة ، وخرج الناسُ ، ولم يعلم أنّى فى المَسْجِد، وأردتُ أن أشأله عن مُسْأَلة ، من حيث لايرانى أحد ، قال: فقام فقرأ ، وقد افتتح الصّلاة ، حتى إذا بلغ إلى هذه الآية (٣) : (فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم) . فأقت فى المسجد أنتظر فرَاغَه ، فلمْ يزل يُردَّدُهَا حتى أذَّنَ المُودِّن لصلاة الفجر .

ورُوى عن يزيد بن الكُمّيت (؛) ، / وكان من خيار الناس، أنه كان يقول: كان أبو ٣٣ و حنيفة شديد الخوف من الله تعالى، فقرأ بنا على بن الحسن المُؤذّن ليلة في عِشاء الآخِرة (إذا زُلْزِلَتِ)، وأَبُوحنيفة خلفَة، فَلَمّا قَضَى الصَّلاة، وخرج الناس، نظرتُ إلى أبى حنيفة وهو جالس يُفكّر، و يتنفّس، فقلت: أقوم، لايشتغِل قلبُه.

فلما خَرَجْت تركتُ القِنديلَ، ولم يكن فيه إلا زيتٌ قليل، فجئتُ وقد طلّع الفجر، وهو قائم، قد أُخذ بلِمحْيةِ نفسِه، وهو يقول: «يَامَن يَجزى بمِثْقالِ ذَرَّةٍ خيراً خيراً، و يامَن يَجزى بمِثْقال ذَرَّةٍ شَرًا شَرًا، أَجِرِ النعمانَ عَبْدَكَ من النار، ومايقرب منها من السُّوء، وأدخله في سَعَة رحْميتك».

قَالَ : فَأَذُنتُ، فَإِذَا الصَّنْديل يزْهُوُ وهوقائِم، فلها دخلتُ، قال لى : تُرِيد أَنْ تَأْخُذَ القِنْديل؟

<sup>(</sup>۱) هذا الحنبر في تار يخ بغداد ۲۵۷/۱۳ عن يميي بن نصر.

<sup>(</sup>۲) في ط، ن: «يوسف»، والمثبت في: ص، وتار يخ بغداد ٢٥٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ٢٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٥٧/١٣.

قَالَ: قَلْتُ قَد أَذَّنْتُ لَصَلاةِ الغَّداة.

قال: اكتُمْ عَلَى مارأيث.

وركَع رَكعتَي الفجر، وجلس حتى أقتُ الصَّلاة، وصلَّى معنا الغَداة على وُضُوء أوَّكِ اللَّيْل. انتهى.

وقدام (١) رضى الله تعالى عنه ليلة بهذه الآية (٢) : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّى يُرَدِّدُهَا، و يبكى، و يتضرَّع.

وكان رحمه الله تعالى \_ كها قال ابن المُبارك \_ أُوْرَعَ أَهْلِ الكوفة.

ورُوِى (٣) أنه كان شَرِيكاً لحَفْص بن عبدالرحن، وكان أبوحنيفة يُجهّز إليه الأمتعة، وهويبيع، فبعث إليه في رُفّعة بِمتاع ، وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عَيْباً، فإذا بِعْتَهُ، فبين. فباع حَفْصُ المتاع، ونسِي أن يُبَيّن، ولم يعلم ممّن باعه، فلما علم أبوحنيفة تصدّق بشمن المتاع كُلّه،

ورُوِى أيضا (؛)، عن أبى عبدالرحن المَشْعُودِى، عن أبيه، قال: مارأيتُ أَخْسَنَ أَمَانَةُ من أبى حنيفة، مات يوم مات، وعنده وَدائعُ بخمسين أَلْفاً، ماضاع منها ولا دِرْهَمٌ واحد.

ونُقِل (٤) أَنَّ أَبا جعفر المنصور أجازه بثلاثين ألف درهم في دُفُعات، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّى ببغداد غريب، وعندى للناس ودائع، وليس لها عندى مَوضع، فاجْعَلْهَا في بَيْتِ المال.

فَأَجَابَهُ المنتصور إلى ذلك، فدفع إليه الثلاثين أَلْفاً، ووضَعها في بيت المال، فلما مات أبوحنيفة الخرجَتْ وَدائعُ الناس من بَيْيَةِ.

فقال المنصورُ: خدّعَنا أبوحنيفة.

<sup>(</sup>١) هذا الحنبر أيضاً، في ثاريخ بغداد ٣٥٧/١٣ عن القاسم بن معين.

<sup>(</sup>٢) سررة القمر ١٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۵۸/۱۳.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد ۲۵۹/۱۳۵۳.

وكان(١) رحمه الله تعالى، قد جعل على نفسه أن لايحلف بالله فى عُرْضِ كلامِه إلا تصدَّق بدينان فكان تصدَّق بدينان فكان أن يتصدَّق بدينان فكان إذا حَلف صادقاً فى عُرْض كلامه تصدَّق بدينان

وكان(١) إذا أنْ فق على عِيَاله نفقة تصدّق بمثلها، وإذا اكْتسَى ثوباً جَديداً أَكْسَى بقدر ثمنيه الشُّيُوخَ العلماء.

وكان(١) إذا وُضِع بين يَدَيْه الطعامُ أخذ منه فوضعَه على الخُبز، حتى يأخذ منه بقدر ضِعف ماكان يأكل، ثم يُعطيه لإنسان فقين فإن كان في الدار مِن عِياله إنسان "يحتاجُ إليه، وإلا أعطاه مسكيناً.

وقال وكبع (٢): كان، والله، أبوحنيفة عظيمَ الأمانة، وكان الله في قلبه جَليلاً كبيراً عَظيماً، وكان يُؤثِر رضاء رَبَّه على كلِّ شيء، ولو أُخَذَتُهُ السيوفُ في الله لاَّحْتمَل، رحمه الله تعالى، ورضى عنه رِضَى الأَبرار، فلقد كان منهم.

وقال ابن المبارك (٣): مارأيت أحداً أوْرَعَ من أبى حنيفة، وقد (١) جُرَّبَ بالسّياط والأموال.

فصــل

فى بيان ما رُوى/ وصّعٌ عن أبى حنيفة من إرادتهم إيَّاهُ على القضاء وامتناعه من قبوله ، وضَرْبهم إيَّاهُ بالسياط على ذلك رحمه الله تعالى

روَى الخنطيبُ (٥) بستندِه، أن ابن لهبيرة (٦) كلّم أبا حنيفة أن يَلِيَ قضاء الكوفة، فأبنى

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۰۸/۹۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۳۵۸/۱۳.

<sup>(</sup>۳) تار یخ بنداد ۲۵۹/۱۳.

<sup>(</sup>١) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>ه) ثار يخ بغداد ٣٢٦/١٣، وانظر في هذا الفصل أيضاً مناقب الإمام الأعظم، ١٦٩/٢ ومابعدها.

 <sup>(</sup>٦) يعنى أبا خائد يزيد بن عمر بن هبيرة، والى مروان بن عمد على العراقين. قتل سنة اثنتين وثلاثين ومائة.
 تاريخ الإسلام ٥/٥٣، وفيات الأعيان ٥/٧٥٧.

عليه، فضرَبه مائة سَوط وعشرة أَسْوَاط، وهوعلى الامْتناع، فلمَّا رأَى ذلك خَلَّى سبيلَه. وكان ابن هُبَيْرة إذْ ذاك عاملَ مَرْوَان على العراق، في زمان بني المُيَّة.

ورَوى الحنطيبُ أَيْضاً (١)، أنه كان يُخرِجة كلَّ يوم، أو بين الأَيَّام، فيُضْرَبُ، ليَدْخُل في القضاء، فيأتي.

ولقد بكى في بعض الأيَّام، فلها الطُّلِق، قال: كان غمُّ والدتى أشدٌ على من الضُّرْب.

وكان أحمد بن حنبل(١) إذا ذكر له ذلك بَكَى، وترحّم عليه، خُصوصاً بعد أن ضُرِب هو أيضاً.

ورُوِى عن إِسْمَاعيل بن حَمَّاد بن أبى حنيفة، أنه قال: مَرَرْتُ مع أبى بالكُّنَاسَة(٢)،، فبكى، فقلتُ: مايُبْكيك يَا أَبَتِ؟

قال: يَابُننَى، في هذا المؤضع ضَرب ابنُ هُبَيْرة أبي عَشرَة أيَّام، في كل يوم عشرة أسواط، على أن يلي القضاء، فلم يفعل.

ورَوَى الخطيب(٣) بسَندِهِ، عن بِشُربن الوليد الكِندِى، قال: أَشْخصَ أبوجعفر المنصور أبا حنيفة من الكوفة، فأراده على أن يُوَلِّيه القضاء فأبَى، فحَلَف عليه ليفعَلن، فحلَف أبوحنيفة أن لايفعل(١)، فقال أبوحنيفة أن لايفعل(١)، فقال الربيعُ الحاجب: ألا ترَى أميرَ المؤمنين يخلِف!

فقال أبو حنيفة: أميرُ المؤمنين على كَفَّارة أيْمَانه أَقْدَرُ منّى على كفَّارة أيْماني. فأبي أن يَلِي، فأثِرَبه إلى الحَبْس في الوقت.

<sup>(</sup>۱) تأريخ بغداد ۲۲۷/۱۳.

<sup>(</sup>٢) الكناسة: القمامة، ومرضعها، وهي محلة بالكوفة. معجم البلدان ٢٠٧/٤، القاموس (ك ن س).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بنداد ۲۲۰/۱۲، ۲۲۸.

<sup>(</sup>٤) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص، وتار يخ يغداد.

ورُوِى(١) أَنَّ أَبِا جِعفر المنصور بعد أَن حَبَسَه دَعَاه يوماً، وقال له: أَتَـرْغَبُ عن مانحنُ فيه؟.

فقال: أَصْلَح الله أميرَ المؤمنين، لاأَصْلُحُ للقضاء.

فقال له: كذبت.

ثم عَرض عليه الثانية، فقال أبو حنيفة: قد حَكَم على أمير المؤمنين أنَّى لاأَصْلُحُ للقضاه، لأنَّه نسبتني إلى الكذب، فإن كنت كاذباً فلا أَصْلُح، وإن كنتُ صَادقاً فقد أُخبرَتُ أميرَ المؤمنين أنَّى لاأَصْلُح.

فلم يقبل منه ورَده إلى الحَبْس، فأقام به إلى أن مات فيه، على الصحيح من الرّوايات.

وَحَدَّثُ عَبَّاسَ الدُّورِي (٢)، قال: حدَّثُونا عن المنصور، أنه لما بَنيَ مدينتَه، ونَزلها، ونزل المهدئُ في الجانب الشَّرْقيِّ، و بَني مسجد الرُّصافة، أرْسَلَ إلى أبي حنيفة، فجِيء به، فعرض عليه قضاء الرُّصافة، فأبي. فقال: إن لم تفعل ضرّ بْتُكَ بالسَّيَاط.

قال: أَوْ تَفْعَل؟!

قال: نعم.

فَقَقَدَ فَى القضاء يَوْمَيْن فلم يَأْتِه أَحَدُ، فلما كان في اليوم الثالث أَتَاهُ رَجُل صَفَّارٌ ومعه آخر، فقال الصَّفارُ: لي على هذا دِرْهمان وأربعة دَوانِيق، ثمنُ تَوْر(٣) صُفْر.

فقال أبوحنيفة: اتَّق الله، وانظرُ فيا يقولُ الصفَّارُ.

قال: ليس له على شيء.

فقال أبوحنيفة للصَّفَّار: مَاتَقُولُ؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳۲۸/۱۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «الدورقي»، وهو خطأ، صوابه في تاريخ بفداد ٣٢٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) التور: إناء يشرب فيه. القاموس (ت و ر).

قال: اسْتَخْلِفَهُ.

376

فقال أبو حنسفة للرجلُ: قُلُ والله الذي لا إله إلا هو. فجعَل يقول، فلما رآه أبوحنيفة عازماً على أن يحلف، قطع عليه، وضرَب بيده إلى كُمَّة فحلُّ صُرَّة، وأخرج دِرْهميْن ثقيلين، فقال للصَفَّار: هذان عِوض "من باقى تَوْرِك.

فنظر الصَّفَّار إليها، وقال: نعم. فأخذ الدَّرْهمين.

فلما كان بعد يومين، اشتكى أبوحنيفة، فرض ستة أيّام، ثم مات، رحمه الله تعالى، ورضى عنه.

قال عَبَّاسٌ: وهذا قبرُهُ في مقابر الخَيْزُران / إذا دخلت من باب القَطَّانين يَشْرَة، بعد قَبْرَ يْن أو ثلاثة.

وقيل (١) : إن المنصورَ أقدمَهُ بغداد الأمرِ آخرَ غيرِ القضاء.

وقـيـل(٢) : إنه أقام بعد قُدومِه إلى بغداد خسةً عَشر يَوْماً، ثمَّ سَقاه المنصُورُ، فمات، رحمه الله تعالى، ورغِسَى الله عنه، وذلك في سنة خسين ومائة، وله من العُمْرِ سَبْعون سنة.

> فصـــل فی ذکر نجود أبی حنیفة ، وستماحِه ، ونحشن عَهْدِه، رضی الله تعالی عنه

عن قيس بن الرَّبيع (٣)، قال: كان أبوحنيفة رَجُلاً وَرِعاً فقيهاً مَحْسُوداً، وكان كثيرَ الصَّلة والبرّ لكل مَن لَجاً إليه، كثيرَ الإفضال على إخوانه.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>٢) تأريخ بغداد ٣٢٩/١٣، ٣٣٠، وانظر أيضاً الخيرات المسان ٦١، ومناقب الإمام الأعظم ١٧١/٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۲/۱۳.

وقال أيضاً: كان أبوحنيفة مِن عُقلاء الرِّجال، وكان يَبْعث بالبضائع إلى بغداد، يشترى (١) بها الأمتعة، ويحملها إلى الكوفة، و يَجْمَعُ الأرْبَاح عنده من سنة إلى سنة، في شترى بها حوائِج الأشياخ المُحدُّثين وأقواتهم، وكِسْوَتَهم، وجميع حَواثجهم، ثم يَذفعُ باقى الدُّنانير من الأرْباح إليهم، فيقول: أنْفقوا في حَوائِجكم، ولا تحمدوا إلاَّ الله؛ فإنى ما أعطيتكم من مالى شيئا، ولكنْ من فضل الله على فيكم، وهذه أرْباح بضاعَتكم؛ فإنه هو والله مِمَّا يُجْرِيه الله لكم على يَدَى فا في رِزْق الله حَوْل لغيره.

وحدَّث حُبِحُرُ بن عبد الجبَّار(١)، قال: مارأَى الناسُ أكرم مُجالسة من أبى حنيفة، ولا أكثرَ إكْرَاما لأصحابه.

وقى ال حَفْظُ مِن حَزَة القُرشِيّ: كَانَ أَبُوحنيفة رُبُّهَا مَرَّبِهِ الرَّجُلِ فيجلس إليه لغير قَصْد ولا مُجالسة، فإذا قام سَأَل عنه، فإن كانت به فَاقةٌ وَصَلّه، وإن مَرض عَادَه.

وكان أكرم الناس مُجالسَة.

ورُوِى(٢) أنه رأى عملى بعض جُملَسائه ثياباً رَثَّة ، فأمره فجلس حتى تفرُّق الناسُ، و بَقِتَى وَخُدَه. فقال له: ارْفَعُ المصّلَى، وخُدْ ماتحته.

فرفّع الرجُملُ الـمُصَلّى وكان تحته ألف درُهم. فقال له: خُذُ هذه الدَّراهم فَغَيْرُ بها من حالِك.

فقال الرجُلُ : إنى مُوسِرٌ، وأنا في نِعْمَة، ولسَّت أحتاج إليها.

فقال له: أمّا بلّغك الحديث: «إنَّ اللَّه يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»، فينبغى لك أن تُغيِّر حَالَك، حتى لا يَغتمُّ صديقُك.

ورُوِى (٣) أن امرأة جاءتْ إلى أبى حنيفة تطلُبُ منه ثوبَ خَزَّ، فأخرج لها ثوباً. فقالت له: إنتى امرأة ضعيفة، وإنها أمانة "فيعنى هذا الثوب بما يقومُ عليك.

<sup>(</sup>۱) فی تار یخ بغداد: «فیشتری».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۲۹۱/۱۳.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بنداد ۲۲۱/۱۳.

فقال: خُذِيه بأربعة دراهم.

فقالت : لا تشخر بي، وأنا امرأة عَجُوز كبيرة.

فقال : إنى اشتر يْتُ ثوبين، فبعْتُ أَحَدَهما برأسِ المال إلاَّ أَرْبعة دراهم، فبقِي هذا يقومُ عَلَى بأرْبعة دراهم.

وجاء إليه يَوْما رجل(١) ، فقال: يا أبّا حنيفة، قد احتجتُ إلى ثوب خَوْ.

فقال: مالونه؟

قال: كذا، وكذا.

فقال له : اصْبِرْ حتى يقّع، وَآخُذُهُ لكَ، إن شاء الله تعالى.

فَى دَارَت الجمعة حسى وقَع، فرّبه الرجُل، فقال: قد وقفت حاجتُك، وأخرج إليه الثوب، فأعجبه، فقال: يا أبا حنيفة، كم أزنُ (٢)؟

قال: درهما.

فقال الرجُلُ : ياأبا حنيفة ماكنت أظنُّك تَهْزَأ!

قال : مَاهَزَأْتُ، إنني اشتر ثِتُ ثُوبَيْن بعشر ين ديناراً ودِرْهم، وإنى بِعْتُ أَحَدَهما بعشر ين ديناراً ودِرْهم، وإنى بِعْتُ أَحَدَهما بعشر ين ديناراً، و بَقِيَ هذا بدرْهم، وماكنتُ لأرْبَحَ علَى صديق.

ومن المشهُور(٣) عن مُروءته، ووفائِه وَرِعَايته حَقُّ الجِوَاں ما رُوِى أَنَّه كان له جَار بالكُوفة/ إشكاك، يَعملُ نهارَه أَجتع، حتى إذا جَنَّه الليلُ رَجَعَ إلى منزله، وقد حل معه لحماً فطبخَه أو سمكة فشوَاها، ثم لايزال يَشْرَبُ حتى إذا ذَبُ الشرابُ فيه غني بصَوْت، وهو يقول. (٤)

أضاعُ ونسى وأتى فستسى أضاعُ والسينوم كريه وسداد تسغر

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۳۲/۱۳.

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في تاريخ بغداد زيادة: «للفلام».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بقداد ٣٦٢/١٣، ٣٦٣، والقصة على نحو آخر في مناقب الإمام الأعظم ٢٢٤/١، ومناقب الكردي ٢٣٦/١.

<sup>(1)</sup> البيت للعرجي ، وهوفي: الأغاني ١٣/١؛، زهر الآداب ١/٩٥١، وهوفي المناقب أيضًا.

فلا يزال يشرّبُ و يُرَدّدُ هذا البيت، حتى يأخذَه النومُ.

وكان أبوحنيفة يُصَلِّى الليل كُلَّه، ففقد صَوْتَهُ، فسأل عنه، فقيل: أخذهُ العَسَسُ مُنذ ليّال، وهو عَبُوس.

فَصَلَى أَبُوحنيفة صَلاةً الفجر من غَد، وركب بَغُلةً، واستأذن على الأمير. فقال: الذنوا له، وأقبلوا به راكبا، ولا تدعُوه ينزل حتى يَطَأُ البساط.

ففعل، فلم يزل الأمير يُوسع له في مجلسه، وقال: ماحاجتك؟

قال : لَى جَارٌ إِشْكَاف، أَخَذُه العَسَسُ مُنذ ليال، و يَأْمَرُ الأُميرُ بِتَخْلِيَتِه.

فقال: نعم، وكلّ مَن الْخِذ في تِلك الليُّلةِ إلى يَوْمِنا هذا. فأمَرَ بتَخْلِيَتِهم أجمين.

فركب أبوحنيفة، والإسكاف بمشى وراءه، فلما نزّل أبوحنيفة مضّى إليه، فقال: يافتي، هَل أَضْعُناك؟.

فقال : لا، بل حفيظت ورَعيْت، جَزاك الله خيراً عن حُرْمَةِ الجوَار، ورعايتِه (١) .

وتــاب الـرنجل، ولم يَعُدُ إلى ما كان عليه، ببرَكة الإمام، رضى الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة مُتَقلَّبَهُ وَمَثُواه، (٢ونفعنا ببركاتِه، و بَركات عُلُومِه في الدنيا والآخرة٢).

فص\_\_\_ل

فى ذكر ما كان عليه أبوحنيفة من محسن الاعتقاد ووُفور العَقْل ، والفِطنة ، والذكاء المُفِرط (٣) ، والتلطّف فى الجواب، وبرّه لوّالدّيه، رضى الله عنه

رَوى الخنطيبُ (١) بسّنَدِه، عن يَحْيَى بن نَصْر، قال: كان (٠) أبوحنيفة يُفضُّلُ أبا بكر

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد: «ورعاية الحق».

<sup>(</sup>۲\_۲) افي ص: «بمنه وكرمه»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) ساقط من: ص ، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٨٣/١٣.

<sup>(</sup>٥) ساقط من؛ ط، ن، وهوفي: ص.

وعمر، ويُحبُّ عليًّا وعُثمان، وكان يُؤمِن بالأقدار، ولا يتكلِّمُ في القَدَر، وكان يمسَّحُ على الخُفيْن، وكان من أعلم الناس في زَمّانِه وأَثْقاهُمْ.

وعن أبى يوسف، عن أبى حنيفة، أنه قال: مَن قَال: القرآن مخلوق (١) فهو مُبتدع، فلايقولَنُ أَحَدُ بقوله، ولا يُصَلِّينُ أَحَدُ خَلْفَهُ.

ورُوِى (٢) أن ابـنَ الـمُـبَـارك قدِم على أبى حنيفة، فقال له أبوحتيفة: مَاهذا (٣) الذى دَبُ فيكم؟

قال له: رجلٌ يُقال له جَهْم.

قال: ومايقول؟

قال: يقول القرآنُ مخلُوق.

فقال أبوحنيفة : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (١) ).

وكان مُعَلَى بن منصور(ه) الرَّازِي، يقول: ماتكلَّم أبوحنيفة، ولا أبويوسف، ولا زُفّر، ولا عُمّد، ولا أحد مِنْ أَصْحَابِهِمْ في القرآن، وإنَّها تكلَّمَ بِشْر المَر يسِيّ، وأبن أبي دُوَاد.

وعن ابن السُبَارَك (٦): قلتُ لسُفيان الثَّوْرِي، يا أبا عبدالله، ما أَبْعَدَ أبا حنيفة من الغِيبَة، وماسمعُتهُ يغتابُ عَدُوًا له قَطُ.

قال : هو والله أعْقلُ مِن أَن يُسَلِّظ على حَسَناتِه مايذهَبُ بها.

وكان عمليٌّ بن عاصم، يقول: لووُزِنَ عَقلُ أبى حنيفة بعَقْلِ نِصْف أهل الأرض لرجّح

<sup>(</sup>۱) مكان قوله «القرآن مخلوق» في طكلام مضطرب هو: «بنبغي أن بقال من قال بخلق القرآن ليصح الكلام تأمل بالقرآن»، وفي ن: «بخلق القرآن»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۲/۳۷۷، ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) ساقط من:ط، ن، وهو في: ص، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) سررة الكهف ٥.

<sup>(</sup>٥) زیادة من: ص، علی مانی: ط، ن.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢٦٣/١٣.

بهم.

وقبال خَبارجة (١) بن مُضْعَب: لَقِيتُ أَلْفاً من العُلماء فوَجَدتُ العَاقلَ فيهم أربعة. فذكر أبا حنيفة في الثلاثة أو الأربعة.

وقال أيضاً (٢): من لايرى المستح على الخُفيَّين، أو يقع في أبى حنيفة، فهو ناقصُ العقل.

وكان ينزيدُ بن هَارُون(٢)، يقول: رأيتُ (٣) الناسَ، فما رأيتُ أحداً أعقلَ، ولاأفضلَ، ولاأؤرَّعَ من أبى حنيفة.

ور قى الخطيب، فى «تاريخه» (٢)، أنه كان بالكوفة رَجُلٌ يَقول: عُثمان بن عفان كان يهوديًا.

فأتاه أبوحنيفة، فقال: أتيتُك خاطباً لابنتك.

قال: لِمَن؟

قـال : لـرمجُـلٍ شـريـف، غَـنِـنَّى مِـن المال، حَافظ / لكتاب الله، سَخِيًّ، يقومُ الليل فى ٢٥ و رَكعة، كثير البُكاء مِن خوف الله.

قال: في دُون هذا مَقْنَع يِاأَبِا حنيفة.

قال: إلا أن فيه خَصْلة.

قال: وماهى؟

قال: يَهُودي.

قال: سُبْحانَ الله، تأمُرْني أن الزَّرَّج ابْنيتي من يَهُودي.

وهو خارجة بن مصعب السرخسي، من كبار المحدثين بخراسان، توفي سنة ثمان وستين ومائة. العبر ٢٥٢/١.

(۲) تاریخ بغداد ۲۲/۱۲۳.

(٣) في تاريخ بغداد: «أدركت».

<sup>(</sup>١) في ط: «جارحة»، والكلمة غير واضحة في: ن، والصواب في؛ ص، وتار بنع بغداد ٣٦٤/١٣.

قال: لا تفعل ؟

تال : لا.

قال : فالنبئ صلَّى الله عليه وسلَّم زوَّج ابْنتَه من يَهُودي!.

قال: أستغفر الله، فإني تاثب إلى الله (١).

ورَوَى الخطيبُ أيضاً (٢)، بستنده، عن إسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة، قال؛ كان لنا جارٌ ظبِّان رَافِضِي، وكان له بَغْلان (٣)؛ أحدهما أبوبكر (١) والآخر عمر، فرّعه ذات ليلة أحدهما، فقتله، فأخبر أبو حنيفة، فقال: انظروا البغل الذي رمّحه، هو الذي سمّاه عمر. فنظرُوا. فكان كذلك.

وقال ابنُ المُبارك(٤): رأيتُ أبا حنيفة في طريق مكة، وقد شُوِي لهم قَصِيلٌ سمين، فاشتَهوا أن يأكُلُوهُ بخَلُ، فلم يجدوا شيئاً يَصُبُّون فيه الخَلُ، فتحيَّروا، فرأيت أبا حنيفة قد حَفر في الرَّمْل حُفرة ، و بسَط عليها السُّفْرة، وسكَب الخَلُ على ذلك المؤضع، فأكلُوا الشَّوَاء بالخَلُ. فقالُوا له: تُحْسِن كل شيء!!

قال: عليكم بالشكر، هذا شيء المنهمية فضلاً من الله عليكم.

وعن أبى يوسف(٥) ، قال: دعا المنصورُ أبا حنيفة ، فقال الربيع حاجبُ المنصور وكان يُعادى أبا حنيفة: يا أميرَ المؤمنين، هذا أبو حنيفة يُخالِث جَدُك، كان عبدالله بن عبّاس يقولُ: إذا حلّف اليمينَ ثمَّ اسْتَثْنَى بعد ذلك بيَوْم أو يوميْن جاز الاسْتِثْناء ، وقال أبو حنيفة: لا يجُوز الاستثناء ، إلا مُتّصِلاً باليمين.

فقال أبوحنيفة: ياأمير المؤمنين، إن الرّبيع يزعمُ أنه ليس لك في رِقابِ جُنْدِك بَيْعة.

<sup>(</sup>١) في ط: «فأتي تائباً»، وفي تاريخ بغداد: «إني تائب»، والمثبت في : ص، ن.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳٦٤/۱۳.

<sup>(</sup>۳) فی تاریخ بعداد بعد هذا زیادة: «سیی».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بنداد: «أبا بكر».

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد ۲۲/۱۲۹.

قال: وكيف؟

قال : يَحْلِفُونَ لَكُم، ثُم يَرْجِعُونَ إلى منازلهم فيَسْتَثْنُون، فتبطُّل أَيْمَانهُم.

قال: فضحك المنصور، وقال: ياربيع، لا تَعرض لأبي حنيفة.

فلمًّا خرج أبوحنيفة، قال: أرَدْتُ أَن تُشِيط (١) بدميي؟

قال : لا، ولكنُّك أرَّدْت أن تشيط بدمِي فخلَّصْتُك، وخَلَّصْتُ نفسي.

وكان أبو العبّاس الطُّوسِيّ(٢) سَيِّئَى الرَّأَى في أبى حنيفة، وكان أبو حنيفة يَعْرِفُ ذلك، فدخل أبو حنيفة على أبى جعفر المنصور يوماً، وكثر الناسُ عنده، فقال الطُّوسِيّ: اليَوْمَ أَقتلُ أبا حنيفة.

فَأَقْبَلَ عليه، فقال: يا أبا حنيفة، إن أميرَ المؤمنين يَدْعُو الرجُلَ منًا، فيأْمُوه بضَرْب عُنْقِ الرجُلِ، لايدري ماهو، أيَسَعُهُ أن يضرب؟

فقال : يا أبا العباس، أميرُ المؤمنين يأمرُ بالحقُّ أو بالباطل؟

قال: بالحَقّ.

قال: أَنْفِذ الحَقُّ حيثُ كان، ولا تسأَلُ عنه.

ثم قال أبوحنيفة لمن قَرُبَ منه: إن هذا أرّادَ أن يُوثِقّنِي فربطّتُه.

وكان أبوحنيفة، رحمه الله، كثيرَ البِرِّ بوالديّه، والقيام بواجب حَقَّها، وإذّخال السَّرُورِ عليها، وعدّم المُخالفة لها.

حَدَّثُ حُجْرُ بن عبدالجبّار الحَضْرَمِي (٣)، رحمه الله تعالى، قال: كان في مَسْجِدِنا قاضٌ يُمّال له زُرْعَة، يُسْسَبُ مَسْجِدنا إليه، وهو مَسْجِدُ الْحَضْرِمِيِّين، فأرادتْ الْمُ أبى حنيفة أن

<sup>(</sup>١) شاط بدمه: أهلكه، أو عمل في هلاكه، أو عرضه للقتل. القاموس (ش ي ط).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بنداد ۱۳/۳۳، ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣١١/٢٣٦.

تستفيتى فى شىء، فأفتاها أبوحنيفة، فلم تقبل، وقالت: ما أقبل إلا مايقوله (١) زُرْعَة القاص (٢).

فجاء بها (٣) أبوحنيفة إلى زُرْعَة (١) ، فقال: هذه الميّ تسْتَفْتِيك في كذا وكذا.

فقال : أنت أعْلمُ منّى وأَفْقَهُ، فأَفْتِها أنت.

فقال أبوحنيفة: قد أَفْتَيْتُها بكذا وكذا.

فقال زُرْعَة : القولُ كما قال أبوحنيفة.

فرَضِيَتْ وانصَرفتْ.

٥٧ظ

وفي روايةٍ، أَن زُرْعَة قال لها: الْمُقْتِيك ومعك فقيهُ الكوفة!

فقال أبوحنيفة: أفْتِها بكذا وكذا. فأفْتاها، فرضِيتُ.

وفي برّه بوّالديه وتعظيمه لشيّخِه حمَّاد يقول بعضهم (ه):

/ نُعمَانُ كان أبرً الناسِ كُلُهمُ بوالدّيه وبالأستاذ خممًا و ما مَذ رِجُليْهِ يوماً نحو منزله ودُونَه سِكَكُ سَبْعٌ كَأَطُوادِ

رُوِى أَنْ أَبَا حَنَيْفَةً قَالَ : مَامَدَدُتُ رِجُلَى نَحُودَارِ الشَّتَاذَى خَمَّاد؛ إِجْلَالاً له. وكان بين دَاره ودَاره سَبْعُ سِكَك.

وعن ابن المُبَارَك، أنه قال: رأيتُ الحَسَن بن عمَّار آخِذاً بركاب أبى حنيفة، وهو يقول: والله ما أدرَكتُ أحداً تكلَّم في الفقه أَبْلَغَ، ولا أَصْبَر، ولا أَخْضَر جواباً منك، وإنك لسَيَّذ مَن تكلَّم فيه في وَقْتِك غيرَ مُدَافَع، ولايتكلَّمُون فيك إلا حَسَداً.

<sup>(</sup>١) في تار بخ بنداد: «يقول».

<sup>(</sup>٧) ساقط من: له، وهو في: ص، ط، وتار يخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) ساقط من: ن، وهو في: ص، ط، وتار يخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) في ط: «فأجابها»، والمثبت في: ص، وتار يخ بغداد.

 <sup>(</sup>a) قائل هذین الیسین من أبیات می الموفق المكی صاحب المناقب، وهما فیها ۱۸۰۷/۲، وأیضاً فی مناقب الكردری
 ۲۹۳/۱.

وكان ابنُ دَاوُد يقول: الناسُ في أبي حنيفة حَاسلا، وجَاهل، وأحسّنهُم عندي حالاً الجاهل.

وحَدَّث سُفيان بن وَكِيع (١) ، قال سَمعْتُ أبى يقولُ: دخلتُ على أبى حَنيفة، فرأيتُه مُطرقا مُفكّرا، فقال لي: مِن أين أقبلت؟

قلتُ : أُقبلتُ من عند شَر يك.

فرّفع رأسه وأنشأ يقول (٢):

إن يَحسُدُوني فإني غيرُ لايْمِهم فددام لبي ولهم منايي وما بهم

قال : وأظنه كان بَلَّغَهُ عنه شيء.

قَبْلَى مِن الناس أَهْلُ الفَضْلِ قد خُسِدوا وتمات أكشرتا غيظا بما يجذ

ودُكِر لمحمد بن الحسن مايُجُرى الناسُ من الحسد لأبى حنيفة فقال (٣) : من عاش في الناس يَوْماً غيرَ مَحْسُودِ(١) مُسحَسسُدُون وشَسرُ الناس مَلزلَةً

في ذِكْر بعض الأمور التي اغترض بها الحُسَّادُ على أبي حنيفة، رضي الله عنه، وشَنَّعُوا بها عليه، وما أُجيب به عنه، وذِكْر بعض ما مُدِح به من الشُّعْرِ، ومانُسِبَ إليه، وما تمثل به منه، وغير ذلك

قال قاضي القضاة ابنُ خِلْكان، في «وفيات الأعيان» (٥)، بعد أن ذكر طَرَفا صالحا

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣٦٧/١٣، ومناقب الكردري ٢٦٥/١، ومناقب الإمام الأعظم ٢/١٠، ١٦.

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان، في الفتار من شعر بشار ٦٧، وتخريجها في حاشيته، وهما في ذيل الجواهر المضية ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ثار يخ بغداد ٣٦٧/١٣، ومناقب الكردري ٢٦٦/١، ومناقب الإمام الأعظم ١١/٢، وذيل الجواهر المضية ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) وصدر البيت في المناقب: «هم يحسدوني وشر الناس منزلة».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١٣/٥.

من مناقب الإمام رضى الله تعالى عنه: ومناقبُه وفضائِلُه كثيرة، وقد ذكر الخطيبُ فى «تاريخه» (١) منها شيئاً كثيرا، ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأَلْيَقُ تَرْكَهُ والإضرابَ عنه، فشل هذا الامام لايُشَكُّ فى دينه، ولا فى وَرَعه وتحفيظه، ولم يكن يُعَابُ بشى سوى قِلَّة العربيَّة.

فين ذلك منا رُوِي (٢) أن أبا عمرو بن العلاء سأله عن القتل بالمُثقِل هل يستَوْجبُ القَوْدَ أَمْ لا؟

فقال: لا. كما هوقاعدةُ مذهبه، خلافا للإمام الشَّافِعِي.

فقال له أبوعثرو: ولوقتله بحجر المَنْجَنِيق؟.

فقال: ولوقتله بأبا قُبَيْس.

يعنى الجبل المُطِلُّ على مكَّة، حرسها الله تعالى.

قال : وقد اعتذرُوا عن أبى حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول: إن الكلمات السّت السُمْ عَرْبَة بالحروف «أَبُوهُ، وأخوهُ، وحَمُوهُ، وهَنوهُ، وفُوهُ، ودُومَال» إن إغرابَها يكون فى الأَخوال (٣)؛ بالأَلف. وأنشدوا على ذلك (٤):

إِنَّ أَبَاهَا وأَبَا أَبَاهَا قد بَلغا في المَجْد غَايتاها

وهي لغة الكوفيّين، وأبوحنيفة من أهل الكوفة، فهي لغته. انتهي كلامُ ابن خِلْكان.

قلتُ ; وهومع ما اشتمل عليه من الصّواب في الجواب لا يخُلُومن شائِبة التّعصُّب، حيث جزّم بأنَّ الإمام رضى الله تعالى عنه كان قليل العربيَّة، بمُجرَّد كلمةٍ صدرتُ منه على لغة أهل بلده، واستعملها غيرُ واحدٍ مِمَّنْ يُحتَجُّ بقوله في شغره، والحالُ أنه لم يُنْقَلُ عن أحدٍ من أهل اللغة وحَمَلةِ العربيّة، أنه قال: إن كلُّ مَن تكلَّم بكلمة غيرِ فصيحة في عَرْضِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ۲۸٦/۱۳سـ۲۹۹.

<sup>(</sup>۲) روی الحنطیب یعض هذا الحنبر، فی تار یخ بغداد ۲۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>س) في وفيات الأعيان بعد هذا زيادة: «الثلاث».

<sup>(</sup>٤) وهولأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي. انظر شواهد القطر للشربيني ٤٦) وشرح الشواهد للعيني ٢٠/١.

277

كلامِه، على لغة أهل بَلدِه وهى غيرُ شاذَّة/، ولم يُدَوِّنُها فى كتاب من كتبه، يكون لَحَاناً قليل العَربيَّة. هذا الإمام الشافعيُّ رحمه الله تعالى، مع كونه ممَّن يُحتَجُّ بقوله فى اللغة، قال فى بعض تآليفه: «ماء عَذب أو مالح»، فقال: «مَالع» ولمْ يقل «مِلع» وهى لغة شاذَّة، أنكرهَا آكثرُ أهل اللغة، ولم يقل أحدُّ فى حقَّه بسبب ذلك، إنه كان قليلَ العربيَّة واللغة، ولكن جرّى الأمرُ فى ذلك على قولِ الشاعر(١):

وعَينُ الرَّضَا عن كُلُّ عَيْبٍ كَلِيلةً كما أَنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبُدِى المَسَاوِ يَا وقد ذكر بعضُ مَن صنَف في مناقب الإمام الأعظم، في حَقُّ الإمام الشافعي مِن مِثْلِ هذه المُؤاخذات شيئاً كثيرا، أَضْرَ بُنا عن ذِكْره؛ لِعدم الفائدة، ولأَنَّ الأليّق بكلُّ إنسان أَن يكُفُ لِسَانَه عن التكلُّم في حَقَّ مثلِ هؤلاء الأَمْة، الذين اتَّفق الناسُ على علمهم، يكُفُ لِسَانَه عن التكلُّم في حَقَّ مثلِ هؤلاء الأَمْة، الذين اتَّفق الناسُ على علمهم، وصَلاحِهم، وعُلُو مقامِهم، إلاَّ بخير؛ فإنه قلّما أَطْلَق أَحلا لسانَه في حق السَّلف، إلاَّ وعُجُلت له النَّكُبةُ في الدنيا قبلَ الآخرة، عصمنا الله من ذلك بمنه وكرّمِه.

0 0 0

ومن مجملة التشنيعات (٢) في حق الإمام، رضى الله تعالى عنه (٣)، قول بعض المحسناد: إنه كان قليل الرّقاية، وليس له إحاظة بكثير من الأحاديث والآثار، كغيره من مُجْتهدى عَصْرِه، ومن تأخّر بقليل عنهم.

والجوابُ عن ذلك هو المنعُ؛ بدليل أنَّ أبا حنيفة، رضى الله تعالى عنه، كان أكثر الناسِ تفر يعاً للأحكام، ووَضْعا للمسائل، وكثرةُ الفروع تذللُ على كثرة الأصُول، وصِحَّتُها على صِحَّتها، وقد سَلَّمُوا أن أبا حنيفة أقْوَى في القِياس مِن غيره، وأَعْرَفُ به من سِوَاه، وإنما يُقاسُ على الكتاب والأثر، وكثرة قياسه في المسائل تذللُ على كثرة اطّلاعه على الآثار، وكثرة إحاطيه بها.

وإنما قلّت الرَّوَاية عنه لماذكرناه سابقاً، من كَوْنه كان يشترطُ في جَواز الرَّواية حِفْظَ الرَّاوي الرَّواية خفظ الرَّاوي لما يَرْويه من يوم سَمِعه إلى يوم يُحَدِّث به، ولأنه صَاحبُ مذهب، نصب نفسه

<sup>(</sup>١) هذا البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، وهو في العقد الفريد ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد ۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣) ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

لتدوين الفقه، وإثبات الأحكام، وتققيه الناس وإقتائهم، وهذا لا يَدُلُّ على أن ماكان يَرُو يه عن غيره، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان قليلاً؛ لأن صاحب المقالة والمذهب، إذا النهي إليه الخبر، أخذ محكم المشتيل عليه، فدونَّه، وأثبته عنده، وجعله أصلاً ليقيس عليه نظائره؛ فرَّة يُفتِى بحُكمه ولا يُروى الخبر، فيخرجُه على وَجُه الفتوى، فيقِف لفظ الخبر، وينقطع عنده، وكذا فعل أكثرُ فقهاء الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة، وعبدالله بن مسعود، وزيد، وغيرهما من فقهاء الصحابة، رضى الله عنهم.

و يُدلُك على هذا، أن الخلفاء الأربعة صَحِبُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم من مَبْعيثه إلى وفاتِه، وكانولا يكادون يُفارقونه في سَفَر ولا حَضَر، وكذلك عبدالله بن مَسْعود، وحُدَيفة بن الْيَمان، وعمَّار بن ياسر؛ وأبو هُرَ يْرة أكثرُ رواية منهم، وإنما صحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم أَفْتُرَاهُ سيع مِن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أكثرَ ممنًا سيع هؤلاء، أو شاهد أكثرَ مِمًّا شاهد هؤلاء!!، وقد رقى الناسُ عنه أكثرَ مِمًّا روّة واعنهم!! وإنما كان كذلك؛ لأن الخلفاء الرَّاشدين، رضى الله عنهم، كانوا فقهاءالصّحابة، وكانوا أصحاب مقالات ومذاهب، وكذلك عبدالله بن مَسْعود، وكانوا بُهْ تُحل على الله عبدالله بن مَسْعود، وكانوا بُهْ تُحل على على على غيره وجُهِ الفتوّى، ولا يَرْوُ ونه، ورُبًّا رواهُ البَعْضُ منهم عند الحتياجه إلى الاحتجاج به على غيره مئن خالفه من نُظَرائه.

وهـذا هـو الـمَـعْـنِيَّ في قِلَّة رواية ذِي المَقالة والمَذْهب عن النبِّي صلَّى الله عليه وسلَّم للناس، وقلَّة رِوايتهم عنه.

وأمّا هو(١) فقد سيم من الأخبار، وجمع مالم يُحِظ به غيره ؛ فإنّ الأخبار منها ناسِخ ومنشّبت وناف، وحاظِرٌ ومُبِيح، ونحو ذلك، فإذا وَرَدَ جميعُ ذلك إلى صاحب المقالة نظر فيها، وأخّذ بالنّاسخ منها، وهو المتأخّر، فإن لم يعلمُ المتأخّر، أخذ بأرْجَحِها عنده، وترك الآخر، فإذا أخّد المتأخّر أو ما رَجِحَ عنده، فرُبمًا رَوَاه، ورُبمًا أَفْتَى بحُكُمه، ولم يَرْوه، وأسقط ما نَافاه، ولم يلتفت اليه، وأصحابُ الحديث يَرْوُون الجميع؛ فلهذا قلّتُ رواية الخلفاء الأربعة، ومن بعده من الفقهاء.

٢٢ظ

<sup>(</sup>١) ساقط من: ط، وهوفي: ص، ن.

وقد يردُ أيضًا الخبرُ من ظُرق كثيرة، فيقتصر صاحبُ المذهب منه على أصحَّ الظُّرُق، فيتصر صاحبُ المذهب منه على أصحَّ الظُّرُق، فيرو يه منها، ورُبُها أفتى بحُكْمِه ولم يَرْوه. وأصحابُ الحديث يَرُّوُونه من جميع طُرقه، فلهذا قلّت الروايةُ عن الفقهاء الولي المَقالات.

قال أبوبكر عَتِيقُ بن داود اليّمانيّ: فإن قال قاثل: قد رُوِى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «بَلّغُوا عَنيّ وَلَوْآيَةً»، وقال عليه الصلاة والشّلام: «نَضَرَ الله المرّءا سَيمَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدًاهَا إلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا، فَرُبُّ حَامِلٍ فِقْهِ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنهُ»، قيل له: إذا أَفْتت بما قال النبئي صلّى الله عليه وسلّم، أو بما فعل، فقد بلّغ أشد التّبليغ؛ لأنَّ صاحب المتقالة والمذهب، يَلزمه أن لا يَرْوِى جميع الأخبار المتنافية، لأن ذلك يُؤدِّى إلى عَير مَن يسْتفتى، ولا يحصُل له التخلص ممّا نزل به من الحادثة، فإذا أفتامُ بالصّحيح عنده، أو رواه، حَصَلت للمُسْتفتى الفائدة، وفي هذا كِفايةً لكل ذي بَصرٍ.

فهذا يَدُلُّ على أَن قِلَّةَ الرَّواية عنه، لا تَدُلُّ على قِلَّة مانَقَلَهُ من الأُخْبار والآثار، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. انتهى.

هذا، ولئن سُلِّم ما زعمهُ المُستِّع من قِلَّة الرّواية، فجوابُه أنَّا نقولُ: قال أبوعمر بن عبدالبَرّ(۱): الذي عليه جماعة [فقهاء] المسلمين وعُلمائهم ذَمُّ الإكثار \_ يعنى من الحديث \_ دون تفقّه ولا تدبُّر، فالمُكثِر لا يأمَنُ من مُوَاقعةِ (۲) الكذب على رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم (۲).

ثُمَّ رَوَى بسَندِه، عن قشادة، أنه قال: قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَكَثَرْةَ ٱلْحَدِيثِ، وَمَنْ قَالَ عَنَى فلا يَقُولَنَّ إلاَّ حَقاً».

وروَى بسنده أَيْضًا، عن وَهم بن بَقِيَّة (١)، قال: سَمعْتُ خالد بن عبدالله، يقول: سَمعتُ ابن شُبْرُمَة، يقول: أَقْلِل الرّوَاية تَفْقَه.

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ٢/٤/٢، ومابين المقرفتين زيادة منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «من موافقة»، والمثبت في جامع بيان العلم وفضله.

<sup>(</sup>٣) زاد ابن عبدالبر بعد هذا: «فروايته عمن يؤمن وعمن لايؤمن».

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «منبه»، والمثبت في جامع بيان العلم وفضله.

وقال أيضا (١): أمّا طلبُ الحديث على ما يطلبُه (٢) كثيرٌ من ألهل عَصْرنا [اليوم]، دون نفقتُه فيه، ولا تدبُّر لمعانيه، فكرُوهٌ عند جماعةِ أهلِ العلم.

ثمَّ ذكر (٣) بعد كلام طويل، قولَ الأغمَش لأبى يُوسُف: أنتمُ الأطِبَّاء ُونحن الصَّيادلة. ومن مَمَا هُنا قال التَّرْمِذِي: إِنَّ مَن يَحملُ الحديثَ ولا يعرف فيه التأويل كالصَّيْدَلانِيّ. وعن ابني المُبَارَك، أنه قال: ليَكُنِ الذي تعتمد عليه الأثر، وخُدْمن الرأي مَا يُفسِّر لك الحديثَ.

ولله دَرُ بعضِهم حيث يقول :

۲۷و

إن الرُّوَاةَ على جَهْلِ بما حَملُوا مثلُ الجِمّال عليها يُحْمَل الوَدَعُ / لاَ الوَدْعُ يَنفُعهُ حَمْلُ الجمالِ له ولا الجمالُ بِحَمْل الوَدْع تَنْتفعُ وقال ابنُ أبى ليلى: لا يفقه الرجُلُ في الحديث حتى يأخذ منه و يَدّع.

. . .

ومن التَّشْنيعات أيضا، قولهم: إن مذهبَ أبى حنيفة في موضوعِه مُخالِف لما عليه أساسُ الإمارة والإمامة، ولا يُوَافق في كثير من فرُوعه للأُمّراء والأنبَّة.

والجوابُ عن ذلك هو المنعُ، بل مذهبه أوفقُ للإمامة والإمارة، والأصلحُ للؤلاة والأثِمَّة.

والدليل على ذلك، ما ذكرناه سابقاً (٤) من الجواب عنه لأبى جعفر المنصور في مسألة الاستثناء المنفصل، وخلاف فيه لابن عباس؛ فإنه أوفق للإمامة والإمارة، بخلاف مذهب غيره.

وكان بعض السَّلف يقول: لا يزال الإسلامُ مُشَيِّدَ الأَرْكان مابقي لهُ ثلاثهُ أشياء:

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ١٢٧/٢، ومابين المعقوفتين زيادة منه.

<sup>(</sup>٢) في ص: «يطلقه»، وفي ط: «يطلعه»، والمثبت في: ن.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وقضله ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر ماتقدم في صفعة ١١٢.

الكعبة، والدّولة العبّاسيّة، والفُئيا على مذهب أبى حنيفة. فلولا الموافقة 'بين الدولة العباسيّة ومذهب أبى حنيفة ما قرّن بينها.

وقال بعض الشعراء في ذلك:

أبوحنيفة فاق الناس كُلُهم في العِلم والزَّهدِ والعَليَاء والباسِ له الإسامة في الدُّنيا مُسَلَمة كا الخسلافة في أولاد عَبُساسِ

وسمًّا هما بعضُ السُّلف التَّوْأُميْن؛ لا تَّفاقهما في الموضوع، وظهورِهِما في زمن واحد.

وكيف يجُوز أن يُدَعَى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ماذكرناهُ عنه سابقاً، حين مُنع من الفُتْوَى (١)، وسألتْه ابنتُه عن مسألةٍ فقال لها: سَلَّي أخاك؛ فإن الأمير (٢) متعنى من الفُتْوَى أن المُمير (٢) متعنى من الفُتْوا.

فلم يَرْضَ لنفسه أن يعمل بخلافِ شُلطَانِ زمانِه في جواب مَسْأَلة.

والذى يَدُلُّ على صحَّةِ ذلك أنَّ مِن صفة الإمامةِ أن يكون الإمّامُ غالباً، قاهراً، نافذَ الأَمرِ، جائزَ التصرُّف في مملكته، مُطْلَقَ اليّدِ في الرّعِيّة. وعلى مذهب أبى حنيفة كلُّ هذا مُفَوَّض "إلى الأَثمَّة أينا نزلُوا، ومذهبُ المُخالفِين ليس على هذه الصّفة.

وبيانُ ذلك في مسائل كثيرة من فروع الفقه، لابأس بذِكْرِ بعضِها في هذا الموضوع للإيضاح.

• مسألة، من له أرض "خراجيّة، عجزَ عن زراعيّها، وأداء خراجها.

قال أبوحنيفة: للإمام أن يُؤجِّرها من غيره، و يأخذَ الخَراجَ من الجُرتها، سواء رضى بذلك صاحبُها أم لم يَرْض.

وقال الشافعي: ليس للإمام ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر مانقدم فی صفحة ۱۹، ۹۰، ۹۰

<sup>(</sup>٢) في ط: «أمير المؤمنين»، والمثبت في: ص، ن.

مسألة، إذا فتح السُّلطانُ بَلدة من بلاد الكفار، فأراد أن يَمُنُّ عليهم و يُقِرَّهُمْ على أملاكِهم، و يُضِرُّهُمْ على أُووسهم، ولايقسمها بين الأَجْناد.

قال أبوحنيفة: له أن يفعَل ذلك، سواء ترضي الجُنْدُ بذلك أم لم يَرْضُوا.

وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضي الجند، وعليه أن يقسِمَها بين الغانِمين.

وهذه مسألةٌ نَفيسة، والعملُ بها على مذهبنا.

مسألة، السلّب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبى حنيفة، إلا أن يكون الإمامُ
 قال قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه.

وقال الشافعي: السُّلَبُ للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يَقُل.

مسألة، من عَزْرَهُ الإمام؛ لاشتِحْقاقِه التغزيز، فمات في تَغزيره.

قال أبوحنيفة: لاضمانً / عليه، ودمُه هَدَر.

وقال الشافعي: يجبُ عليه الضّمان.

• مسألة، من أخيى أرضاً مواتا.

BYV

قال أبوحنيفة: إن أحياها بإدني الإمام ملكها.

وقال الشافعي : يمِلِكُها، ولايحتاجُ إلى إذْنِ الإمام.

مسألة، إذا كان للرجل عبد، فزنى، أو شرب خراً، لا يُقيمُ مَوْلاهُ عليه الحد إلاَّ بإذْن الإمام.

وقال الشافعي: يُقيمُ مَوْلاهُ، ولايحتاج إلى إذْنِ الإمام.

وهو افْتِياتُ على السُّلطانِ في ولايته؛ قال عليه الصَّلاة والسُّلام: «الْحُدُودُ لِلْوُلاةِ».

• مسألة، إذا كان للرجُلِ سَوَايْمُ، وحال عليها الحَولُ، وأدّى صاحبُها زكاتُها.

قال أبوحنيفة: للسلطان أن يأخذَ زكاتها ثانياً(١) ، و يصرفُها إلى الفقراء.

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

وقال الشافعي: ليس للسلطان ذلك.

وهو افْتِيات على السُّلطان أيضاً؛ فإن القَبْض في الأُموال الظاهرة له، لا إلى أصحابِ الأَمْوال.

• مسألة، أهلُ مِصْرِ خرَّجُوا إلى المُصَلَّى يوم العيد، وأرادُوا أن يُصَلُّوا العيد.

قال أبوحنيفة: إن كان السُلطان أو نائبُه معهم جاز(١)، وإلا فلا.

وقال الشافعي: يجوز، ولايحتاجُ إلى خُضُور السَّلطان ولانَّائبه.

• مسألة، رَجُلٌ قتل لَقِيطاً مُتّعمّدا.

قال أبوحنيفة: للسلطان ولاية استيفاء القِصاص مِن قاتِلِه.

وقال الشافعي: ليس عليه ذلك.

• مسألة، رَجُلٌ مات، فحضَر السُّلطانُ وأولياء الميت جَنازته.

قال أبوحنيفة: السُّلطان أحقُّ بالتُّقْديمِ للصَّلاةِ عليه من الأولياء.

وقال الشافعي: الأولياء أَحَقُّ.

مسألة ، الجِزْيةُ إذا الْجِذَتُ على مذهبنا حصل أكثرُ مِمّا الْجِذَت على مذهبه ، وكان أنفع لبيت المال؛ فإنَّ عندنا يُوضَعُ على الغَنِيِّ الظاهِر الغِنيَ في كلَّ سَنة ثمانيةً وأربعون ورُهَماً ، وعلى المتوسَّط الغِنيَ أربعةً وعشرون ورهماً ، وعلى الفقير المُعْتمِل اثنا عَشَرَ ورهماً ، وتُوخَذُ سَلَفاً ، وعنده على كل شخص دينار، والدينارُ عشرةُ دراهم ، فظهر التفاؤتُ بينها.

مسألة، الإمامُ إذا أنَّعذَ صَدَقاتِ أَمُوالِ الناس، ثم أراد أن يمنع أغيان الصدقةِ، و يدفع أبدالها وأثمانها إلى الفقراء.

قال أبوحنيفة: له فِعْلُ ذلك إذا رأى فيه المصلحة.

<sup>(</sup>۱) بعد هذا في ص زيادة: «لهم»، والمثبت في: ط، ن.

وقال الشافعي : ليس له ذلك.

• مسألة، السلطانُ إذا احْتاجَ إلى تَقُويه الجيش، فأخذ من أرْبابِ الأموال مايكفيه من غير رضالهم، له ذلك.

ومثلُ هذه المسائل كثيرة، قَلِّ أَن تُخصَرَ في مُصنَّف، وفيا ذكرناه منها كِفايةٌ للمُنْصِف؛ فإنه إذا تأمَّل ما أَوْرَدناه، ونظَر بعَيْن الإنْصاف إلى ما قَرَّرُناه، ظهر له أَن مذهبَنا أَوْفَقُ للإمامة مِن غيره، وأكثرُ تَفُو يضاً للأَثمَّة مِن سواه، والله الموقِّق للصَّواب.

000

ومن التُشْنيعات أيضاً، قولُهم: إنَّه قدَّم القياسَ الذي اختلَف الناسُ في كونِه خُجَّة على الأُخبار الصَّحيحة، التي اتَّفق العلماء ُ على كونِها حُجَّة.

والجوابُ / أن هذا القول (١) زَعْمٌ منهم، فإن أبا حنيفة أخذ بكتابِ الله تعالى، ثم بسُنَة رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم بما اتّفقتْ عليه الصحابة، ثم بما جاء عن واحد من الصّحابة، وثبت ذلك واشتهر ولم يظهرُ له فيه مُخالِف، وإن كان أثراً اختلف فيه الصّحابة والعلماء، فإنه يقيسُ الشيء بالشيء حتى يتفضح الأمرُ، ثم بالقياس إن لم يكُن في الحادثة شيء ممًّا ذكرناه.

والدّليلُ على أن مذهب أبى حنيفة على الصّفة المشروحة، مارّوى أبو مُطيع البَلْخِيّ، قال: [كتب] (٢) أبو جعفر المنصور إلى أبى حنيفة يسألهُ عن مسائل، وكان مِمّا سَأل: أخبرُنى عن مّا أنت عليه، فقد وقع فبك الناسُ، وزعموا أنّك ذُورَأي، وصاحب الجتهاد وقياس، وكتبتُ (٣) إليك بالمسائل، فإن كنت بها عالماً علِمْنا أنك تقول بما نقولُ، وإنّ اشتبتُ عليك، وتَمادَيْت فيها، عَلِمْنا أنك تقول بالقِياس، والسّلام.

۸۲و

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «القدر»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٢) تكلة لازمة.

<sup>(</sup>٣) في ص: «فكتبت»، والشبت في: ط، ن.

فأجاب عن تلك المسائل، وقال: يعلمُ أميرُ المؤمنين أن الذين يقَعُون فينا لأنّا نعملُ بكتاب الله، ثم سُنّة رَسُوله عليه العبّلاة والسّلام، ثم بأحاديث الصحابة أبى بكر وعمر وعشمان وعلى ونحوهم، وهذا حسلا منهم، وقلعن في الدّين، وهذا علمٌ لايعرفُهُ إلاّ الخبيرُ البّصين والله ماتكلّمتُ بمسألة حتى أذِنْتُ (۱) نفسى بالنصيحة، وليس بين الله و بين خَلقه قرابة، وقد قالت الصحابةُ والتابعون: الأمرُ بالرّأى لا بالكِبرِ والسّن، فمن وافق كان أقرَبَ إلى الحق، وأوفق للقرآن والسّن، فالأولى أن يُعمَل بقولهم.

وقال أبو مُطِيعِ البَلْخِيُّ لأبي حنيفة؛ أرأيت لورأيت رَأيا، ورأى أبوبكرِ رأياً غيرَه، أتَدَغُ رَأَيَك برأيه؟

قال: نعم.

فقلتُ : أَرَأَيْتُ (٢) لورأيت رأياً، ورأى عُمَرُ رأياً، أتدَعُ رأيك برأيه؟

قال: نعم.

قال : ثم سألتُه عن عُثمان وعلى، فأجاب بمثل هذا، وقال: إنى أدع رأيي عند رأي جميع الصحابة، إلا ثلاثة أنفُس: أبو لهر يرة، وأنس بن مالك، وسَمُرّة بن مُجلّدب.

فهذا يدُلُ على أنه يُؤنُّو القياسَ عند الآثار.

و يدلُّ على ذلك أيضاً، مارُوى عن محمّد بن النَّضْر، وكان من كبار العلماء، وأنه قال: مارأيتُ أَحَداً تمسَّك بالآثار أَكْثَرَ(٣) من أبي حنيفة.

وعن أبى مُطِيع البَلْخِي، أن سُفيانَ الثَّوْرِي، ومُقاتلَ بن حَيَّان (؛)، وحَمَّادَ بن صَلَمة، وغيرهم من فُقَهاء ذلك العصر، اجتمعُوا وقالُوا: إن النَّعمان هذا يدَّعي الفقة، وما عنده إلا

<sup>(</sup>١) في ص: «أدبت»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) تكلة لازمة.

<sup>(</sup>٣) في ط: «أكبر»، والمثبت في: ص، ن.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «حيان» والتصحيح عن ميزان الاعتدال ١٧١/٤، وهو أبوبسطام النبطى البلخي الحراساني الحزان وكان عابدا، كبر القدر، صاحب سنة وصدق، توفي قبل الخمسين ومائة.

القياس، فتعالَوا حتى نُناظِرَه فى ذلك، فإن قال: إنه قِياس. قلنا له: عُبِدَتِ الشمس بِالمقاييس، وأوَّلُ مَن قاس إبليس، لعنه الله، حيث قال (١): (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).

فنـاظَـرَهــم أبـو حـنيفة، يوم الجُمُعة في جامع الكوفة، وعرّض عليهم مذهبّه كما ذكرنا، فقالوا: إنك سَيَّدُ العُلماء، فاغمَّ عَنَّا؛ فإنَّنا وقعْنا فيك من غير تَجْربة ولا رَو يَّة.

فقال لهم أبوحنيفة: غفر الله لنا ولكم.

ورُوِى أَن أَبا حنيفة كان يتكلّمُ في مسألةٍ من المسائل القياسيّة، وشخصٌ من أهل المدينة يتسمّعُ، فقال: ماهذه المُقايّسة، دَعُوها فإن أوّل من قاس إبليسُ.

000

LYN

<sup>(</sup>١) مورة الأعراف ١٢.

<sup>(</sup>٢) سررة الكهف ٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحبجر ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة ألبقرة ٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٥.

ولابأس بذكر بعض المسائل الشّاهدة ليا ذكرْنا، والمُوَضَّحة لما قرَّرُنا، على أنها لا تذخُل تحت الحَصْر، والله الموفّق للصّواب:

• مسألة، رَجُلٌ رَدٌّ عَبْداً آبِقا من مَسِيرة ثلاثة أيّام.

قال أبوحنيفة : له المجُعْلُ أَرْبَعُونَ درْهما. وكان القياسُ أن لايجب، فترك القياسَ وأخذ من ذلك بـالخبر الذي رُوِى عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه، في خَبَر طويل، أن رَجُلاً قدِم بآبِقٍ من الفَيُّوم (١)، فقال القومُ: لقد أصاب أَجْراً.

فقال ابن مسعود: وأصاب جُعْلاً.

وقال مَن خالَفه: لايجبُ الجُعُل. فترك الحنبرَ وأخذ بالقياس.

• مسألة، ولوأن رَّجُلاً حلَّق لِعْية رَّجُلٍ، أو حَاجِبَيْه، فلم تنبُت ثانياً.

قال أبوحنيفة : يجبُ على الحالِق دِيَّةٌ كامِلة.

وقال من خالفة: لايجبُ الدِّيَّةُ على الكَّمال.

وكان القياسُ أن لاتجب الدّيةُ على الكمال، فترك القياسَ، وأخذ بالخبرِ المَرْوِقَى في حديث سعيد بن المُسَيِّب، رحمه الله تعالى.

• مسألة، ولو أن رَجُلاً أَوْجَبَ على نَفْسِه أن ينتَحر وَلَده.

قال أبوحنيفة : يلزمه أن يذبّع شاة.

وقال مَن خالفة : لا يَحِبُ عليه شيء. مأخَّذ بالقياس وتركَّ الحنبرّ.

مسألة، ولو أن رَجُلاً حلق، وقال: إن فعلتُ كذا فأنا برىء من الإسلام. ففعل ذلك.

<sup>(</sup>١) لعله يعني فيوم العراق، وهو موضع قر يب من هيت. معجم البلدان ٩٣٣/٣.

قَالَ أَبُوحَنَيْفَةً : يَجِبُ عَلَيْهُ كَفَّارَةُ يَمِينَ.

وكان القياسُ أن لايجب عليه شيء، فترك القياس، وأخذ بالخبر المَرْوِق عن عائِشة، وابن عمر، رضى الله عنها، أنها أوْجَبًا فيه كَفَّارة يَمِين.

وقال من خالفه : لا شيء عليه إلاَّ التُّوبَة. فأخذ بالقياس.

مسألة، ولوأن رَجُلاً اشترى شيئاً بألف دِرْهم، وقبضة، ولم ينقد النمن، ثم باعة من البائع بخمسمائة دِرْهم.

قال أبوحنيفة: بَيْع الثاني لايجُوز.

وكان ينبغى فى القياس أن يجوز. فترك القياس، وأخذ فى ذلك بخبر رُوِى عن عائِشة، رضى الله عنها، أنها قالت للمرأة التى سألئها عن هذا البَيْع: أَبْلِغِى زَيْدَ بن أَرْقَم أَن الله تعالى أبطل جهادَهُ / مع رسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم إن لم يَتُث.

وقال من خالفه: يجوز بَيْعُه. فأخذ بالقياس وترك الخبرَ.

• مسألة، ولوأن رجلاً باع من ذِمِّتي خراً.

قال أبوحنيفة : جاز بَيْعُهُ.

۲۹و

وكان ينبغي في القياس أن لايجُون، فترك أبوحنيفة القياس، وأخذ بالخبرَ الذي رُوِي عن عُمَر أنه قال: وَلُوهُم بَيْعَها، وخُذُوا العُشْرَ مِن أَثْمانها.

وقال مَن خالفه: لايَجُوز بَيهُهُ. وأخذ بالقياس وترّك الخبر.

مسألة، ولو أن رَجُلاً اغتسل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، وصلّى على ذلك.

قال أبوحنيفة: لايجوز مالم يتمضمض و يستنشق.

فرآهما فرضين في الجنابة، وكان القياس أن لايكونا فرُضين، فترك القياس، وأخذ بخبر

الوَاحد، وهو مارُوِي عن ابن عبَّاس، رضى الله تعالى عنها، أنه قال: مَن ترك المَضْمضة، والاستنشاق، في الجَنابةِ، وصلَّى، تمضَّمَض، واستنشق، وأعاد ما صلَّى.

وقال من خالفًا: المضمضة والاستلشاق غيرُ مَفروضيْن في غُسْل الجَنابة. فأخذ بالقياس، وترك الخبرَ.

ويقعُ (١) الخلاف من هذا الجنس بين أبي حنيفة ومالك؛ لأن عند أبي حنيفة الخبرُ المَمرُوتَى من طريق الآحاد مُقدَّمٌ على القياس، وعند مالك، القياسُ مُقَدَّمٌ على الخبرِ المتروق من طريق الآحاد.

• مسألة، ولوأن صائمًا أكل، أو شرِب، أو جَامَعَ، ناسِياً.

قال أبو حنيفة: لايبطل صومُه.

وكان القياسُ أن يَبْطُل، فترَك القياسَ، وأَخَذ بخبرِ رَوَاهُ أبو لهر يرة، عن النبى صلَى الله عليه وسلّم: «الصّائِمُ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسِياً فَلَيْتِمٌ صَوْمَهُ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى أَطْعَمَهُ وَسَقًاهُ».

وقال من خالفه: يَبْطُل صَوْمُهُ. فأخذ بالقياس، وترَك الحنبر.

• مسألة، ولو أن رَجُلاً تزوَّج أَمَّةً على حُرَّة.

قال أبوحنيفة : لاتبجُوز.

وكان القياسُ أن يجوز؛ إلا أنه ترك القياس، وأخذ في ذلك بخبر، رُوِى عن النبيّ صلّى الله عليه سلّم، أنه قال: «لا تُلكّحُ ٱلأَمّةُ عَلَى الحُرّةِ».

وقال من خالّف: يجوز يكالحها. فأخّذ بالقياس، وترك الخبر.

• مسألة، إذا تزوَّج العَبْدُ بإذْنِ مَوْلاه.

<sup>(</sup>١) في ص : «ولا يقع» والمثبت في : ط ، ن.

قال أبوحنيفة: لايَجُوز أن يتزوَّج أكثرَ من المرأتين.

وكان القياسُ أن يَجُوزَ له أن يَتْزَوِّج بأربع نِسْوَة كَالْحُرُّ، إِلاَّ أَنْ أَبَا حَنَيْفَة تَرَكَ القياسَ، وأَخَذَ بِالْجَبْر، وهو مَارُوِى عَنِ النبي صلّى الله عليه وسلم، أنه قال: «لاَيْتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ النَّتَيْنِ».

وقال من خالفه بالقياس، وترك الخبر.

• مسألة، رجُلُ وهَب آخَرَ هِبهُ، ولم يقيضُهَا المؤلموبُ له.

قال أبوحنيفة: لا تصعُّ الهِبَهُ.

وكان القياسُ أن تصِحَّ، إلاَّ أنه ترك القياسَ، وأخذ بالخبر الوارد في ذلك، وهو مارُوِي عن أبى بكر الصِّدِيق، رضى الله عنه، أنه قال لعائشة: كنتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ (١) عشر ين وَسُقاً بالعالِيَةِ (٢)، ولم تكوني حُزْتيهِ، ولاقبَضْتِيه، وإنها هو ماك الوارث. جعل القبض شرطاً.

ومُخالِفُهُ أَخد بالقياس، وترك الخبر.

١٢٩

• / مسألة، إذا تزوَّج الرُّجُل امرأة " وهوغيرُ كُفَّء لها.

قال أبوحنيفة: للأولياء حقُّ الاعتراض.

وكان القياس أن لايكون لهم ذلك، فترك أبوحنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو مارُوِى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنه قال؛ «لا تُزَوِّجُ النّسَاءُ ۚ إِلاَّ مِنْ كُفَءٍ إِنَّ )».

ومُخالِفُهُ أَخَد بالقياس، وترك الخبرَ.

• مسألة، عَبْدُ بين اثنين، أعتقهُ أَحَدُهما وهو مُغسر.

<sup>(</sup>١) في ن: «جذاد»، والمثبت في: ص، ط.

والجداد: صرام النخل. القاموس (ج د د).

<sup>(</sup>٢) العالية: أسم لكل مكان من جهة نجد من المدينة، من قراها وعمايرها إلى تهامة. معجم البلدان ٩٢/٣٥.

<sup>(</sup>٣) في ص: ((الأكفاء))، والمثبت في: ط، ن.

قال أبو حنيفة : على العبد أن يَسْعَى في نصف قِيمتهِ.

وكان القياسُ أن لاسِعَاية عليه؛ لأنه لم تكُن منه جِناية، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالحنب، وهو ما روّى أبو هُر يرة رضى الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أنه قال فى عَبْد بين النبيِّن أعتقه ألحدها: «إنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِه، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِه، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ عَيْرَ مَشْقُوقِ (١) عَلَيْه».

وقال المخالف: لاسِعاية عليه. فأخذ القياس وترك الحبرَ.

• مسألة، السَّكرانُ إذا طلَّق امرأته.

قال أبو حنيفة : يقع طلاقُه وعَتاقُه.

وكان القيباسُ أن لايقع، فترك القياسَ، وأخد بخبررَ وَاهُ أبو لهُرَ يرة رضى الله تعالى عنه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنه قال: «ثَلاث جِدُّ لهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: الطّلاقُ، والنّكَامُ».

وقال من خالفة ؛ لايقعُ طلاقة، وعَتاقُه؛ لأنه لايعِقِل. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

• مسألة، لو اجتمع جماعة في قُتْلِ رَجُلِ عَمْداً.

قال أبو حنيفة : يُقتلُون جميعاً.

وكان القياس أن لا تُتقتل الجماعةُ بوَاحدٍ، فترك القياس، وأخذ بخبرٍ رُوِى عن مُحمَرَ رضى الله تعالى عنه، أنَّه قتل سَبْعةَ نَفَرٍ بقَتْل رَجُلٍ واحدٍ، فترك القياسَ بهذا، حتى قال عمرُ، رضى الله تعالى عَنْهُ: لَو اجتمع أهْلُ صَنْعاء على قَتْلِهِ لقتلتُهُم به.

وقال من خالفَهُ : لا تُقتَلُ الجماعةُ بوَاحد. فأخذ بالقياس، وترك الحنبرَ.

وفى هـذا القدر كفايةً في الدَّلالة على أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم يُقدِّم القياسَ على

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «مشفوق»، والمثبت في: ص.

ومن جُملة التَّشْنيعات في حقَّ الإمام، رضى الله تعالى عنه، أنهم زعموا أنه تَرك من (١) فرُوع الفقه طريق الاختياط والتورُّع، وأفرط في الرُّخصة فيا يُختاج فيه إلى التحرُّج.

والجوابُ عن ذلك، أن هذا زَعْمٌ ممنوع، وقول غيرُ مسموع، لأن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه، كان من أزهد الناس وأورعهم وأتقاهم لله تعالى، وقد ذكرنا سابقاً من شهادة العلماء له (٢) بذلك مافيه الكفاية، والذلالة على أنه كان أجل قدراً من أن يترك الاحتياظ، ويتساهل في الذين.

ولابأس بذكر بعض المسائل، التي تذلُّ على أنه أخذ فيها بالأُخْوَط، وترك غيره. فنقول،، و بالله التوفيق:

• مسألة، إذا أكل أو شرب في رمضان مُتعمّداً.

قال أبوحنيفة : يَجِبُ عليه الكفَّارة، كما يَجِبُ على المُجامع. فأخذ بالاختياط.

وقال من خالفه: يجب عليه قضاء يؤم واحد/، ولا يَجب عليه الكفارة .

وفيها ذهب إليه المُخالفُ تَرْكُ الاختياط.

• مسألة، إذا شرّع الرجُلُ في صَوْم التّطوع، ثم أفطر.

قال أبوحنيفة: يجب عليه القضاء,

وقال من خالفه: لايجبُ عليه القضاء.

والاحتياظ فيا ذهب إليه أبوحنيفة، لافها ذهب إليه المُخالف.

<sup>(</sup>۱) في ص: «في» والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) انظر ماتقدم في صفحة ٦٩ ومايعدها.

• مسألة : إذا صُبُّ في جَوْفِ الصَّائِم شرابٌ أو طعام.

قال أبو حنيفة : انْتقَص صَوْمُهُ، وعليه القضاء. وسلَك فيه طريقة الاحتياط.

وقال المُخالفُ: لاينْتَقِضُ صَوْمُهُ. فترك الاحتياظ في فَتُواه.

• مسألة، إذا قاء الرجُل، أو رعف أو افتصد.

قال أبوحنيفة: انْتقض وُضُوء أ.

وقال المخالف : لاينتقض.

والأخوط ماقاله الإمام.

مسألة، إذا صلى الرَّجُل خَلْف إمام، والإمامُ مُعْدِثُ أو جُنبٌ وهو لا يَعْلمُ، ثم علم
 بعد فراغِه من الصّلاة.

قال أبوحنيفة: لاتجوز صلاةُ الإمام، ولاصلاةُ المُقْتدِي.

وقال مَن خالَفهُ : صلاةُ المُقْتدِي جائِزة.

والاحتياظ فيا ذهب إليه الإمام.

• مسألة ، إذا نَسِى الرجُلُ الظهْرَ والعَصْرَ، في يومين مختلفيْن، ولا يدرِي أَيُهما الأَوَّلُ.

قال أبوحنيفة : يُصَلَّى الظهر، ثم العَصْرَ، ثم الظهر، حتى يَشْقُط الفَرْضُ عن ذِمَّتِه بيّقِينِ، و يكون ذلك أَخْذاً بالاختياط.

وقال مَن خالفَهُ: يُصلِّى مرَّة أُ واحدة، ولا يصلِّى مرَّتين.

وفي ذلك تَرْكُ الاحْتياط، لأن الفرضَ لايَسْقُط عن ذَمَّتِه بيَقِينٍ.

• مسألة ، إذا تكلُّم الرُّجُلُ في صلاتِه ناسياً.

قال أبو حنيفة : تفسُّدُ صلا تُه.

وقال مَن خالفَة : لا تفسد إن كان قليلاً، وإن كان كثيراً تفسد.

والاختياظ فيا ذهب إليه الإمام.

• مسألة، إذا تناول المُحْرِمُ مِن مَخْطُورَات إخرامِه ناسياً.

قال أبو حنيفة: تلزمُه الذَّكاة.

وقى الأشياء التي نص الله عليه إذا كان ناسياً، إلا في الأشياء التي نص الله في كتابه على تخريمها، نحوقتل الصيد والجماع، وحَلْق ِ الرأس.

والاحتياظ فيا ذهب إليه الإمام.

• مسألة ، إذا اشترك الرَّهظ المُخرمُون في قَتْل الصَّيْدِ.

قال أبوحنيفة : يجبُ على كلِّ واحد منهُم كفَّارة "على حِدة ".

وقال من خالفه : يجبُ عليهم كفارةً واحدةً.

والاحتياط فيا قالَه أبو حنيفة.

مسألة ، إذا استأجر الرجلُ شيئًا، ثم أجَرَهُ من غيره بأكثر مِمًّا اسْتأجرَه، ولم يزد من عنده شيئًا.

قال أبوحنيفة : لايَطِيبُ له الفضلُ، و يتصدَّق به.

والاختساط فيا ذهب إليه أبوحنيفة، حتى لايكون داخلاً تحت نَهْيِه عليه الصلاة والسّلام عن ربْع ما لم يَضْمَن.

ومسائلُ هذا النوع لا تنحصِر، وفيا ذكرناهُ كفاية.

0 0 0

ومن جُملة مايُشَنِّع به الحُسَّاد على أبى حنيفة، رضى الله عنه، أنه من مُجملة المَوَالي وليس هومن العرب، وأنَّ من كان مجتهداً من العرب أوْلَى بالتَّقَديم مِن غيره.

والجواب، أن شرف العلم مُقدَّمٌ على شرف النَّسب، وشرفُ الدِّين مُقدَّمٌ على شرف المُنتسِين، وأكرمُ الناس عند الله أتُقاهُم، وما يَضُرُّ العالِم القامل كونَهُ من المَوالي، وما ينفعُ المُنتسِين، وأكرمُ الناس عند الله أتُقاهُم، وما يَضُرُّ العالِم القامل كونَهُ من المَوالي، ولايفرَّق بين الغَوي الجاهل كونُه حِجازٍ يًا /أو تَمِيميًا، وهو لا يَعرِف اليمين من الشمال، ولا يفرِّق بين الهُدى والضلال.

٠٣٠

ومـمّــا رُوِى أَن رَجُــلاً مـن بنى قُفْل (١) ، من خيار بنى تَيْم الله، قال لأبى حنيفة: أنت ولاى.

فقال : والله !! أنا والله أشرف لك منك لي.

فجعل أَبُوحنيفة شرفَ القُرشِيِّ التَّيْمِيِّ يَكُونُ مِن مَواليه مثلُ أَبِي حنيفة، أَفضلَ من شرفِ أَبِي حنيفة بِكُونه مِن مَوالي القُرَشِيُّ التَّيْمِيِّ، وهذا ممَّا لاشَبْهَة فيه، فإنه ثابتُ بالكتاب والشَّيِّةِ.

أمَّا الكتاب، فقوله تعالى (٢): (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).

وأمَّا السُّنة، فقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَفَضْلَ لِعَرَبِيَّ عَلَى عَجَمِيٌ إِلاَ بِالتَّقْوَى»، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ». ونفَى الله تعالى وَلدَ نوح عليه الصّلاة والسلام منه، فقال (۱): (إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ). وعلى هذا بِلال الحبشِيّ (١)، وأَبُوفُب الهَاشِمِيْ، وأبوجهل (٥) القُرَشِيّ.

وقد أنشد الحنطيبُ الخُوارَزْمِي (٦) في هذا المَعْني، وأجاد، فقال:

فليس يُجْدِيكَ يَوْماً خالِصُ النِّسَبِ أَحِرَارَ صِيدٍ قُر يش صَفْوةَ العَرَبِ في مَالَةُ العَرَبِ فيه عَدَتْ حَظِباً حَمَّالَةُ الحَظب

إلى التَّقِي فانتسِبْ إن كنت مُنتسِباً بِلاَل الحَبشِي العَبْدُ فَاق تُقيَى بِلاَل الحَبشِي العَبْدُ فَاق تُقيَى عَبدُ المَال الحَبشِي العَبْدُ فَاق تُقيَى عَبدُ المَال المُمْلِي المَال المَا

وذكر القاضى عِياض في «الشفاء» (٧) عن الشُّغين، قال: صلَّى زيد بن ثابت على

<sup>(</sup>١) انظر المعارف ه١٤، وكان أبو حنيفة مولاهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ١٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سائط من : ن ، وهو قى ص ، ط.

<sup>(</sup>٥) زیادة من: ص، علی مافی: ط، ن.

 <sup>(</sup>٦) هـوصاحب المناقب الموفق بن أحمد المكى، خطيب خوارزم، والأبيات فى مناقب الإمام الأعظم ١٨/١، ٩، وانظر أيضاً
 مناقب الكردرى ٢/١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر شرح الشفاء للخفاجي ٢٦١/٣.

جِنازة أثمّه، ثم قُرِّ بَتْ له بَغلتُه ليركبَها، فجاء ابنُ عَبَّاس، فأخذ بركابِه، فقال زَ يُلا: خَلُّ عنه ياابنَ عَمَّ رَسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

فقال: هكذا المُرْنَا أن نفعَلَ بعُلمائِنا.

فَقَبَّلَ زَيْلًا يَدَ ابنِ عباس، وقال: هكذا الْمِرْنَا أَنْ نَفَعَلَ بأَهْلَ بَيْتِ نَبَيِّنَا، صلَّى الله عليه وسلَّم.

ففقل ابْنُ عبَّاس فِعْلَه معه بالعِلم، وإنَّهُ إنما بالَغ في التواضُع إلى هذه الغاية، لكَوْنِهِ عالما، وابْنُ عبّاسِ ابنُ عباس. انتهى.

وفي أوائل «شرح الهذاية» لحمّد بن مُحمّد المعروف بابن الشّخنة، حكاية مشهورة، نقلها (اهو وغيرُه) عن عَظاء، وأظنّه عطاء بن السّائب الكُوفِي. قال: دخلتُ على هشام بن عبداللك بالرُّصافة، فقال: ياعطاء، هل لك علمٌ بعُلماء الأمْصار؟.

قلتُ: بَلِّي، بِاأَمِيرَ المؤمنين.

فقال: من فقية أهل المدينة؟.

قلتُ : نافعٌ مَوْلَى ابن عمر.

قال: فن فقية أهل مكة ؟.

قلتُ: عطاء بن أبي رَباح.

قال: مؤلى أمّ عربتى؟.

قلت: مَوْلَي.

قال: فمّن فقيهُ أَهْلِ البين ؟.

قلتُ : طاؤوس بن كَيْسان .

قال: مَوْلِي أَم عربي ؟.

قلت: مَوْلِي .

<sup>(</sup>١-١) ساقط من: ص، وهو في ط، ن، وبمن نقل الحكاية الموفق المكي، في مناقب الإمام الأعظم ٧/١، ٨.

قال: فَمن فقية أهل الشام؟

قلتُ : مَكْحول .

قال: مَوْلِي أَم عَربي ؟

قلتُ : مَوْلَيُ .

قال: فمن فقيهُ أهلِ الجزيرة؟

قلتُ: مَيْمون بن مِهْران.

قال: مَوْلِي أَم عربتي ؟

قلتُ : مَوْلَي .

قال: فمن فقية أهل خُراسان؟

قلتُ : الضَّحَّاك بن مُزاحِم .

قال: مَوْلَى أَم عربتى ؟

قلتُ : مَوْلِي .

قال: فمن فقية أهل البّضرّة ؟

قلت: الحسن، وابن سيرين.

قال: مَوْلَيّان أم عربيّان ؟

قلت : مَوْلَيان .

قال: فمن فقية ألهل الكُوفة ؟

قلت : إبراهيم النُّخَعِي .

قال: مَوْلَى أَم عربي ؟

قلت: لا، بل غربتي.

قال: كادتْ تَخرُجُ نَفْسِي.

أقول (١): إنّ اضطلاح أهالى الديار الرُّوميَّة فى هذه الأيَّام إطلاق لفظ المَوَالى على العلماء الكبار منهم، سَوَاء كانُوا من قِسْم المَوالي المذكورين هنا، أم من الأحرار أبًا وجَدًّا، من غير أن يمسهم أو يمس أحداً منهم الرَّقُ، والسَّببُ/ فى ذلك \_ والله تعالى أغلمُ \_ أنهم لمَّن غير أن يمسهم أو يمس أحداً منهم الرَّقُ، والسَّببُ/ فى ذلك \_ والله تعالى أغلمُ \_ أنهم لمَّن لمَّا رَأُوا غالبَ العُلماء من طائفة الموّالي، أطلقُوا هذا على عُلمائِهم تشبُّها بهم، وتقليداً لهم، ومَنعُوا من إطلاقِه على غير أهل العلم، ثم طال الأمَدُ، وقصرت الهمّم، وتساهلتِ الناسُ فى إطلاق الألقاب، على غير ذوي الألباب، وشارَك الفاضلَ المفضول، وتساوى العالم بالجَهُول،

الكح وصار من ليس له منيسب ومساد ومساد عسدا بالمسال ذا تسروه مسؤلى الموالى كلهم وهوباك والسعلل عسند الله لايرتجي ولا تسرى عسنسه المسرء أسائلاً

۲۳و

يُمقال عنه جاهلٌ يَمْنَدُّنُ (٢) يُمقال عنه عالِمٌ مُفَلِقُ يُحقال عنه عالِمٌ مُفَلِقُ ححق غَيِى جاهلُ الحمق بسه نسوال لا ولا يُسرِزُقُ ولا به يُسعَظى ولا يُسفِقُ

هذا ولم يَبْقَ مَن يستحقُّ أَن يُوصَف بالمَوْلَو يَة بالدّيار الرُّوميَّة، على الوَجْهِ الأَكْمل، والوَضْف بالمَوْلُو يَة بالدّيار الرُّوميَّة، على الوَجْهِ الأَكْمل، والوَضْف الأَجْمَل، إلاَّ جماعة يسيرة، ذكر آباؤهم في هذه الطبقات، ووَقَيْنا كُلاً مِنهم حَقَّه، أدام الله تعالى بهم جمال هذه الدّوْلة العُثمانية، بمنّه وكرمه (٢).

• • •

وأمًّا مَا يُنسَبُ إلى أبى حنيفة من الشعر فكثير، منه قوله:

<sup>(</sup>١) من أول هذا القول إلى آخر قوله: «بمنه وكرمه» الآتي ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) يمذق: يخلط.

<sup>(</sup>٣) آخر الساقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) أنظر مائقدم، صفعة د١١٥

ومنه قوله وقد اتَّفَق له مع شَيْطان الطّاق(١) في الحمَّام لمَّا رَآهُ الإمامُ مكشوفَ العَوْرَة، ونَهاه عن ذلك، ماهومَشهُورٌ، وهو(٢):

أَفُولُ وفي قَوْلي بَلاغ "وجِكُمةً أَلاَ ياعبادَ الله خَافُوا إِلْهَكُمْ

وما قلت قَوْلاً جئت فيه بمُنْكَرِ فيلا تدخيلوا الحمّام إلا بمنزر

وأمَّـا ما كان يتمثَّل به أبوحنيفة من الشعر، وما مُدِح به رضي الله تعالى عنه من النظم، فكثيرٌ لايَدخلُ تحت الحَصْر، ومنه قولُ بعضهم (٣):

لأبسى حنيفة ذى الفخار قراءة في أيامه في أيامه في أيامه لله دَرُ أبسى حنيفة إنّه خلف العسمانة كلهم في علمهم في علمهم في علمهم في الأرضِ من فقهائها إن المبياة كشيرة للكئة

مسسهسورة مسلخولة غراء مسسمهسورة مسلخولة غراء في في القراء في في القراء والفقهاء في في في في الفراء والفقهاء في في في في المناء المناء في في في المناء أن المناء أن المناء في في في المناء أن المناء أن المناء أن المناء أن المناء توليد المناء أن ا

قال ابن الشَّحْنَة : وكأنَّ «أَصْدَاء» هذا جَمْعُ صَدَى بالقَصْر، وهو الذى يُجِيبُكُ مثلُ صَوْرَكَ في الجَبِبُكُ مثلُ صَوْرَكَ في الجَبِبال وغيرها، إشارة "إلى أن الأَصْلَ منه نشأ وعنه الخذ؛ لأنَّهُ كان كافلَ الفقهاء ومُرَ بَيِهم، لأنهم عِيالُه، كما نَصَّ عليه الشَّافعيّ. انتهى.

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر محمد على بن التعمان البجلي الكوفي الأحول.

وإنما سمى بالطاق؛ لأنه كان يعاني الصرف بطاق المحامل بالكوقة.

كان فصيحاً بليغاً، فقيهاً مناظراً.

والشيعة تسميه مؤمن الطاق، و يقال: إن أبا حنيفة هو الذي سماه شيطان الطاق.

وكانت وقاته نحوسنه ستين ومائة.

أخبار شعراء الشيعة للمرزباني (التلخيص)، ٨٣، تاريخ بغداد ٤١١/١٣، رجال الكشي ١٢٣، لسان الميزان ٥٠٠٠، الوافي بالوفيات ١٠٤/٤. وانظر القاموس (ط و ق).

<sup>(</sup>٢) ذيل الجواهر المضية ٢/٧٧٤، ومناقب الكردري ١٦٢/١، ومناقب الإمام الأعظم ١٦٩١.

<sup>(</sup>٣) ذيل الجواهر المضية ٢/١١٥، ١١٥، والأبيات لصاحب المناقب، وهي فيها ٧٩/٢، وفي مناقب الكردري أيضاً . ٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) صداء : ركبة ليس عند العرب ماء أعذب منها، ومنه قولهم «ماء ولا كصداء» وهو مثل يقال في الرجلين يكونان ذوى فضل، غير أن لأحدهما فضلا على الآخر. معجم البلدان ٢٧٢/٣.

وفى هذه الأبيات تصريحٌ بأن الإمام، رضى الله تعالى عنه، كان من المتقادّمين فى فَنْ الصّراءات، كما هو من المتقدّمين السّابقين فى علم الفقه، وهو كذلك، فقد أفرّدُوا بالتآليف قراءتهُ التى انفرة بها، ورّوَوْهَا عنه بالأسانيد.

ومئن أفردها بالتأليسف أبُو القاسم الزُّمَخْشَرَى، وأبو القاسم يُوسُف بن على بن جب الجُبارة (١) الهُذَلِي البِسْكَرِي (٢)، بمُوحَدة وسين مُهْملة، في كتابه المغرُوف به «الكامل»، وغيرهما.

ومثّن روّى عنه القراءة أبو يُوسُف، ومحمّد، رحمها الله، وغيرُهما.

وتحرُّوفه معروفة مذكورة في «المناقب»، وغيرها.

وقد وضع بعضُ الحُسَّاد قِراءات، ونسبَها إليه، فأظهر الله/ الحقّ، ومَحَق البَاطلَ، وجُوزَى كُلُّ بفِغْلِه.

وقال صاحب المناقب يَمْدُحُهُ (٣):

٤٣١

رَسُولُ الله قال سِراجُ دينني وَأَثَمَيْنَ اللهداة أبوحنيفَهُ غدا بعد الصّحابةِ في الفثاوّى الأخمَد في شريعيه خليفَة وقال غيرُه ، يصفهُ بالعلم والعبادة، من أبيات (٤):

نهارُ أبى حسنيفة للإفسادة وليُلُ أبى حنيفة للعبادة (٥) وَوَدُعَ نسوّته وَخَسَدُاهُ السوِسَادَة وَوَدُعَ نسوّته وَخَسَدُاهُ السوِسَادة وكان يحيى بن معين إذا ذكر من يتكلّمُ في أبى حنيفة، يقول (١):

<sup>(</sup>١) بكسر الجيم في لسان الميزان ٢/٥٧٦، و بضمها أبضاً، في القاموس (ج ب ر). وانظر التاج.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بسكرة، بكسر الباء، وقيل: بفتحها، وهي بلدة من بلاد المغرب. اللباب ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) البيتان في: مناقب الإمام الأعظم ٢٣/١، مناقب الكردري ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) نسب خطيب خوارزم هذين البيتين لنفسه في المناقب ٢٥٥٥/١، من أبيات، وهما أيضاً في مناقب الكردري ٢٥١/١.

<sup>(</sup>ه) بعد هذين البيتين في ص زيادة: «منها»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٦) مشاقب الإمام الأعظم ٢/٥٨، ومتناقب الكردرى ٢٦٨/١، والخبرات الحسان ٦٨، وفيه أن الذي تمثل بذلك هو أبوعاصم النبيل، والبيتان أيضاً في ذيل الجواهر المفية ٤٩٨/٢.

والبيتان لأبي الأسود الدؤلي. انظر البيان والتبيين ٢٣/٤.

فالسقوم أغداء له وخصوم حَسداً وَبَغْياً إِنَّه لذَّميمُ (١)

لاعاش من عاش يَوْماً غيرَ مَحْسُودِ (١)

بالعلم والبّأس أو بالمجّدِ والجُودِ

إنَّ الغضيلة لا تخلُوعن الحسد (٦)

ذُو الفضل بحسُلُهُ ذَوُو النَّقْصانِ

إلاً تنظالهُ مَن نسممَةِ الرّحمُن (٨)

حَسَدُوا الفتى إذْ لم ينالُوا سَعْيَهُ كضرائر الحسناء فللن لوجهها

وقيل لعبد الله بن طاهر: الناسُ يقفُون في أبي حنيفة، فقال (٢):

مَايَهُ وَ البَحْرَ أَمْسَى زَاخِراً أن رَسَى فسيسه غلامٌ بحَسجَسرٌ

ثم أنشد(۳):

إن يَحْسُدُوني فزادَ الله في حَسَدِي مايخسدالمرء إلا مِنْ فضائِلِه

وقسال (٥):

فَازُدَادَ لِي حَسَداً مَن لِسَتُ أَحْسُدُه

وقسال (٧):

مَاضَرِيني حَسلُ اللَّمَامِ ولم يَزلُ

يَابُوسَ قَوْم ليس ذَّنْبي بَيْنَهُمْ

والله ذرُّ الشريف الرَّضِي، حيث يقول (١):

عَينُ الرِّضَا لاَسْتَحْسَنُوا مَا اسْتَقْبَحُوا (١٠) نَنظرُوا بعَيْن عَداوَةِ وَلَوَ أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) في البيان والتبين، ومناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردري «إنه لدميم».

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام الأعظم ١٦/٢، ومناقب الكردري ١/٢٦٩، وذيل الجواهر المضية ٤٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الصادر السابقة.

<sup>(</sup>١) في ذيل الجواهر المضية: «هم يحسدوني».

<sup>(</sup>٥) مناقب الإمام الأعظم ١٧/٢، ومناقب الكردري ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) في مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردرى: «وازداد لي».

<sup>(</sup>٧) مناقب الإمام الأعظم ١٧/٢، وذكر أنها لعمارة بن عقيل، ومناقب الكردري ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٨) في مناقب الإمام الأعظم: «ليس حربي بينهم»، وفي مناقب الكردري: «وليس جرمي بينهم».

<sup>(</sup>٩) ديوان الشريف الرضى ٢٠١/، ٢٠٢، وبين البيتين تقديم وتأخير فيه، والبيتان أيضاً في: مناقب الإمام الأعظم ١٩/٢، ومناقب الكردري ١/٢٦١، وروايتها فيها توافق رواية الطبقات.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: «بعين عداوة لو أنها».

يُسولُسونَسيني شَسَرُرَ السَعُيُونِ النَّيني

غَلَّشْتُ في طّلب العُلِّي وتصبُّحُوا (١)

ومما أنشدَه صاحبُ المناقب في مَدح الإمام، وذكر واقعته مع ابن لهُبَيْرةً، قولُه (٢):

فكسبت جهلاً سخطة الرَّحْمَنِ (٣) يابئس ماقده للميزانِ ونهاره يَاعاب الشَّيْطانِ ونهاره يَاعاب الشَّيْطانِ رَدُّ النِّعَى الحَالَف الرَّبَانِي (٤) يَوْم الحَالَف الرَّبَانِي (٤) يَوْم الحَالَف الرَّبَانِي (٤) يَوْم الحَالَف الرَّبَانِي (١) يَوْم الحَالَف أَمْ الحَالَف الرَّبَانِي (١) مَا لَا الحَالَف أَمْ الحَالَف المَّيرَانِ مَا الحَيْرانِ الحَيْرِيْقِ المِيْرَانِ الحَيْرانِ الحَيْرَانِ الحَيْرانِ الحَيْرانِ الصَانِ الحَيْرانِ الحَيْرا

أرضيت تفسك ضارب النفمان مازلت تنقص لا تزيد بضرب أضربت عابد ربه في ليله أغطيت الدنيا ولكن ردها أعطيت الدنيا ولكن ردها حرالسياط قد ارتضى كي لا يرى ماذل ياابن هبيرة بالضرب من

ولصاحب المناقب أيضا في مدحه قوله (٥): غدا مذهب النُعمان خير المذاهب تفعّه في خير القرون مع التُقي تفعّه ولا عبيب فيه غير أنَّ جيعه لأنَّ عبداه قد أقبروا بحسيه

ثلاثة آلاف وألث شيبوخه

كما القَمرُ الوَضَّاحُ خيرُ الكواكب (٦)
ف أهبُه لاشكُ خيرُ المذاهبِ
حَلاَ إِذْ تَخلَى عن جميع المعايبِ (٧)
وإقرارُهم بالحسن ضربَةُ لآزبِ (٨)
تُجلَّى عن الأَحْكام سُجْفَ الغَياهِبِ (١)
وأصحابُه مثلُ النجوم الثَّواقِب

<sup>(</sup>١) في الديوان « خرز العيون».

<sup>(</sup>۲) انظر مناقب الكردري ۳۰/۲.

<sup>(</sup>٣) في مناقب الكردري «مسخط الرحن».

<sup>(</sup>٤) في مناقب الكردى: «الخائف الديان».

<sup>(</sup>ه) هذه المقدمة والأبيات بعدها زيادة من: ص، على مافى: ط، ن. والأبيات في: مناقب الإمام الأعظم ٢/١٤٦، ١٤٧، مناقب الكردري ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٦) في مناقب الإمام الأعظم: «كذى القمر» وفي مناقب الكردرى: «كذا القمر».

<sup>(</sup>٧) في مناقب الكردري: «جلا إذ تخلي».

<sup>(</sup>٨) في مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردرى: السدُّ عِسداه قسد أقسرُوا بحسسنِه

وإقسراره بسالحسسن ضربة لازب

<sup>(</sup>١) في مناقب الكردري: «يترر علومهم .. سحب الغياهب».

وله أيضاً يُمْدُّمُه (١):

نُعْمَانُ فَحُلُ العلم يَعْشُوبُ الهُدَى نُعْمَانُ كَانَ سِرَاجَ أَفْضُلِ الْمُوْ الفِقْهُ فَى نادِيه مُجْتَمِعُ النَّوى بَحْسَرٌ مَسوارِدُهُ تَسراهَا عَدْبةٌ / وشَقَائِقُ النَّعْمَانِ فَى بَهَجاتِها كم قد رَمَوْهُ بمُعْضِلاً تِ رَدِّهَا

فى خَيْر قَرْن قد أَتَى وقرَانِ (٢) لىكىنْ سِرَاجاً دائم اللَّمَعَانِ (٣) رَاسِى السَّواعدِ شامِخُ البُنْيانِ قَدْافة للَّهُرِّ والسَرْجانِ (٤) قَدْافة للَّهُرِّ والسَرْجانِ (٤) قَمزات بهن دَقايْق النُّعمَانِ ببجواب حَق سَاطبع البُرْهَانِ

۲۳و

وعن شفيان بن عُيَيْنة، قال: قال مُساوِرُ الورَّاق، وكان رَجُلا صَالحَا ُفي أبي حنيفة، وله فيه رأى (٠):

إذا مَا الناسُ يَوْمًا قَايَسُونَا أَنَا الناهُمُ بِيوْمًا قَايَسُونَا أَنَا اللهُمُ بِيهِ أَنَا اللهُمُ بِيهِ أَنَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ وَعَالُهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ وَعَلَالُهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ وَعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

بمُعْضِلةٍ من الفُّنْيَا لَطِيفَة (٢) بَديع مِن طِرَاز أبى خنيفه (٧) وأثبته بحِبْرِ في صَحِيفة (٨)

ه بحسرٌ مسواردُهُ فردها عَسدٌ بَهُ ه

<sup>(</sup>١) الأبيات في مناقب الإمام الأعظم ١٩٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) في ط، ن: «في حين قرن»، والمثبت في: ص.
 وفي مناقب الإمام الأعظم: «فحل الفقه...».

<sup>(</sup>٣) في مناقب الإمام الأعظم: « مجتمع القوى » .

<sup>(</sup>٤) صدر البيت في مناقب الإمام الأعظم:

<sup>(</sup>ه) الأبيات في المعارف ه 13، وكذلك الرد عليها، وهمَّى أيضاً في: مناقب الإمام الأعظم ٢/٠٦، ١٨٨، ١٨٩، مناقب الكردري ١/٨٨، ١٤٩،

<sup>(</sup>٦) في مناقب الكردري: «إذا ما الناس نقها قايسونا»، وفيه: «بفائدة من الفتيا طريفه»، وفي المعارف، ومناقب الإمام الأعظم: «بآيدة من الفتيا طريفه».

<sup>(</sup>٧) في مناقب الإمام الأعظم: «مِقياس صليب»، وفي مناقب الكردى: «مِقياس عجيب».

وفي مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردرى: «مصيب من طراز أبي حنيفه»، وفي المعارف: «تلاد من طراز أبي حنيفه».

 <sup>(</sup>٨) في المعارف: «بها وعاها ه وأثبتها بحبر...»، وفي مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردري: «بها وعامه وأثبتها بحبر...».
 بحبر...».

وعن الحسن بن الرّبيع ، قال: سمعتُ عبدالله بن المُبارك، يقول (١):

رأيستُ أبا حنيفة كل يَوْم و يَسْطِقُ بالصُّوابِ و يصْطفِيهِ يُقايسُ مَن يُقايِسُه بلُبُ كُفانا فَقْدَ حَنَّاد وكانتُ رَأيتُ أبا حنيفة حين يُوتّى إذا ما السُشْكِلاتُ تدافعتها

يسرِ يبلدُ نَسِاهَةً و يَزيدُ خِيراً (٢) إذا ما قبال أهبلُ الحقُ حُورًا (٣) ومَن ذَا تَجِعَلُونَ له نَظيراً (١) مُصِيبتُنا به أَمْراً كَبِيراً (٥) مُصِيبتُنا به أَمْراً كَبِيراً (٥) و يُبطبلُ عِلمهُ بَحْراً غَزِيراً رجَالُ العِلْم كانَ بها بَصِيراً (٢) رجَالُ العِلْم كانَ بها بَصِيراً (٢)

وقال بعضهم يرثيه بقصيدة، أظنها لصاحب «المناقب»، منها (٧):

لقد ظلع النّعمان من أرض كونة هو المرتضى في الدين والمُقتدى به إذا مرض الإسلام والدّين مرضة وإن كسدت سُوق الهدى وتوجّعت وإن كسدت سُوق الهدى وتوجّعت وإن فيتحت أبواب جهل وبدّعة وإن غُمّة غَمّت فيمنه انجلاؤها مسقاه إله الخلق في الخلد شَرْبة

كَفُرُة صُبْح يَسْتَفِيضُ انْبِلاَ جُهَا وصَدْرُ الورَى في الخافقيْنِ وتاجُها فيسن نُكتِ النّعمَانِ يُلْفَى عِلاَ جُهَا فيسن نُكتِ النّعمَانِ يُلْفَى عِلاَ جُهَا فيسن مُذهبِ النّعمان أيضاً روَاجُهَا على الناسِ يَوْماً كان منه رِتَاجُهَا وإن شِدَة "ضافت فينه انفراجُهَا وإن شِدَة "ضافت فينه انفراجُهَا بكأسٍ من الكافُور كان مِزاجُهَا بكأسٍ من الكافُور كان مِزاجُهَا

<sup>(</sup>١) الأبيات في: مناقب الإمام الأعظم ١٩٢/٢، مناقب الكردري ١٢٩/١.

<sup>(</sup>y) في مناقب الإمام الأعظم ١٩٢/٢، ومناقب الكردري: «وجدت أبا حنيفة».

وفي ط: «يريد نباهة ويزيد جبرا»، والمثبت في: ص، والتصوير ردى، في: ن، وفي منافب الإمام الأعظم، ومنافب الإمام الأعظم، ومنافب الكردري: «يزيد نبالة ويزيد خيراً»، والحير، بالكسر: الكرم والشرف.

<sup>(</sup>٣) في ص: «أهل الحق جورا» والمثبت في: ط، ن.

وفي مناقب الإمام الأعظم ومناقب الكردري «أهل الجور جورا».

والحور: النقص والهلاك. القاموس (ح و ر).

<sup>(</sup>٤) في مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردري: «جقياس يقائسه بلب • فن ذا تعلمون...».

<sup>(</sup>ه) في مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردري «موت حماد ... مصبيته لنا أمر كبيرا».

<sup>(</sup>٦) في مناقب الإمام الأعظم، ومناقب الكردري: «إذا ما المعضلات ... رجال القوم...».

 <sup>(</sup>٧) ساقط من: من، وهوفي: ط، ن.

وقال عبد الله بن صُهِيْب الكَلْبِي: كان أَبُو حنيفة يتمثّل كثيراً بهذيْن البيتين، وهما (١): عَطاء العَرْشِ خيرٌ من عطائِكم وسَيْبُهُ واسِعٌ يُرْجَى و يُنتظَرُ أنتم يُكَدَّرُ مَاتُعُطُونَ مَنْكُمُ والله يُعْطِيى فيلاً مَنَّ ولا كَدَرُ

هذا ، وما قيل في حقّ الإمام من المديح، وماريّتي به، ومامُدح به، وماتمثّل به هو، أو تحمثُّل به الغَيْرُ عند ذكْرِه، فأمْرُ لايدخُل كها قلنا تحت الحَصْر، وفيا ذكرناه منه كفاية، والله تعالى أعلم.

. . .

<sup>(</sup>١) تاريخ بفداد ٢٥/١٣، مناقب الإمام الأعظم ٢٥٨، مناقب الكردري ٢٨/٢، ذيل الجواهر المضية ٢٦/٢،٥٠

## فص\_ل

## فى ذكر بَعْضِ مَا يُوْتَرُّ مِن إِجَابِةَ الدُّعَاءِ عِند قبره، و بعض المنّامات التى رَآها له الصّالحون قبل مَويّه، و بعد مَويّه

فَن ذَلَكَ مَارُوِى عَن الإمام الشافعي، أنه كان يقولُ: إنَّى لأَ تبرُّك بأبى حنيفة رضى الله عنه، وأجنَّى إلى قبره في كلُ يوم، وكنتُ إذا عَرَضتُ لى حاجة صَلَيتُ رَكعتين، وجنْتُ إلى قبره، وسَأَلتُ الله تعالى الحاجة، فما تبعُدُ عَنِّى حتى تُقْضَى.

٣٢ظ وقبال أبو يوسف: / رأيتُ أبا حنيفة في المنام، وهو جَالسٌ على إيوان، وحَوْلَهُ أَصْحَابُه، وهو خَالسٌ على إيوان، وحَوْلَهُ أَصْحَابُه، فقال: إيتُوني بقِرُطاسٍ ودَوَاة. فقمتُ مِن بينهم وأتيتُهُ بهما، فجعل يكتب، فقلتُ: ماتكتبُ؟
قال: أكتبُ أَصْحابي من أهل الجئة.

فقلت : أفلا تكتبنى فيهم؟.

قال: نعم.

فكتبني في آخرِهم .

وعن أبى مُعَاذ، قال: رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المنام فقلتُ: يارسول الله، ماتقولُ في علم أبى حنيفة؟

فقال: ذلك عِلْم يحتاجُ إليه الناسُ عند الحُكْم.

وعن بعضِهم، قال: كنتُ في خلقة مُقاتل بن سُليمان، إمام أهل التفسير في زمانه، فقام إليه رَجُلٌ من السَّاء قد نزَل، فقام إليه رَجُلٌ من السَّاء قد نزَل، ثيابُه بينض، وقام على المتنارة الفُلانيَّة ببغداد، وهي أطّولُ مَنارة بها، فنادى: ماذا فقد الناسُ!!

فقال له مُقاتِل؛ لئن صَدَقَتْ رُوْ يَاكَ لِيُفقدَنَّ أَعْلَمُ الناس.

فأصبحنا فإذا أبوحنيفة قد مات.

وعن ابن بِسُطام، أنه قال: صَحبْتُ أبا حنيفة اثنّتي عشرة سنة، فما رَأيتُ أَفْقَة منه،

ورأيتُ ليلةً كأنَّ القيامة قد قامت، وإذا أبوحنيفة ومعه لواء وهو واقف، فقلت له: مَا بَالُك (١) وَاقِفاً؟.

قال: أنتظرُ أصحابي، الأذهب معهم.

فوقفتُ معهُ فرأيتُ جماعةً عظيمة اجتمعتْ عليه، ثمّ مضّى ومعه اللواء، ونحن نَتْبعُهُ.

فَأَتَيْتُهُ فَذَكُرَتُ ذَلَكَ لَهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي، و يقول: اللَّهُمُّ اجْعَلْ عَاقبتَنا إلى خَيْرٍ.

وعن أزْهَرَ، أنَّهُ قال: كنتُ زاهداً في علم أبي حنيفة، فرأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واللَّذان خلفهُ وسلَّم، واللَّذان خلفهُ أبو بكر وعمر رضى الله عنها.

فقلتُ لهما : أَسْأَلُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن شيء ؟

فقالا لى: سَلْ، ولا تَرْفَعْ صَوتَكَ.

فسألتُه عن عِلْم أبى حنيفة.

فقال: هذا علم انْتسَخ من علم الحَضْرَة.

وعن السَّرِيّ بن طَلَحة ، قال: رأيتُ أبا حنيفة في النَّوْمِ جالساً في مَوْضع، فقلتُ مَايُجُلسُك هنا؟.

قال : جنت مِن عند رَبِّ العِزَّة سُبْحانه وتعالى، وقد أَنْصَفَنِي من سُفيانَ الثُّورِي.

وعن مُسَدّد بن عبدالرحمن البَصْرَى، قال: نِمْتُ بين الرُّكُن والمَقام، فإذا أنا بآتِ قد دَنا مثى، فقال لى: أتنامُ في هذا المكان، وهو مَكان لايُحْجَبُ فيه دُعَاء!.

فانتبهتُ من نَوْمِى، فقمتُ مُبَادِراً أَدْعُوا لله للمُسْلمين والمؤمنين إلى أَن غلبتْنِى عَيْنَاى، فإذا أنا بالنبى صلى الله عليه وسلم، فدّنَا منّى، فقلتُ بارَسُولَ الله، ماتقول في هذا الرَّجُلِ الذي بالكوفة، يُقال له النعمان، أآخُدُ مِن عِلْمه؟.

<sup>(</sup>۱) في ص: «مالك»، والمثبت في: ط، ن.

فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: خُذْ مِن عِلْمه، واعمَلُ به، فنِعْمَ الرجُلُ هو.

فقمتُ من نَـوْمِـى، فإذا مُنادِى صَـلاةِ الغَداة، ولقد كنتُ، والله، من أكْرهِ الناسِ للنَّغْمَان، وأنا أَسْتغفرُ الله ممَّا كان منِّى.

و بُحكِى أَن أَبا حنيفة رضى الله عنه، رُئِى فى المَنام على سَرِيرٍ فى بُستان، ومعه رَق عُ عَظيمٌ، يكتبُ جوائِز قَوْم، فسُئل عن ذلك، فقال: إنَّ الله قَبِل عَمَلِى ومَذْهَبى، وشفَّعنى فى أصحابى، وأنا أكتُبُ جَوائِزهم.

ومتناماتُ الصّلحاء والأولياء، التي رُؤ يتْ له في مِثْل ذلك كثيرة، وهذا اليسيرُ منها كافِ لمن بَصّرُه الله تعالى، ولمْ ينظرُ بعَيْن الحَميَّة، وقُوَّةِ العَصّبيَّة.

**4 0 0** 

أنبذ يسيرة من مناقب الإمام / و فضائِله ، ومايُوثُرُ عند من المحاسن ، وحسن الاعتقاد

وهى وإن كان مَحَلُها الفُصُول المُتقدّمة، نقد ذكرناها لهنا على حِدَةِ، لما أنها وقعتُ إلى مِثْل هذا أَمْيَلُ، وإلى مُظالعيّه أَرْغَب، إلى مِثْل هذا أَمْيَلُ، وإلى مُظالعيّه أَرْغَب، فنقولُ، و باللهِ التَّرفيق:

رُوِى عن عملتى بن مُشهِر، أنه قال: خرج الأَعْمَشُ إلى الحجّ، فشيَّعَهُ أَهْلُ الكوفة، وأَنا فيهم، فلما أتى القادِسيَّة، رَأَوْهُ مَغْمُوماً، فقالوا له: مالك؟.

قال: أَعَلَى بنُ مُسْهِر شَيِّعنا؟.

قالوا: نعم .

۳۳و

قال: الأغوة لي.

فـدَّعَـوْنـى ، وقـد كان عَرّفني بمُجالسة أبى حنيفة، فقال: ارْجعْ إلى المِصْر، واشأَلْ أبا حنيفة أن يكتبّ لنا المّناسِك.

فرَجِعتُ، فسألتُه ، فأمْلَى على، ثم أَتَيْتُ بهَا الأَعْمَش.

1 8 1

وعن أبى مُعاويةً، قِيل للأعْمَشِ في عِلْته: لؤلاً أنَّ أبا حنيفة يَأْتيك، لأَ تَبْناك مَرَّتيْن في ليوم.

فلما جاءه أَبُو حنيفة، قال: إن الناسَ يَسْتَثَقِلُونني لمِا أَصْنَعُ بهم في الحديث، وقد زِدْتني أنت عندهم ثقلاً، قالُوا لي كَيْتُ وكَيْتَ.

فقال له: لَـوْلاَ العلـمُ الذي يُجْرِيه الله على لِسَانِك ما رأَيْتني ولا أحداً مِن أَصْحَابِي بِبابِك، وذلك أنَّ فيك خِصالاً أنا لها كارِه، تتسحَّرُ عند طُلُوعِ الفجرِ، وتقول: هو الأوَّلُ. وقد صَحَّ عندى أنَّهُ الثاني، وترى الماء مِن الماء وتُفْتي به، وتُجامِع أَلِمَلك، فإذا لم تُنْزِلُ لم تغتيل، أنت ولا هِـى، ولولا أنك تتأوَّل من الحديث مَا غابَ عنك مَعانِيه مَا اسْتحلَلْتُ أن المُحلِّمة ولكنك تتأوَّل شيئاً غيرَه، والله أوْلي بك.

فَمَا تَسَخَّرُ الأَعْمَشُ بِعِد ذلك إِلاَّ بِاللَّيْلِ، ولا قَرِبَ أَهْلَهُ إِلاَّ اغْتَسَلَ وأَمرَهَا بِالغُشل، وقال: صِيَامٌ وصلاة " يكونان باخْتلاف، والله لا أَفتيْتُ بذلك أَبداً.

وعن عبدالصَّمَد بن حَسَّان، قال: كان سُفيان الثَّوْرِئَى يختلِفُ إلى أبى حنيفة، فوقعتُ بينها وَحْسَة، فقعَد عنه، ثمَّ عاد إليه، فجلس مُتقتَعاً، فسُئل أبوحنيفة عن مَسَّأَلة، فأسْرعَ الجوابَ فيها، فقال له السَّائلُ: يا أبا حنيفة، ألا تلظرُ فيها؟.

قال: إنى أَسْتَيْقِنُ أَنها كما أَجَبْتُ، كما أَسْتَيْقَنُ أَن هذا سُفْيانُ.

ثم أخذ أبوحنيفة بقِناعِه، فحرَّكَه ابنُ المُبَارَك.

وقال عبدالصّمد أيضاً: قلتُ الأبي عبدالله سُفيانَ الثَّوْرِي: ما تقولُ في الدَّعوة قبلَ النَّوْرِي: ما تقولُ في الدَّعوة قبلَ النَّوْرِي: ما تقولُ في الدَّعوة قبلَ النَّعرْب؟.

فقال : إن القوم قد عَلِمُوا ما يُقاتَلُونَ عليه.

فقلت : إن أبا حنيفة يقولُ فيها ما قد بلَّغَك.

فَنكُس رأت، ثم رفعه، وأبصر يميناً وشِمالاً فلم يَرّ أحداً، فقال: إنْ كان أبوحنيفة لَيرْكُ في العِلْم أَحَدُ من سِنانِ الرَّمْح، وكان، والله، شديدَ الأُخْذِ للعلم، ذَابًا عن المَحَارِم، مُتَّبعاً لأهل بَلدِه، لا يشتجلُ أن يأخُذَ إلاً بما يصعُ عنده من الآثار عن النبي صلّى الله عليه

وسلّم، شَدِيدَ المَعْرِفة بناسيخ الحديث ومَنْسُوخِه، وكان يطلبُ أحاديثَ الثّقاتِ، والأُخْيَرَ من فِعْلِ النبسّ صلّى الله وسلّم؛ وما أَدْرَك عليه عامّةً أَهْلِ الكوفة، حيث وَجَدَ الحقّ أُخَذ به، وجعله دِينَهُ، وقد شَنّع عليه قومٌ بما نشتغفِر الله منه، بل كان مِنّا اللّفظةُ بعدَ اللّفظة.

قال: فقلتُ أَرْجُو أَن يَغِفْرَ اللَّهُ لَكَ ذَلَك.

وعن قياسم بن آدَمَ، قيال: قلتُ للفَضْل بن مُوسَى السِّينانِيّ: ما تقولُ في هؤلاء الذين يقَعُون في أبي حنيفة.

byy

قال : إِنَّ أَبِا حنيفة عَلِيمٌ بَهَا يَعْقِلُونَه، وَبِمَا لايعقلُونه من العلم، ولم يترُك / لهم شيئاً، فَحَسَدُوهُ.

• وحدّث أبوسُفْيان الجِمْيَرِي، قال: قال ابنُ شُبْرُمَة: كنتُ شديد الإزْراء عـــلى أبى حنيفة، فحضَر الموسِم، وكنتُ حَاجًا يَوْمئذ، فاجتمع عليه قومٌ يسألونه، فوقفتُ من حيثُ لا يَعْدَمُ مَن أنا، فجاءهُ رَجُل، فقال: يا أباحنيفة، قصدتُك عن أمر قد أهميني، أو أعجزني.

قال: ما هو؟ .

قال : لى وللا ليس لى غيرُهُ، فإن زوَّجْتُه طلَّق، وإن مَرَّ يُتُه أَعْتَق، وقد عجزت عن هذا، فهل مِن حِيلة؟.

فقال له لِلْوَقْت : اشْتَرِ الجارية التى يَرْضاهَا لنفسه هو، ثمَّ زوَّجْها منه، فإن طَلَقها رَجِّعتْ مَمْلُوكتَك، وإن أَعْتَقَ مالا يَملِك.

قال : فعَلَمْتُ أَنَّ الرجُلَ فقية من يَوْمئذ، فكفَفْتُ عن ذِكْرِه إلا بخير.

ورُوِى عن الليشث بن سعد، أنه كان يقولُ: كنتُ أسمَعُ بذِكْرِ أَبى حنيفة، وأتمنى أن أرّاهُ، فكنتُ يوْماً في المسجدِ الحَرام، فرأيتُ حَلقةً عليها الناسُ مُنْقَضِّين، فأقبلتُ تَحْوَهَا، فرأيتُ رَجُلاً من أهل خُراسان أتى أبا حنيفة، فقال: أنا رَجُل من أهل خُراسان، كثيرُ المال، وأنَّ لى ابناً ليس بالمُحمُود. وليس له وللا غيرُهُ، وذكر نحو ماتقدم.

قال اللَّيْثُ : فَوَاللَّهُ مَا أَعَجَبَنِي قُولُهُ بِأَكْثَرَ مَمَا أَعَجَبنِي شُرْعَةً جَوابِه.

• وعن عُشمان بن زائدة، قال: كنتُ عند أبى حنيفة، فقال له رَجُلّ: مَاقَوْلُكَ فِي الشّرْبِ فِي قَدْح أَوْ كَأْسِ فِي بَعْضِ جَوَانِيهِ فِضَهُ؟.

فقال: لا بَأْسَ به.

فقال عشمان : فقلت له : ما الحُجَّة في ذلك؟.

فقال: إنَّها وَرَدَ النَّه في عن الشُّرْبِ في إناء الفيضَّة والذهب، فما كان مِن غيرِ الفِضَّة والذَّهب فلا بأسّ بما كان فيه منها.

ثــم قال : يا عُثمان، ما تقولُ في رَجُلٍ مَرَّ عَلَى نَهْرٍ، وقد أَصابه عطش، وليس معه إناء، فاغْتَرف الماء من النهر، فشربه بكفَّه، وفي الصَّبُعه خاتِم؟.

فقلتُ : لاباس.

قال: فهذا كذلك.

قال عُثمانُ : فما رأيتُ أَحْضَرَ جَوَاباً منه.

وعن زُفَرَ بن الهُذَيْل، قال: اجتمَع أَبُوحنيفة، وابنُ أبى لَيْلَى، وجماعةٌ من العُلَماء، فى وَلِيه لقوم، فأتَوْهم بطيب فى مُدْهُن فِضَّة، فأبوا أن يَسْتعملوه؛ لِحالِ المُدْهُن، فأخذه أبوحنيفة، وسَلَته (١) بأَصْبُعه، وجعله فى كَفَّه، ثم تطّيب به، وقال لهم: ألم تعْلمُوا أن أنسَ بن مالك اثْنَى بخييصٍ (٢) فى جَامِ فضَّةٍ، فقلبَهُ على رغيف، ثم أكله.

فتعجُّبُوا مِن فِطْنَتِه وعَقْلِه.

وعن أبى الوليد الطّيّالِسَى قال: قدِمَ الضّحَاكُ الشّارِيُّ الكوفة، فقال لأبى حنيفة: تُبْ. فقال: مِمَّ أتوبُ ؟

فقال : مِن قُولِك بِتَجُو بِزِ الْحَكَمَيْنِ.

فقال: أبوحنيفة: تَقْتُلْنِي أَوْ تُناظِرُني.

<sup>(</sup>١) سلته: تحاه وأزاله. المصياح المنير (س ل ت).

<sup>(</sup>٢) الخبيص: طمام من تمر وسمن، القاموس (خ ب ص).

قال: بل أناظِرُك .

قال : فإن اختلفنا في شيءِمِمّا تناظَرْنا فيه، فمّن بيّني و بيّنك؟.

قال: الجُعَلُ أنت من شِبْت.

فقال أبوحنيفة لرجلٍ من أصحابِ الضُّحَّاك؛ اقْعُدْ بيُّننا فيا نختلفُ فيه إن اختلفْنا.

ثم قال للضُّحَّاك: أَتَرْضَى بهذا بيني و بينك؟.

قال: نعم.

فقال أبوحنيفة: فأنت قد جَوْرُت التّحكيم.

فانْقطع الضَّحاك.

وعن أبى يوسف ، قال : بعث ابن لهبيرة إلى أبى حنيفة ، وعنده ابن شُبرُمة ، وابن أبى قينة من الحنوارج ، من أصحاب أبى لينلى ، فسألهم عن كتاب صُلْح الخوارج ، وكانت بقيت بقينة من الحنوارج ، من أصحاب الفَّرِحِي ، فقالت الحنوارلج : نُريد أن تكتب لنا صُلحاً ، على أن لا نُوْخذ بشى على أضبناه (١) في الفِثنة ، ولا قبلها ، لا الأموال ، ولا اللها ه.

فقال ابنُ شُبْرُمَة: لا يَجُوز لَهُمُّ الصَّلَح على ذلك، على هذا الوَجْه، لأَنَّهُم يُوْخَذُون بهذه الأَموال والدَّماء.

وقال ابنُ أبي لَيْلَى: الصَّلَّحُ لهم جائزٌ في كلَّ شيء.

/ قال أَبُو حنيفة : فقال لي ابنُ لَمُبَيِّرة: مَا تَقُولُ أَنتُ؟.

فقلت: أخطا جيعا.

٤٣و

فقال ابنُ هُبَيْرة: أَفْحَشْت، فقُلْ أنت.

فَعَلْتُ : القولُ في هذا، إن كان مال ودَمْ أصابُوهُ من قبل إظْهار الفِينَّة، فإنَّ ذلك بُوخَّد

<sup>(</sup>۱) في ص: «أصيناه»، والمثبت في: ط، ن.

منهم ولا يجوز لهم الصَّلْحُ عليه، وأمَّا كلُّ شيء أصابُوهُ من مالٍ ودَمٍ في الفتنة، فالصَّلْحُ عليه جائِز، فلا يُؤخّذُون به.

فَقَالَ ابنُ لَهُبَيْرَة؛ أَصَبْت، وقلت الصُّواب، هذا هو القولُ.

وقال : ياغلام ، اكْتُبُ ما قال أبوحنيفة.

• وعن على بن عاصم، قال: سألتُ أبا حنيفة عن درهم لِرَجُلٍ ودِرْهَمَيْن لآخر، اختلطت، ثمَّ ضاع دِرْهمانِ من الثلاثة، لا يُعْلَم أَيُّهَا لهما.

فقال: الدَّرْهَمُ الباقي بينها أثلاثا.

قال على : فلقِيتُ ابنَ شُبْرُمَة، فسألتُه عنها. فقال: سألتُ عنها أحداً غيرى؟.

قلتُ : نعم ، سألتُ أبا حنيفة عن ذلك، فقال: يُقسَمُ الدَّرْهَمُ الباقي بينها أثلاثًا.

قال : أخطأ أبوحنيفة، دِرْهم من الدَّرْهمين الضائفيْن يُجيط العلمُ أنه من الدَّرْهَميْن، والسَّائفيْن يُجيط العلمُ أنه من الدُّرْهَميْن، والسَّائفيْن، والسَّائفي من الدَّرْهَميْن، والسَّتجيل أن يكون الدَّرهم الباقي من الدَّرْهَميْن، والسَّتجيل أن يكون الدَّرْهم الدَّرْهم الدَّرْهم الدَّرُهم الدَّرهم الدَّرُهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّره الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدُّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدَّرهم الدَّرهم الدُّرهم الدُّره الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّره الدُّره الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّره الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّرهم الدُّره الدُّرة الدُّره الدُّرة الدُّره الدُّره الدُّره الدُّره الدُّره الدُّره الدُّره الدُّره الدُّرة الدُّره الدُّرة الدُّره الدُّرة الدُ

قال ابنُ عَاصِم: فاستحسلتُ ذلك، ثمَّ لَقِيتُ أَبا حنيفة، فوَالله لووُزنَ عقله بنِضْف عُقولِ أَمْلِ المِضر، يعنى الكوفة، لَرَجَح بهم، فقلت لهُ: يا أَبّا حنيفة: خُولِفْت في تلك المسألة، وقلتُ له: لِقيتُ ابن شُبْرُمَة، فقال: كذا.

فقال أَبُوحنيفة : إِنَّ الثلاثة حين اختلطتُ ولم تتمَيَّرُ، رَجَعت الشَّرِكَةُ في الكُلُّ، فصار لصاحب الدُّرْهمين ثُلُثًا كُلُّ دِرْهم، فأَيَّ دِرْهم ذهب الدُّرْهمين ثُلُثًا كُلُّ دِرْهم، فأَيَّ دِرْهم ذهب (١) ، فعلَى هذا.

وعن أبى يُوسُف، قال : جماء رجل إلى مسجدِ الكوفة يَوْمَ الجُمعة، فدَارَ على الخَلْق يسألهُمُ عن القرآن، وأبوحنيفة غائبٌ بمكّة، فاختلف بمكّة، فاختلف الناسُ في ذلك، والله ما أحْسَبُهُ إلا شيطانا تصورَ في صورة الإنس، حتى انتهى إلى خَلْقينا؛ فسألنا عَنْها، وسأل

<sup>(</sup>۱) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص،

بَعْضُنا بَعْضًا، وأَمْسَكُنا عن الجَواب، وقُلنا ليس شيخُنا حَاضراً، ونكره أن نتقدَّمَ بكلامٍ حتى يكون هو المُبْتَدِى بالكلام.

فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوحنيفة تَلقَّيْنَاهُ بِالقَادِسِيَّة، فَسَأَلْنَا عَنِ الأَهْلِ وَالبَلَد، فَأَجَبْنَاهُ، ثم قُلْنَا له بعد ذلك: رَضِيّ الله عنك، وقَعتْ مسألة فيا قولُكَ فيها؟.

فَكَأَنَّهُ كَانَ فَى قُلُوبِنا، وأَنْكَرَنا، وظَنَّ أنه وقعت مسألةٌ مُغْنِتة، وأنَّا قد تَكَلَّمْنا فيها بِشَىء . فقال: مَا هِيَ؟.

قلنا: كذا وكذا ـ

٤٣ظ

فأمْسَكَ ساكتاً ساعةً، ثم قال: فما كان جَوَابَكم فيها؟.

قُلْنا: لم نتكلُّمْ فيها بشيء ، وخَشِينا أن نتكلُّم فيها بشيء وفتُنكِرَهُ.

فَسُرِّى عَنْهُ، وقال: جَزاكم الله خيراً، الحفظ واعتى وَصِيَّتى؛ لا تكلَّمُوا فيها ولا تشألُوا عَنْها أَبداً، انْتَهُوا إلى أنه كلامُ الله عزَّ وجَلُّ، بلازِ يادةِ حَرْفِ واحد، ما أحسب هذه المسألة تنتهى حسى تُوقِع أهل الإسلام في أمر لا يقومُون له ولا يقعُدُون، أعَاذَنا الله وإيَّاكُمْ من الشيطان الرَّجيم.

وسُسِّل حَفْص بن مُسْلم عن القرآن، فقال: القرآنُ كلاَمُ الله، غيرُ مَخلوق، ومَن قال غير هذا فهو كافرٌ.

فقال ابنهُ سَالم : هَل يُخْبَرُ عن أبى حنيفة في هذا بشيء؟.

فقال : نَعَمَّ، كان أبوحنيفة على هذا، وما عَلمتُ منه غيْرَه، ولوعَلمتُ منه غيرهُ لَمْ أَصْحَبْه/

قال : وكان أبوحنيفة إمام الدنيا في زمانِه، فِقْها وعِلْما ووَرَعاً، وكان مِحْنةً، يُعْرَفُ به أَهْلُ البِلَيْعِ من الجماعة، ولقد ضُرِبَ بالشّيّاط على الدُّخول في الدنيا لهم، فأبيّ.

• وعن أبى مُقاتِل: سَمِعْتُ أبا حنيفة يقول: الناسُ عندنا عَلَى ثلاثِ مَنازل؟ الأنبياء من أهل الجنة فهو من أهل الجئة.

والمنزلة الأخرى المشركون، نشهَدُ عليهم أنَّهُمْ مِن أَهْلِ النار

والمنزلة الثالثة المؤمنون: نقف عنهم، ولا نشهد على وَاحد منهم أنه من أهل الجنة ولا من أهل الثار؛ ولكنّا نَرْجُولهم، ونخاف عليهم، ونقول كما قال الله تعالى (١): (خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْناً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)، حتى يكونَ الله عزَّ وجَلَّ يَقْضِى بينهم، وإنها نَرْجُولهُمْ، لأنَّ الله عزَّ وجَلَّ يقولُ (٢): (إنَّ ٱلله لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ دُيكَ لِمَنْ يَشَاء )، وغناف عليهم بدُنوبهم وخطاياهم، وليس أحد من الناس أوجِبُ له الجئة ولو كان صَوَّاماً قوَّاماً فِي الأَنْبِيّاء، ومَن قالتِ فيه الأنبياء أنهُ من أهلِ الجئة.

• وعَن أبى مُقاتِل أَيْضاً، عن أبى حنيفة، قال: الإيمانُ هو المعْرفة، والتَّصْديقُ، والإقرارُ بالإسلام.

قال : والناسُ في التّضديق على ثلاثِ منازل:

فنهم من صَدَّق الله ، وماجاء منه بقلبه ولسّانه.

ومنهم مَن صدَّق بلسانه، وهويُكذُّ بُه بقلبه.

ومنهم مَن يُصدِّق بقلبه و يُكذُّبُ بِلِسَانه.

فَأَمَّا مَن صَدَّقَ الله ، وماجاء ً به رَسُولهٔ عليه الصّلاة والسّلام، بقلبه ولسانه، فهو عند الله وعند الله وعند الله وعند النه وعند الناس مُؤمن.

ومّن صَدَق بلسّانِه، وكذّب بقلّبه، كان عند الله كافراً، وعند الناس مُؤمنا؛ لأن الناسَ لايعلمون مافى قلبه، وعليهم أن يُسَمُّوهُ مُؤمناً، بما أَظْهرَ لهم من الإقرار بهذه الشهادة، وليس لهم أن يتكلّفُوا عِلمَ القلوب.

ومنهم من يكون عند الله مُؤمناً، وعند الناس كافراً، وذلك أن يكون المؤمنُ يُظهرُ الكفرَ بلسانِه في حال التَّقِيَّة، فيسمَّيه من لايعرفُهُ كافراً، وهو عند الله مُؤمن. انتهى.

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>١) سوية التوبة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) صورة النساء ٤٨.

(١) وللإمام الأعظم رضى الله عنه وصيَّة مَشْهُورة، أَوْصَى بها أَصحابَه، تَشتيل على كثير من أَصول الدِّين، نقلها كثيرٌ من المُؤرِّخين، يتعيِّن إيرادُهَا هُنا، لما اشتملتُ عليه من صحيح الاعتقاد، ودَفْع الانْتِقاد، ورَدِّ كلام الحُسَّاد، وهي هذه:

قال ، رضى الله تعالى عنه: اعْلَمُوا ياأضحابِي وإخوانِي، أن مذهب أهلِ السُّنَّةِ والجماعة على اثنتي عشرة خَصْلة، فمن كان يستقِيمُ على هذه الخِصّال لايكون مُبتدِعاً، ولاصاحب هوى، فعليْكم بهذه الخِصّال حتى تكُونوا في شفاعةِ سيَّدنا محمد، عليه الصَّلاة والسَّلام:

• الأولى، الإيمانُ، وهو إقرارٌ باللَّمَان، وتصديقٌ بالجنان.

والإقرارُ وَحْدَهُ لايكون إيماناً؛ لأنه لوكان إيماناً لكان المنافقون كلُّهم مُؤمنين.

وكنذلك المَعْرفة وَحُدَهَا لا تكون إيماناً، لأنها لوكانت إيماناً لكان أهل الكتاب كألهم مُؤمنين.

قَالَ الله تعالى في حَقَّ المنافقين (٢): (وَآللُّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ).

وقال في حَقّ أهلِ الكتاب(٣): (آلذين آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَاءَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ).

والإيمان لاينر يله ولا يستُقُصُ، لأنه لايُتصَوَّرُ نُقْصان الإيمان إلاَّ بز يادة انكُفر، ولايُتصَوَّر ز يبادتُه إلاَّ بشُقْصان الكُفْر، وكيف يَجُوز أن يكون الشخصُ الواحدُ في حالة واحدة مُؤمناً وكافرا.

٣٥ / والمؤمنُ مؤمنٌ حقيًّا، والكافر كافرٌ حقيًّا.

وليس في الإيمان شَكَّ، كما أنه ليس في الكفر شَكَّ، قال الله تعالى (١): (أُولَئِكَ لَمُمُ اللهُ وَمَنُونَ حَقَّا). و(٥) (وَأُولِئِكَ لَهُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى أتخر وصية الإمام لأبي يوسف رضي الله عنها في صفحة ١٦٩ ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون ١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٥١.

والقاصُون مِن أُمسَّة محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّهُم مؤمنون حقَّا، وليُسُوا بكافرين.

والعملُ غيرُ الإيمان، والإيمانُ غيرُ العمل؛ بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفعُ العمل عن السُؤمن، ولا يجوز أن يُقال ارْ تَفَع عنه الإيمان، فإن الحائض رَفَع الله عنها الصَّلاة، ولا يجوز أن يُقال: رفّع الله عنها الإيمان. وأمَرَهَا بتَرْك الإيمان. وقال لها الشرعُ: دَعِى الصّوْمَ ثمَّ اقْضِيه. ولا يجوز أن يُقال: ليس على الفُقراء ِ زكاة أ ولا يجوز أن يُقال: ليس على الفُقراء ِ زكاة أ ولا يجوز أن يُقال: ليس على الفقراء ِ إيمانُ.

وتـقُدير الحَيْرِ والشّر من الله تعالى؛ لأنه لوزعم أحدٌ أنّ تقديرَ العَخيْر والشّرِ منِ غير هِ لَصار كافراً بالله تعالى، و بَطل توحيدُهُ، والله أعلم.

والثانية، نُقِر بأنَّ الأعمال ثلاثة؛ فريضة، وفضيلة، ومَعْصية.

فالفريضة بأَمْرِ الله، ومشيئته، ورضائه، وقَدَرِه، وتخليقه، وكِتابَيِّهِ في اللَّوْحِ المَحْفوظ.

والفضيلة ليست بأمر الله، ولكن بمشيئته، ومحبته، ورضائه، وقَدَرِه، وتخْلِيقهِ، وكِتابِيّه في اللوّح المَحْفوظ.

والسَمصية ليست بأمر الله ، لكن بسَشِيئته ، لابمَحبَّته ، و بقضائه ، لابرضائه ، و بتقديره (١) ، لابتَوْفيقه ، و بِخذُلانه ، وعِلْمِه (٢) ، وكتابيّه في اللَّوْح المَحْفوظ .

والشالشة، نُقِرَّ بِأَنَّ الله سُبحانه وتعالى على العَرْشِ اسْتَوى، أى اسْتولى، مِن غير أن يكون جَارحة واسْتقرار، وهو حافظ للعَرْش وغيرِ العَرْش من غير اختياج، فلو كان مُحْتاجاً لَمَا قَدْرَ على إيجاد العَالَم وتَدبيره، ولو كان مُحتاجاً إلى الجُلوس والقرار لكان قَبْلَ(٣) خَلَق العَرْش، تعالى الله عن ذلك عُلُوا كبيراً.

• والرابعة، نُقِرُ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى غيرُ مخلوق، وَوَخْيُه، وتَنْزِ يلُه، لاهو ولاغيرُه، بل هو صِفَتُه على التَّخقيق، مكتوب في المُصاحف، مَقْروء بالألسنة، محفوظ في الصُّدور،

<sup>(</sup>۱) في ن : « وقدره » ، والمثبت في : ط .

<sup>(</sup>٢) مكان هذا في ن: « وتخليقه » ، والشبت في : ط .

<sup>(</sup>٣) ف ط : « فقبل » ، والمثبت ف : ن .

غيرُ حَالَ \* فيها، والحِبْرُ والكاغَدُ والكتابةُ مخلوق ، لأنها أفعالُ العِبَاد، لأن الكتابةَ والحرُوفَ والكلمات والآياتِ دلالةُ القرآن، لحاجةِ العِباد إليها.

وكلامُ الله تعالى قائمٌ بذاتِه، ومعناهُ مفهومٌ بهذه الأشياء، فمَن قال بأنَّ كلامَ الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم، والله تعالى مَعْبُودٌ لايزال عمَّا كانَ، وكَلاَمُهُ مَقْرُوء، ومكتوب، ومحفوظ فى الصَّدُور من غيْر مُزايَلةٍ عنه.

• والخامسة، نُقِرُ بأنَّ أفضلَ هذه الأُمتَ بعد نَبِينا مُحمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام أبوبكر الصَّدِيق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على، رضوانُ الله عليهم أجمعين؛ لقوله تعالى (١): (وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ اللهُ وَلَيْكَ ٱلمُقَرَّ بُونَه فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ).

وكلٌ مّن كان أَسْبَقَ إلى الخير فهُوَ أفضلُ عند الله تعالى، و يُحبُّهم كلُّ مؤمن تَقتى، و يُبْغِضُهُمْ كلُّ مُنافقِ شَقتى.

والسّادسة ، نُقِرُ بأن القبد مع أعمالِه وإقرارِه ومعرفتة مخلوق، فلمّا كان الفاعلُ مخلوقاً،
فأفعَالُهُ أَوْلَى أن تكونَ مُخلوقة.

والسّابعة ، نُقِرُ بأنَ الله شبحانه وتعالى خَلَق الخَلْق، ولم يكُنْ لهم طَاقة ؛ لأنهم ضُعفاء مُ عاجزون، فالله تعالى خالقُهم ورَازِقُهم؛ لقوله تعالى (٢) : (اللهُ ٱلّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ).
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ).

والكسبُ بالعلم والمال من الحلال حَلال، ومن الحرام حَرّام.

والنباسُ على ثلاثة أضناف؛ المؤمنُ المخلصُ في إيمانه، والكافرُ الجاحِدُ في كُفْره، والمنافقُ المُدَاهنُ في يَفِاقِه.

والله تعالى فَرضَ على المؤمن العَمَلَ، وعلى الكافر الإيمان، وعلى المُنافِق الإخلاص؛ لقوله تعالى (٣): (يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمْ)، يَعْنِي ياأَيُها المؤمنون أطِيعُوا الله بالعمَل الصَّالح،

<sup>(</sup>١) سورة الولفعة ١٠ ـــ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ١٠، وفي الأصول: « والله خلقكم » ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية الأولى ، وسورة لقمان ٣٣ .

و ينا أيها الكافرون آمِنُوا، و ياأ يُها المنافقون أُخْلِصُوا، والله أعْلَم.

• والشامنة ، نُقِرَّ بأن الاشتطاعة مع الفِعْلى، لاقَبْلَ الفِعْلى، ولابعد الفِعْلى؛ لأنه لوكان قبل الفِعْل لكان العبد مُستغنِياً عن الله تعالى وَقْتُ الحاجة، فهذا خلاف حُكْم النَّصُ؛ لقوله تعالى (١) : (وَاللهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُم ٱلْفُقْرَاء)، ولوكان بعد الفعْل لكان من المُحَال، لأَنَّهُ حُصُول بغير اشتطاعة، ولاقلاقة.

• والتاسعة ، نُقِرَّ بأن المَسْعَ على الخُفَيْن واجبٌ للمُقيم يَوْما وليلة ، وللمُسَافر ثلاثة أيّام وليالها؛ لأن الحديث ورد هكذا ، فمن أنْكر فإنه يُخْشَى عليه الكفرُ ، لأنّه قريبٌ من الخَبرِ المُتواتِر.

والشَّصْرُ والإفْطارُ في السَّفر رُخصَة "بنَصَّ الكتاب؛ لقوله تعالى (٢): (وَإِذَا ضَرَ بُتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ لَجُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)، وفي الإفطار قولُهُ تعالى (٣): (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِ يضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَة " مِنْ أَيَّامِ أَنْحَرَ).

• والعاشرة ، نُهِرُ بأن اللهُ تعالى أمَرَ القَلَمَ أن يكتُب، فقال القلمُ ماذا أكتُب يَاربُ؟ فقال اللهُ تعالى اللهُ تعالى أمَرَ القَلَمَ أن يكتُب، فقال القلمُ ماذا أكتُب مَاهو كائنٌ إلى يوم القيّامة؛ لقوله تعالى (١): (وكُلُّ شَيْء مِ فَعَلُوهُ فِي النُّ بُرِه وكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَظلٌ).

• والحادية عشر، نُقِرُ بأن عذاب القبر كائنٌ لامتحالة، وسُؤَالَ مُنْكَرٍ ونَكِيرٍ حَق ب لُؤرُودِ الأحاديث، والجنة والنار حَق أ، وهُمَا مخلوقتان لأهلِها؛ لقوله تعلله في حَق المؤمنين (٥): (أَعِدَتْ لِلْمَاعِينِ)، وفي حَق الكافرِين (١): (أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ)، خلقَهُا اللهُ تعالى للثواب والحقاب، والجيزان حَق أ؛ لقوله تعالى (٧): (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لَيَوْمِ الْقِيامَةِ). وقراءة

<sup>(</sup>١) سورة محمد ، الآية الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة البغرة ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٩٢ ، ٥٣ ، ولم ترد الآية الأولى في : ن، وهي في: ط،

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٤، وسورة آل عمران ١٣١.

<sup>(</sup>Y) سررة الأنبياء ٧٧.

الكتب، (١) لقوله تعالى (٢): (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً).

• والثانية عشر ، نُقِرُ بأنَّ الله تعالى يُحْيى هذه النفوسَ بعدَ المؤتِ، و يَبْعثهُمْ في يَوْم كان مِقدارُهُ خَسِينَ أَلْفِ سنة ، للْجَزاء والثواب ، وأذاء الحُقوق ؛ لقوله تعالى (٣) : (وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) ، ولقاء الله تعالى لأهلِ الحق حق أبيلا كَيْفيّة ، ولا تَشْبيه ، ولاوَجْه ، وشفاعة نسبيّننا عمّد صلى الله عليه وسلم لكلُّ من هو من أهلِ الجنة (١) ، وإن كان صاحب الكبيرة ، وعائشة رَضِي اللهُ تعالى عنها بعد خديجة الكُبْرَى أَفْضلُ نِسَاء العَالَمين ، وأمُّ المؤمنين ، وَمُطَهّرة "من الرُّنا ، بر يثة "عن ماقال الرُّوافِض (٥) ، فمن شهد عليها بالزَّنا فهو وَلَدُ الزِّنا، وأهل الجنة في الجنة خدايدون ، وأهل النار في النار خالدون ، لقوله تعالى في حَقُّ المؤمنين (١) : (أُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) وفي حَقُّ الكُفار (٧) : (أُولَيْكَ أَصْحَابُ آلنَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) .

**\$ \$ \$** 

وللإمام رضى الله تعالى عنه ، وصيّة "أخرى ، أوْصَى بها الإمام أبايُوسُف، رحمه الله تعالى، لابأس بإيرادِها هُنا؛ فإنها قد تضمّنت كثيراً من لطائفِ الحِكم، ومتحاسِن الكّلِم، وفيها لمن تدبّرها نَفْعٌ كبيرٌ، وأدبٌ غزِير.

وقد نقلها الشيخ الفاضل زين بن نُجيم ، في آخر /كتابه «الأشباه والنظائر»(٨) ، ومنها نقلنا.

قَالَ رَضَى الله تعالى عنه: يايَعقوبُ، وَقَرِ السَّلطانَ، وَعَظَّمْ مَنْزِلتَه، وإيَّاكُ والكذبَ بين يَـدَيْـه، والدُّخولَ عليه في كلِّ وقت مَالم يَدْعُك لحاجة (١)؛ فإنك إذا أكثرت الاختلاف عَليْه

 <sup>(</sup>١) أي حق أيضا.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج ٧ .

<sup>(</sup>١) أي حق أيضا .

<sup>(</sup>ه) في ن: « الرفض » ، والثبت في : ط.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٨٢، وسورة الأعراف ٤٢، وسورة يونس ٢٦، وسورة هود ٢٣. (٧) سورة البغرة ٣٩، ٢٥٧، وسورة الأعراف ٣٦، وسورة يونس ٢٧، وسورة انجادئة ١٧.

<sup>(</sup>٨) شرح الحموى للأشباه والنظائر ٢/٥٣٥ــ٣٢٩، والوصية أيضا في مناقب الإمام الأعظم ١١٢/٢ ــ١١٩.

<sup>(</sup>١) في الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: « علمية » .

تَهاوَنَ بك، وصَغُرتْ منزلتُك عنده، فكُنْ منه كما أنت مِن النارِ، تنتفعُ منها(۱) ، وتتباعد عنها(۲) ؛ فإن السلطانَ لايرَى لأَحد مايرى لنفسه. وإيَّاك وكثرةَ الكلام بين يَدَيْه، فإنه يأخُذ عليْك ماقلته، ليُري مِن نفسه بينَ يَدَى حاشيته أنه أعْلَمُ منك وأنه يُخطَّنُك، فتضغُر في أغيُن قريه. وَلتكُنْ إذا دَخلَت عَليْه تعرفُ قدرَك وقدرَ غيرك ، ولا تدخلُ عليه وعنده من أهلِ العِلم من لا تحرُفُ الوال كنت أدون حالاً منه لقلك ترتفع عليه فيضرُك، وإن كنت أعْلَمَ منه لقلك ترتفع عليه فيضرُك، وإن كنت أعْلَمَ منه لقلك ترتفع عليه فيضرُك، وإن كنت أعْلَمَ منه لقلك ترتفع عليه فيضرُك عليك شيئاً مِن أعمالِه، فلا تقبلُ منه إلا بعد أن تعلم أنه يَرْضاك، و يَرْضَى مذهبتك في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاجَ إلى ارتكابِ مَذْهِبِ غيرِك في الحُكومات. ولا تُواصِلْ أولياء السُّلطان وحاشيته، بل تقرب إليه فقط، وتَباعَد عن حاشيته؛ ليكون مَجْدُكَ وَجَاهُكَ بَاقِياً.

ولا تتكُلُّمْ بين يَدَى العَامَّة إلاَّ بما تُشأَلُ عنه .

وإيّاك والكلامَ في العامَّةِ والتُّمَّجَار إلاَّ بما يَرْجِعُ إلى العلم؛ كيلاً يُوقَف على حُبُكَ ورَغْبيتك في المال؛ فإنَّهُم يُسيئُون الظّنُّ بكَ، و يعتقدون مَيْلَك إلى أخْذِ الرُّشْوَةِ منهم.

ولا تضَّحُكُ ، ولا تَبْتَسِمْ بين يَدَى العامَّة .

ولا تُكثِر الخروج إلى الأسواق.

ولا تُكلِّم المُراهِقين فإنهم فتنة "، ولا بأسَ أن تُكلُّم الأطفال، وتمسحَ رُء وُسَهم.

ولا تسمش فى قبارِعَةِ الطَّريقَ مع المشايخ والعامَّة، فإنك إن قَدَّمْتَهم ازْدُرِى (٣) بعِلْمِكَ، وإن أَخَّرْتَهم ازْدُرِى الله عليه وسلَّم (٥): وإن أَخَّرْتَهم ازْدُرِى بَك مِن حيث إنهم أُسَنُّ مِنك، (١ قال النبىُ،) صلَّى الله عليه وسلَّم (٥): «مَنْ لَمْ يَرْحَمُ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يُوَقِّرُ كَبِيرَنَا، فَلَيْسَ مِنَّا».

ولا تقعُد على قوارع الطّريق، فإذا دَعَاك ذلك فاقعُد في المشجد.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأشباه والنظائر.

 <sup>(</sup>٢) في الأشباه والنظائر: « ولا تدن منها » .

<sup>(</sup>٣) في الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: « ذلك » .

<sup>(</sup>ه) في الأشباء والنظائر بعد هذا زيادة : « قال » .

ولا تأكل في الأسواق والمساجد .

ولا تشرّب من السّقايَات ، ولامِنْ أيْدى السَّقّائِين .

ولا تقعُد على الحَوانيت .

ولا تلبّسِ الدّيباج ، والحُلِيّ ، وأنواعَ الإثر يسم ؛ فإن ذلكَ يُفْضِي إلى الرُّمُونة .

ولا تُكْثِر لَمْسَهَا، ولا تقر بُهَا إلا بذِكْرِ اللهِ تعالى، ولا تتكلّم بأمْرِ نسَاء ِ الغَيْر بين يَدَيْهَا وَلا بأمْر الجَوَارِي، فإنها تلبيط إليك في كلامِك، ولا تتكلّم بأمْرِ نسَاء ِ الغَيْر بين يَدَيْهَا وَلا بأمْر الجَوَارِي، فإنها تلبيط إليك في كلامِك، ولعلك إذا تكلّمت عن غيرِها تكلّمت عن الرجال الأجانب.

ولا تتزوَّجْ إمرأة كانَ لهَا بعْلُ، أو أنِّ أو أمُّ ، أو بنتٌ ، إن قدّرْت ، إلاَّ بشَرْط أن لايدخُل عليها أَحَد من أقار بها (١) ، فإنَّ المرأة إذا كانت ذات مَالِ (٢) يَدَّعِى أَبُوها أَن جميعَ مالها له، وأنَّه عَار ية في يَدِهَا.

ولا تدخُلُ بيت أبيها مَا (٣) قدَرْتَ. وإيّاك أن ترْضى أن تُزَفّ في بيتِ أبَو يُها، فإنهم يأخذون أموالك، و يَظمعون فيها غاية الطّلمَع.

وإيَّاكُ أَنْ تَسْرَوَّجَ بِـذَاتِ البّنينِ والبنات، فإنها تَذْخِرُ جميع المالِ هُم، وتسرق مِن مَالِكَ، وتُنفِق عليهم؛ فإن الوّلدَ أعزُ عليها منك.

ولا تجسمَع بين امرأتين في دارٍ واحدة. ولا تتزوِّج إلاَّ بعد أن تعلم أنَّك تقدِرُ على القيام بجميع حَوَائِجِها/.

واظلُب العلم أولاً، ثم الجمع المال من الحلال، ثم تزوّج (١)، فإنك إن طلبت المال في وقي المئت المال في وقي المئت المال المؤلم عجزت عن طلب العِلم، ودعاك المال إلى طلب الجواري والغلمان، وتشتغلُ

٢٧ظ

<sup>(</sup>١) في الأشباء والنظائر: « أقاربك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصول والأشباه والنظائر: « ذا مال » .

<sup>(</sup>٣) في ن : « إن » ، والمثبت في : ط ، والأشباه والنظائر .

<sup>(؛)</sup> في الأشباه والنظائر: « تتزوج » .

<sup>(</sup>a) في الأشباه والنظائر: « شراء » .

بالدنيا والنَّساء ِ قبلَ تخصيل العِلم، فيضيعُ وقتُك، ويجتمعُ عليك الوّلدُ وتكثُّر عِيّالُك، فتحتاجُ إلى القيام بمصالِحهم وتَرْكِ (١) العِلم.

واشتغِلْ بالعِلم فى عُنْفُوانِ شبابِكَ، ووقتِ فَراغ قلبِك وخاطرك، ثم اشتغِلْ بالمال لِيجتمعَ عندَكَ؛ فإنَّ كثرةَ الوَلدِ والعِيَال يُشَوِّش البَال، فإذا جَمَعْت المال فتزوِّج.

وعَلَيْكَ بتقوى الله، وأداء ِ الأمانةِ ، والنصيحة لجميع الخاصَّةِ والعامَّة.

ولا تستخفّ بالناس ، وَوَقِّر نَفْسَكَ وَوَقَّرْهُم، ولا تُكْثِرُ مُعاشرتَهُم إلاَّ بعد أَن يُعاشِروك، وقابِلُ مُعاشرتَهُم بذِكْر المسَائل، فإنه إن كان من أهلِه اشتغّل بالعِلم، وإن لم يَكُنَ من أهله أحتَّك.

وإيَّاكَ أَن تَكُلُّمَ العامَّة بأمْرِ الدّين في الكلام، فإنهم قومٌ يُقلُّدُونك، فيشتغلون بذلك.

ومّن جَاءك يَسْتفتيكَ في المسائل، فلا تُجِبْ إلاّ عن سُؤالِه، ولا تَضُمَّ إليه غيرَه؛ فإنّهُ يشُوش عليه جواب سُؤالِه.

وإن بَقِيتَ عشر مسنين بغيْرِ كُتُبِ (٢) ولاقُوّةٍ (٣) فلا تُغرِضُ عن العلم، فإنَّك إن (١) أَعْرَضُ عن العلم، فإنَّك إن (١) أَعْرضَتُ (٥) عنه كانت مَعِشيتُك ضَائكاً،

وَأَقْدِلُ عَلَى مُسَفَّقَهِيكَ كَأَنْكَ اتَّخَذْتَ كُلُّ واحدٍ منهم ابْناً ووَلَداً، يز يدُهم (آ) رغبةً في العلم.

ومن ناقشَك من العامَّةِ والسُّوقة، فلا تُناقِشُهُ؛ فإنه يَذَهَبُ ماء ُ وَجُهِك. ولاتحتشِمْ من أَحَدٍ عند ذِكْر الحقَّ، وإن كان سُلْظاتًا.

<sup>(</sup>١) في الأشباء والنظائر: « وتترك » .

<sup>(</sup>y) في الأشباء والنظائر: « بلا كسب » .

<sup>(</sup>٣) في ن: « قوت » ، والمثبت في : ط ، والأشباء والنظائر.

<sup>(</sup>ع) في الأشياء والنظائر: « إذا » .

<sup>(</sup>ه) في ط: «عرضت» ، والمثبت في: ن ، والأشباه والنظائر.

<sup>(</sup>٦) في الأشباه والنظائر: «لتزو يدهم».

ولا تَرْضَ لَنفسِكَ من العبادات إلاّ بأكثر مِمَّا يفعَلُهُ غيرُك، وَتعاطَاهَا (١)؛ فإن العامَّة إذا لم يَرَوّا مِنْك الإقبال عليها بأكثر ممَّا يفعلون، اعتقدُوا فيك قِلّة الرَّغْبَةِ، واعتقدُوا أن عِلْمَك لاينفعُك إلاّ مانفَعهمُ الجهُلُ الذي محم فيه.

وإذا دخلت بَلدَه فيها أَهْلُ العِلم، فلا تَتَخذُها لنفسِك، بل كُنْ كوّاحد (٢) من أَهْلِهَا؛ لَيَعْلَمُ وَأَنْكُ لاَ تَقَصُّد جَاهَهُم، وإلاَّ يَخرجُون عليك بأجمِهم، و يطّعنون (٣) في مذهبِك (١)، وتصير (٥) مَطْعُوناً عندَهم بلا فائدة.

وإن استفتَوْكَ في المسائل، فلا تناقشُهُم في المُناظرة والمُطارَحات، ولا تذكرُ لهُمْ شيئاً إلاَّ عَن دليلِ واضح، ولا تَطعَنْ في أساتذتِهم، فإنَّهم يَظعَنُون فيك.

وكُنْ من الناس على حَذَرٍ . وكُنْ لِله تعالى فى سِرَّكُ كَمَا أنت لهُ فى عَلانِيَتِكَ. ولا يَصْلُعُ أَمْرُ العلم إلا بعْد أن يُجْعَل سِرَّهُ كَعَلائِيَتِهِ.

وإذا وَلاَّكُ السَّلطَانَ عَمَلاً (٦) ، فلا تقبلُ ذلك منه ، إلاَّ بَعد أَن تَعْلَمُ أَنه إِمَا يُوَلِّيكَ ذلك (٧) لِعِلْمِك.

وَإِيَّاكَ أَن تَتَكَلَّمَ فَى مَجلسِ التَّظرِ على خَوْفٍ؛ فإن ذلك يُورِثُ الخَلَلَ فِي الْأَلْفَاظ، والكَلَلَ في النِّسان.

وإيَّاك أَن تُكْثِر الضَّحِكَ ، فإنَّهُ يُمِيتُ القلب.

ولا تَمْش إِلاَّ على طُمّأنِينة . ولا تكُنْ عَجُولًا في الأمور .

وَمَن دَعَاكَ مِن خَلْفَكَ فَلا تُبجئهُ، فإن البهائِمَ تُنادَى من خَلْف (٨).

<sup>(</sup>١) في ن : «وتعاطاه» ، وفي الأشباه والنظائر : «و يعاطاها»، والمثبت في: ط.

<sup>(</sup>٢) في ن : «منهم»، وفي الأشباه والنظائر: «من أهلهم»، والمنبت في : ط.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «و يظنون» ، والمثبت في الأشباء والنظائر.

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الأشباء والنظائر زيادة : «والعامة يخرجون عليك، و ينظرون إليك بأعينهم».

<sup>(</sup>ه) في الأشباه والنظائر: « فتصير » .

<sup>(</sup>٦) في الأشباه والنظائر بعد هذا زُ يادة : « لا يصلح لك » .

<sup>(</sup>٧) في الأشباء والنظائر بعد هذا زيادة: « إلا ».

<sup>(</sup>A) في الأشباء والنظائر: « خلفها » .

وإذا تكلُّمْتَ فلا تُكْثِرُ صِيّاحَكَ، ولا ترْفَعْ صَوْتَكَ واتُّخذْ لنفسك السُّكونَ وقِلَّةَ الحركةِ (١)؟ كي يتحقّق عندَ الناسِ ثَباتُك.

وَأَكْثِرُ ذَكَرَ اللهِ تَعَالَى فَيَا بَيْنَ النَّاسَ؛ ليتعلُّموا ذلك منك.

واتَّخِذُ لنفسِك وِرْداً خلف الصَّلوَات، تقرأُ فيه (٢) القرآن، وتذكرُ الله تعالى، وتشكرُه على مَا أَوْدَعَكَ من الصَّبْر، وَأَوْلاَكَ من النَّعم.

واتَّخِذْ أياماً مَعْدُودَة " من كلُّ شهرِ تَصُوم فيها؛ ليقتدي (٣) غيرُك بك.

وارْقُبْ(؛) نفسَك، وحافِظ على (٥) الغير؛ لتنتفعَ مِن دُنيَاكَ وآخرتك بعِلْمِك.

/ ولا تَشْتَرِ بنفسِكَ ، ولا تَبِيعُ ، بل اتَّخِذُ لك مُصْلِحا يَقُومُ بأَشْغَالِك، وتعتمدُ عليه ف ٣٥ و ٢٥ و المُورِك، ولا تطمئنَ إلى دُنْيَاك، وإلى ماأنت فيه، فإن الله تعالى سائِلُك عن جميع ذلك. ولا تشتَرِ الغِلْمانَ المُرْدِه(٦).

ولا تُظْهِرْ من نفسِك التقرَّب إلى السُّلطان وإن (٧) قرَّ بك؛ (٨ فإنه تُرْفَع إليه الحوائج، فإن قُمْتُ أهانَك، وإن لم تَقُمْم أعابَك ٨) .

ولا تَثْبَع الناسَ في خَطاياهُم ، بل اثْبَعْ في صَوابِهِمْ.

وإذا عَرَفَتَ إنساناً بالشرِّفلا تَذَكُرُهُ به ، بل اطْلُبْ منه خيراً فأذْكُرُهُ به ، إلاَّ في باب الدين، فإنَّك إن عَرفت في دينه ذلك فأذ كُرُهُ للناس؛ كيلاً يتَبِعُوهُ و يَحْذَرُوه، قال عليه الدين، فإنَّك إن عَرفت في دينه ذلك فأذ كُرُهُ للناس؛ كيلاً يتَبِعُوهُ و يَحْذَرُوه، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ، حَتَّى يَحْذَرَهُ النَّاسُ»، وإن كان ذاجاه

<sup>(</sup>١) في الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: « عادة » .

<sup>(</sup>٢) في الأشباه والنظائر: « فيها » .

<sup>(</sup>٣) في الأشباء والنظائر بعد هذا زيادة: « به » .

<sup>(</sup>٤) في الأشباء والنظائر: « وراقب » .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا بياض في الأصول بقدار كلمة ، والكلام متصل في الأشباء والنظائر.

<sup>(</sup>٦) في الأشباء والنظائر: « المردان » .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: « قإن » ، والمثبت في الأشباه والنظائر.

<sup>(</sup>٨٠٨) مكان هذا بياض في الأصول ، والمشبت في الأشباه والنظائر، وفي شرح الحموى عليه: «هكذا في النسخ، والصواب كيا في حاشية مناقب الكردري: فإن قست بها أهانك، وإن لم تقم بها عابك».

ومـنـزلـةِ (١)، فـادُّكُـرُ ذلك، ولا تُبَالِ مِن جَاهِهِ؛ فإنَّ الله تعالى مُعينُك وناصِرُك وناصر ُالدِّين، فإذا فعلْتَ ذلك مرَّة ُهَابُوك، ولمْ يتجاسَرْ أحدٌ على إظهارِ البِدْعة في الدِّين.

وإذا رَأَيت من سُلْطَانِكَ مالاً يُوافق العلم ، فاذكُرْ ذلك مع طاعيك إيّاه؛ فإنّ يدهُ أقوى مِن يَدِك، تقولُ لهُ: أنا مُطيعٌ لك في الذي أنت فيه سُلْطَان، ومُسَلِّظ عليً، غيرَ(٢) أنّى أذكُر لك من صييرِتَك مَالاً يُوافق العِلم. فإذا فعلت ذلك مع السُّلطان مرَّة "كفاك؛ لأنّك إذا واظبت عليه، ودُمْت، لعَلَّهُمْ يَقُتُونك(٣)، (افيكون قَمْعاً) للدّين، فإذا فعل ذلك مرَّة(٥) أخرى، فاذخُل عليه وَحْدَك في داره، وانْصَحْهُ في الدّين، وناظِرُهُ إن كان مُبْتدِعاً، وإن كان سُلطاناً، فاذكر لهُ مايخضُرك من كتابِ الله تعالى وسُنَّة رَسُوله عليه الصَّلاة والسَّلام، فإن قبِلَ منك، وإلاَّ فاسْأَلُ الله تعالى أن يخفظك منه، واذكر المؤت، واستغفر للأستاذ، ومَن أخذت عنهم العلم، وَذَاوِمْ على الثّلاوة، وأكثِرْ من زيارة القُبُور والمشايخ والمواضع المُباركة.

واقْبَلْ من العَامَّة مَايِقُصُّونَ (٦) عليك من رُوُ يَاهِم للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ورُوْ يَا (٧) الصَّالِحِين في المَنازل، والمسَاجِد، والمقابر.

ولا تجالِسْ أحداً من أَهْلِ الأَهْوَاء ِ إِلاَّ على سبيل الدَّعوة إلى الدِّين.

ولا تُكْثِر اللِّمِبَ ، والشُّثُّمَ .

وإذا أَذَّنَ المُؤدُّنُ فَتأَهِّب لدُخُولِ المسجد؛ كَيْلاَ تتقدَّم عليك العَامَّةُ.

ولا تُتَخِذُ دَارَك في جوارِ السُّلطان.

<sup>(1)</sup> يعد هذا في الأشباء والنظائر زيادة: « والذي ترى منه الحلل في الدين».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « غيرى » ، والمثبت في الأشباه والنظائر.

<sup>(</sup>٣) في الأشباء والنظائر: « يقهرونك » .

<sup>(</sup>ع\_ع) في الأشباء والنظائر: « فيكون في ذلك قم » .

<sup>(</sup>ه) في الأشباء والنظائر بعد هذا زيادة: « مرة أو مرتين، ليعرف منك الجهد في الدين، والحرص في الأمر بالمعروف، فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين. كذا في النسخ، والصواب: افعل ذلك مرة أو مرتين. يقرينة قوله: ليعرف منك الجهد في الدين ... إلخ».

<sup>(</sup>٦) في الأشباه والبطائر: « يعرضون » .

<sup>(</sup>٧) في الأشباء والنظائر: « وفي رؤيا » .

ومارأيت على جَارِك فاسْتُرُّهُ عليه ؛ فإنَّه أمَّانة ". وَلاَ تُظهِرُ أَسْرَارَ الناس.

ومن استشارَك في شيء فأشِرْ عليه بما (١) يُقَرُّ بك إلى اللهِ تعالى (٢).

وإيَّاك والبُخْل؛ فإنه (٣تنقصُ به المرُوءةُ٣).

ولا تَـكُ طَلَمُـاعـاً ، ولا كَـذَابـاً ، ولا صاحب تَخالِيط(؛) ، بل احْفَظْ مُرُوءتك في الأُمُورِ كُلُها.

والبَّسْ من الثِّياب البيض في الأَحْوَالِ كُلُّهَا.

وأَظْهِرْ غِنَى القلب، مُظهِراً في نفسِك قِلْةَ الحِرْصِ، والرغبّةِ في الدنيا. وأَظْهِرْ من نفسك الغِنّى، ولا تُظهِر الفقرَ، وإن كنتَ فقيراً.

وَكُنَّ ذَا هِمَّةٍ ، فإن مَّن ضَعُفَتْ هِمُّتُهُ ضَعُفتْ مَنزلتُه.

وإذا مَشيْتَ في الطّريق فلا تلتفِتْ بميناً ولاشِمالاً، بل دَاوِم النَّظَر إلى الأرْض.

وإذا دَخلتَ الحَمَّامَ، فلا تُساوِ (ه) الناسَ في أُجْرِةِ الحَمَّام، بل ارْجَحْ على ماتُعْطِي العَامَّةُ؛ لتظهَر مُرُّوءَتُك بينهم، فيُعظِّمونك.

ولا تُسَلَّم الأَمْتِعَةَ إِلَى الحَاثِك وسائرِ الصُّنَّاع، بل اتَّخِذُ لنفسِك ثِقَة " يَفْعَل ذلك.

ولا تُماكِسُ بالْحَبَّات والدَّوَانِيق، ولا تَزنِ الدَّرَاهِم، بل اعتمد على غيرك.

وحَقَّر الدُّنيّا المُحقَّرة عند أهلِ العِلم؛ فإن ماعندَ اللهِ خيرٌ منها.

وَ وَلَ الْمُورَكَ غَيْرَكَ ، لِيُمْكِنَكَ الإقبالُ على العِلْم (٦) ، /فذلك أَحْفظ لُخاجتك.

۲۳۷ظ

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الأشباه والنظائر زيادة : « تعلم أنه » .

<sup>(</sup>۲) بـعـد هذا فى الأشباه والنظائر زيادة: «واقبل وصيتى هذه، فإنك تنتفع بها فى أولاك والخراك، إن شاء الله تعالى»، وسيأتى هذا فى نهاية الوصية، وهوموضعه،

<sup>(</sup>٣-٣) في الأشياه والنظائر: «يبغض به المره».

<sup>(</sup>٤) في الأشباء والنظائر: «تخليط».

<sup>(</sup>ه) في الأصول: «تقاوم» ، والمثبت في الأشباه والنظائر.

<sup>(</sup>٣) في الأشباه والنظائر: «فإن ذلك».

وإيّاك أن تُكلّم السَمجانين ، ومَن لايغرف المُناظرة والحُجّة من أهل العلم، والذين يَطلبُون الجاة و يَشتغرقون بذكر المسائل فيا بين الناس؛ فإنهم يطلبون تخجِيلَك، ولايُبَالُون منكَ وإن عَرفُوك على الحقّ.

وإذا ذخلت على قوم كسارٍ فلا ترتفِعْ (١) عليهم، مالم يَرْفَعُوك، لِنُلاَّ (٢) بِلَحَقّ بِكُ مَهُمِ أَذِيَّةً "

وإذا كنت في قوم فلا تتقدَّمُ عليهم في الصَّلاة، مالم يُقدِّمُوك على وَجْهِ التَّعْظيم.

ولا تدخل الحمَّام وقت الظُّهيرة أو الغَدَاة (٣) .

ولاتحضر منظالم السَّلاطين، إلاَّ إذا عَرفْتُ أنك إذا قلتُ شيئاً يَنْزِلُونَ على قولك بالحَقُّ، فَإِنَّهُمْ إِن فعلوا مالا يَجِلُّ وأنتُ عندَهم ربِّمَا لا تملِك مَنْعَهُمْ، و يظنُّ (٤ الدين هناك٤) أن ذلك حق يُّ لسُكوتِك في بيْهُم وقت الإقدام عليه.

وإيَّاكَ والغضّب في مجلس العِلم.

ولا تقُصَّ على العَامَّةِ ؛ فإن القاصُّ لابُدِّ له أن يكذب.

وإذا أرَدْتُ اتَّخاذ مَجلسٍ لأَحَدِ من أهل العلم (٥) ، فاحْضُر بنفسك، واذْكُر فيه مَاتعْلمُهُ ؛ كَيْلاً يغتر الناسُ بحضُورِك، فيَظنُّون أنَّهُ على صفةٍ من العلم، وليس هو على تلك الصفةِ ، فإن (٦) كنان يَضلُح للفتوى فاذكُرْ منه ذلك، وإلاَّ فلا، ولا (٧) ليُدرِّسَ (٨) بين يديْك، بل اترُكُ عنده أحداً مِن أَصْحَابِك ؛ ليُخبرَك بكيفيَّة كلامه، وكَمِّيَّة عِلْمِه (١) .

<sup>(</sup>١) في الأشباه والنظائر: « ترفع » .

<sup>(</sup>٢) في الأشباء والنظائر: ﴿ كَيْلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة : «ولاتخرج إلى النظارات».

<sup>(</sup>٤-٤) في الأشباه والنظائر: « الناس » .

<sup>(</sup>٥) في الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: «فإن كان مجلس فقه».

<sup>(</sup>٦) في الأشباء والنظائر: « وإن » .

<sup>(</sup>٧) فى الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: « تقعد » .

 <sup>(</sup>٨) ق الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: « الآخر» .

 <sup>(</sup>٩) فى الأشباه والنظائر بعد هذا زيادة: «ولا تحضر بجالس الذكر، أو من يتخذ بجلس عظة بجاهك، وتزكيتك له، بل
 وتجه أهل علتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع وأحد من أصحابك».

وفَوْضُ أَمْرَ المَناكِح إلى خطيبِ ناحِيَتِك، وكذا صلاة الجنائز(١) والعِيدَيْن. ولا تنسيني مِن صَالِح دُعَائِك .

واقبلُ هذه المَوْعظةَ منَّى . وإنَّمَا أُوصِيك لِمَصْلحتك، ومصلحةِ المسلمين. انتهى(٢) .

. . .

هذا ، وقد آن لنا أن نحبس عِنانَ القلم عن الجَرْي في مَيْدان لاغاية لِمَداه، وأن نكُفّ لِسَانَ المَه قال عن تَعْدَادِ مألا سبيل إلى حَصْرِه، وليس يُدْرَك مُنْهاه، على أنَّ ما أوْرَدنا منه فيه (٣) مَقْنَعٌ لمّن نؤر الله بصيرته، وطَهْرَ مِن دَنَس التَعَصُّب سَرِ يرَتَه، وأحسن في السَّلَفِ عقيدتَه، ولم يُنْكِرُ لأَحَدِ من الناس فضيلته.

ولـقـد صَـنَـق الـفـضلاء في مناقِب هذا الامام الجَلِيل كُتَباً لا تُحْصَى، وأَوْرَدُوا فيها من فضائلِه ومَناقبِه مالا يُسْتَقْصَى، وكُلُّ منهم مُعتَرِك بأنه لم يَبُلُغْ مِن تَعْدَادِ فضائِله، وما يستحقُه، وما كان عليه مِن العِلم والعمل، عُشر مِعْشارِه، رَضِي اللهُ تعالى عنه وأَرْضاه.

ونحن نشألُ الله تعالى ، ونتوَسَّلُ إليه بنبيَّه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، أن ينفعنا بَبَركاتِ عُلومه فى الدنيا والآخرة، وَأَن يجمع بَيْننا و بَيْنَه فى جَنَّاتِ النعيم، إنَّهُ جَوَادٌ كريمٌ، رء ولا رحيمٌ.

**0 0 0** 

<sup>(</sup>١) في الأشياء والنظائر: « الجنازة » .

<sup>(</sup>٢) آخر الساقط من: ص ، والذي قدمت الإشارة إليه في صفحة ١٥٦

<sup>(</sup>٣) سأقط من: ط، وهوفي: ص، ن.

#### باب من اسمه آدم ، وإبراهيم

#### ١ \_ آدم بن سعيد بن أبى بكر الجَبَرْتِي الْحَنَفِي ،

نزيلُ مكة المشرَّفة. شابٌ قطنها مُدِيماً للاشْتِغال على فُضَلائِها، والوارِدين عليها، في الفقه، وانْصُوله، والعربية، وغَيْرها، وللثّلاوة على طريقة جيلة، وفاقة (١).

ومن جُمْلةِ شُيُوخه السِّرَاجِ مُعَمِّر بن عبدالقوى في العربيَّة، وعبدالنِّبيُّ المَغْربيّ.

قال الشّخاوي: وسَمعَ علَى وأنا بمكّة الكثيرَ من «الصَّحيح»، وغَيْرِه، وحضَر(٢) عندى بعضَ الدُّرُوس.

مات في لَيْلةِ الأربعاء، خامس (٣) ذي الحِجِّة، سنة سَبْع وثمانين وثمانات، وصُلّى عليه من الغّد، ودُفن بالمَعْلاة (٤رحمه الله تعالى٤).

9 4 4

٢ ـــ إبراهيم بن إبراهيم بن داؤد بن حَازِم الأَسدِيّ ، ه م بفتح السّين، أَسد خُزَيمة (ه).

والد قاضي / القضاة شمس الدين عمد.

من بيت العلم، والفضّل.

۷۳۷و

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الفيوء اللامع ٧/١ .

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: « وأناقة ».

<sup>(</sup>٢) في الضوء اللامع : « بل حضر » .

<sup>(</sup>٣) المملاة : موضع بين مكة و بدر ، بينه و بين بدر الأثيل. معجم البلدان ١/٧٥٥.

<sup>(</sup> ٤\_\_ ع) في الضوء اللامع : « عوضه الله الجنة » .

<sup>(</sup>هه) ترجمته في : الجواهِر المضية برقم ١ ، وفي النسخ : «بن خازم»، وانظر مايأتي في تراجم الأسرة.

<sup>(</sup>ه) زاد في الجواهر المضبة: «الأذرعي»، وفي م منها: «القضاعي».

وكان إبراهيمُ هذا فقيهاً مُنقطعاً.

تفقُّه عليه وَلَدُه قاضي القضاة.

ذكره في «الجَواهِر»، ولم يُؤرِّخ له مَوْلداً، ولا وَفاة . والله تعالى أعلم.

0 0 0

٣ \_ إبراهيم بن إبراهيم ، الشهير بابن الخطيب الرومي،

وهو أخو المولى المشهور بخطيب زاده أيضاً (١).

أخد عن أخيه المذكور، وصار مُدَرّساً بعِدّة مدارس، منها إخدى المَدارس الثَّمان، ثم صَارَ مُدَرِّساً بمُرَادِيِّةِ بُروسَة.

وتُوفِقَى وهو مُدرِّس بها، في سنة عشر بن وتسعمائة.

وكان من فُضَلاء يلاده (٢) (٣ المشهور بن بالتقدُّم ٣). رحمهُ الله تعالى.

\* \* \*

إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عبد المنعم بن هبة الله
 ابن عبد المنعم بن هبة الله
 ابن محمد بن عبد الباقى الحَلَبى ه ه

المعرُوفُ بابن الرّهباني(١)، و بابن أمين الدّولة \_ وأمِينُ الدّولَةِ لقب هِبّة الله جَدّه الأعْلَى \_ أبوإسحاق، كمال الدّين.

<sup>(</sup>a) ترجمته في: الشقائق النعمانية ١/٥٠٢ ، ٥٠٤ .

<sup>(</sup>١) ساقط من: ص، وهوفي: ط، نه.

<sup>(</sup>٢) في ص: « دهره » ، والمثبت في ط ، ن .

<sup>(</sup>٣٠٠) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في : إنباء الغمر ٢٠١/١ ، الدرر الكامنة ٢/١ ، ٧. وهوفيه: «إبراهيم بن أحمد بن عبد الله».

<sup>(</sup>٤) ف الدرر: « بابن الرعباني » .

وُلدَ بحلَب، في ربيع الأول، سنة خس وسَبْعين وسِتَمائة، وسمع بِهَا من سُنْقُر الحَلَبيّ «صحيح البُخارِي» و «مشيختَهُ»، وسمع من أبي بكر بن أحد بن العَجَميّ، وأخيه أبي طاهر إبراهيم بن عبدالرحن بن الشِيرازِي، وغيرهم.

وَولِيَ وَكَالَةً بِيتِ المَالَ بِحَلَّبِ، ونَظَر الدُّواو بِن، وغيرهما.

وكان كاتباً مُجِيداً، رئيساً، نبيلاً.

حَدَّث بدمشق، وحَلَب، وسمعَ منه ابنُ ظَهيرة (١).

وهومن شِيُوخ الحافظ أبى الوّفاء سِبُط ابنِ العَجمين، بالسّماع.

مات في ليلة الأحد، ثامن (٢) جُمادَى الأولى، سنة سِتُ وسَبْعين وسبعمائة، رحمه الله.

0 0 E

# ابراهیم بن أحمد بن إبراهیم بن محمد بن سُلیمان، أبوإشحاق ه الفقیه ، المَوْصِلِی ، الغَزْنَوی الأصل

كان رحمه الله تعالى من كبار أضحاب الإمام بُرُهَانِ الدِّين أبى الحَسَن البَلْخَيّ المشهُور. تفقّه عليه، وسمع منه الحديث، وكان معه بحّلَب.

قال ابنُ عَساكِر: وما أَظنُّهُ رَوَى شيئاً، وكذلك قال ابنُ العَدِيم.

قَالاً: واسْتنابَهُ بُرُهانُ الدِّين بمدينة بُصْرَى، ثم ولِيَ التَّدريسَ بالمدرسةِ الصَّادِرِيَّة (٣) وَوَلِيَ قضاء الرُّهَا بعد فَتْحِها من أَيْدِي الفِرنْج.

ودِّ كُر ابنُ عَسَاكِر أَن والدّه هو الذي تولَّى القضاء بها.

<sup>(</sup>١) أي أبو حامد، كما جاء في الدرر.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « من » والصواب في الدرير .

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الجواهر المضية برقم ٢.

<sup>(</sup>٣) المدرسة الصادرية: داخل دمشق بباب البريد، على باب الجامع الأموى الغربي. الدارس ١/٥٣٧.

قال: وتُوفِّقَ يوم الأربعاء، ثانى عشر ذى الحِجَّة، سنة ستَّين وخسمائة، ودُفِنَ بِجَبّل قامِيُون، رحمه الله تعالى.

0 0

كَذَا ذكر هذه الترجمة في «الجواهر المُضِيَّة»، ثم ذكر ترجمةً مختصرة فيمن اسْمُهُ إبراهيم ابن محمَّد (١)، وأرَّخ وفاة صاحبها كما لهنا، ووَعَدَ في هذه الترجمة أن يذكر والد صاحبِها أحمد في متحله، ولم يذكرهُ، فإمَّا أن تكون التَّرْجمتان لِوَاحدٍ، و يكون المُؤلِّف أو الكاتب أَسْقط أباه أحمد، وجده إبراهيم، أو أن كل ترجمة منها لواحد غير الآخر، وقد اتَّفقا في الوفاة، والله تعالى أعْلَم.

**\*** \* \*

## ٣ \_ إبراهيم بن أحمد بن إسمّاعيل البَعِنْفَرِيِّ الدِّمَشْقِي هُ البَعِنْفَرِيِّ الدِّمَشْقِي هُ

قال ابنُ حَجَر: بَرّع في الفقه ، وناب في الحُكم ، ودَرَّسَ .

وقال الوَلِي العِراقتي: كان مشكوراً.

مات في المحرّم ، سنة أرْبَع وسَبْعين وسبعمائة ، ودُفِنَ بسّفح قاسِيُون، رحمه اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) ورد هذا في الجواهر المضية ١/٠١٠، في ترجمة إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الموصلي القاضي، ولم يرد الوعد الذي يذكره التق التمييني فيه.

<sup>(</sup>٠) ترجمته في : الدرر الكامنة ٧/١ .

وجاءت هذا الترجمة بعد ترجمة إبراهيم بن أحد ، ابن السديد ، التالية ، في ص، وسقطت كلها من: ن ، وهي في ط على هذا الترتبب المثبث.

# ٧ - إبراهيم بن أحمد بن أبى الفرّج بن أبى عبد الله ابن السّديد الدّمَشْقِي، أبُو إسحاق، المنعوتُ زَيْن الدّين ه

كان إمّامًا بالمَقْصورة الكِنْديَّة السُّرْقيَّة بجامع دمشق، وتصدَّر بها لإقراء /النَّخو.

وسَمِعَ من المُحدُّث عمرو بن بَدْر المَوْصلي «مُسنّد أبي حنيفة» رِوَاية ابن البُلْخِي. ورَوَى عنه المِزِّي، وابن العَطَّار.

وَتُوفِّقَى فَى جُمَادًى الأولى ، سنة سَبْع وسبعين وستمائة ، بالمِزَّة .

وكان مَولدُهُ في شعبًانَ ، سنة أربع وستمائة . رحمه اللهُ تعالى .

. . .

٨ \_ إبراهيم بن أحمد بن بَرّكة الفقيه المَوْصِلِي ٥ ه

له «شرح المنظومة» (١) ، وله «شلائة الهداية» (٢).

كذا في ((الجواهر)) (۴).

57x

000

(ه) ترجمته في : الجمواهر المضية ، برقم ٦ ، وهوفيه : «ابن الشريد» ، المنهل الصافي ٢٢/١، ٢٣، النجوم الزاهرة ٨٠/٧.

(٥٥) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم ٣ ، الدرر الكامنة ١/٧، كشف الظنون ١٦٢٢، ١٦٢٣، ١٨٦٧، ٢٠٠٠.

- (١) هي منظومة النسل أبي حفص عمر بن عمد بن أحد في الحلاف. كشف الظنون ١٨٦٧.
- (٢) هو مختصر الهدأية ، كما ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ٢٠٣٨، وذكره قبل ذلك في صفحة ٩٩٥.
- (٣) زاد في الدرر الكامنة أنه شارح المختار، وسماه «توجيه المختار»، وأنه كان عالما بارعا، أخذ عن صاحب الهتار، وكان موجودا بعد السبعين. يعنى بعد السبعين وسبعمائة.

وأنظر حاشية الجواهر المضية ٢٦٦/١ . ٦٧ .

إبراهيم بن أحد بن عُقبة بن هبة الله ابن عطاء بن ياسين بن زُهيْر،
 أبوإسحاق، البُصْراوِي، القاضى المُلقَّب بالصَّدر "

تفقه بُبْصرَى على الطُّورِي، مُدَرِّس الأمينيَّةِ، بها.

ودرِّس بالمدرسة الرُّكنيَّة (١) بجبّل قاسيُون.

وَوَلِى قضاء خَلَب، ثَمْ عُزِل، وأقامَ معزولا مُدَّة "طويلة، ثم قدِمَ إلى الدَّيار المصرية، وتوصَّل إلى أن كُتِب تَقْليدُه بِقَضاء حَلَب، وعاد به إلى دمشق، فأقام بها مُدَّة "، فأذرَكهُ السِيمام قبل بُلُوغ المَرّام، في يَوْم السَّبت، حَادِي عشر رَمضان، سنه سبع وتسعين وستمائة، ودُفن في غدِ ذلك اليّوْم.

وكان مَوْلَدُهُ بُبِصْرَى، سنة تسع وستمائة. رحمه الله تعالى.

(٢ و بُصْرَى، بضمَّ البّاء وسُكون الصَّاد المُهْمَلَة وفتح الرَّاء بَعْدَهَا أَلفُ ٢).

0 0 0

١٠ - إبراهيم بن أحمد بن محمد بن حَمّويَه بن بُنْدَار
 ابن مَسْلَمة، الفقيه، البياري، بكشر البّاء المُوحّدة ٥٥

سكن بيتار، من أعمال قُومَس، وحَدَّث بها عن أبى القاسم البَغَوى، ويحيىٰ بن صاعِد، في آخرين. ورّوى عنه ولَدُهُ أَبُو أحمد(٣).

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : البداية والنهاية ٣٥٣/١٣، الجواهر المضية برقم ٤، الدارس ١٢/١ه، شذرات الذهب ٥/٢٨، المنهل المهافي ١٧/١، النجوم الزاهرة ١١٣/١٨، الوافي بالوفيات ٥/١١٠.

<sup>(</sup>١) هي المدرسة الركنية البرانية بالصالحية ، وهي من مدارس الحنفية. الدارس ١٩/١٥.

 <sup>(</sup>۲-۲) ساقط من : ص ، وهوق : ط ، ن .

و بصرى : من أعمال دمشق ، وهي قصبة كورة حوران . معجم البلدان ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في : الجواهر اللضية، برقم ٥٠.

<sup>(</sup>٣) وهومحمد بن إبراهيم ، كما في الجواهر المضية .

قَالَ فَى «الجُواهر»: ذكره ابن النَّجَار، وأَسْنَده عنه حديثاً واحداً، عن عائشة رضى الله تعالى عنها، مَرفوعاً، مَثنهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفُرُوا».

9 9 9

## ١١ - إبراهيم بن أحمد بن محمد بن خضر ابن مُشلم الدَّمَشْقِي الْحَنفِي»

وُلِدَ في رمضان، سنة أربع وأربعين وسبعمائة.

وناب في القضاء بمضر(١)، ودرّرس وأفتى، وقرلي إفتاء دار العّدل.

وكان جريثاً، مِقْداماً، ثم ترك الاشتغال بأخرَة، وافْتَقَرَ.

ومّات في ربيع الأوّل، سنة (٢ ست عشرة ٢) وثمانمائة، رحمّة الله تعالى.

كذا ذكرَهُ السَّخَاوِى، نَقُلاً عن ابنِ حَجَر(r). رحمهما الله تعالى. • • •

۱۲ – إبراهيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجيم،
 ثلاث مُحَمَّدِين – الخُجَنَّدِيّ، بضَمَّ الحناء وفتح الجيم،
 ثم المدنيّ، بُرْهان الدين، أبُومحمَّد،
 ابن العَلَّمة جلال الدّين أبى الطّاهر ه ه

أَحَدُ الأَفاضل الأَعيان، (؛ الذين سَارَ بذِكْرِهم الرُّكبان؛). وُلِد سنة تسع وسَبْعين وسبعمائة.

<sup>(</sup>a) ترجمته في: إنباء الغمر ١٦/٣، الضوء اللامع ١٣/١.

<sup>(</sup>١) في الضوه: « مدة » .

<sup>(</sup>٢-٢) في ص، والضوه اللامع: « ستة عشر » ، والصواب في : ط ، ن .

<sup>(</sup>٣) في إنباء الغمر، كما جاء في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : البدر الطالع ١/٤٢) الضوء اللامع ١/٢١) كشف الظنون ١/١٥) معجم المعنفين للتونكي ٢/١٥ معجم المعنفين للتونكي ٢/٤٥ معجم المعنفين للتونكي ٢/٤٥ مد٥، نظم العقيان ١٥.

<sup>(</sup>t-t) ساقط من: ص، وهوق : ط، ن.

وسمع ابن صِديق، والمراغي.

وأجاز لهُ التُّنُوخِي، وابن الدُّهَبي(١).

ودرَّس، وصَنَّف «شَرْحاً» على «الأَرْبَعين النَّوَو يَّة».

وله نظم، ونثر، وترَسُّل.

مات في رَجِب، سنة إحدى وخَمْسين وثمانمائة، بالمدينة النبَويَّة، وقد جاوَز السَّبعين. كذا عَدَّه جَلالُ الدِّينِ السُّيُوطي في «أَعْيَانِ الأَعيَانِ».

وذكره السّخاوي في «النصَّوْء اللّامع» بأبْسَط من ذلك، فقال: إنه وُلِد بالمَدينة الشريفة في الشاريخ المذكور، ونشأ بها، فحفظ القرآنَ العظيم، و «الكنر» و«الألفيَّة»، و «الكنافية» وتلاّ بالسَّبْع على يحيى الثّلِمْسَانِي الضَّرير، وغيره وأخذ النحوّعنه أيضاً، وعن والله الجلال، وأخذ الفِقْة عن أبيه وغيره، وانتفع بأخيه، وسمع جماعة كثيرة، منهم ٣٩و البُلْقِينيّ، وغيره.

وحجٌ غيرَ مَرَّة.

و بَرع في العربيَّة، وتعانَى(٢) الأدب، وجمع لنفسه «ديواناً»، وأنشأ عدَّة رسائل، بحيث انْفَرد في بَلدِه بذلك.

وكان يترسَّل مع سَمِيَّه البُرهَان البَاعُوني، وكان يكتب الحُظَّ الجَيِّد. وقد درَّس وحدَّث بالبُخَارِي، وغيره.

وقرأ عليه وَلدُهُ، وسمع منه الطلبة، وَلقِيَهُ البِقَاعِيُّ، فكتب عنه، وزعَم أَن جيَّدَ شِعْره قليل عنه، وزعَم أَن جيَّدَ شِعْره قليل، يتنقل من بَحْر إلى بَحْر، ومن لُجَّة إلى قَفْر، وهو بالعربيَّة غيرُ وَاف، وكثيرٌ منه سَفْساف، ورُبًا انتقل من الحَضِيض إلى السَّها، وكأنَّه ليس له.

قال السُّخاوي: إنما هو في مَلاح الناس، وإذا قال في الغَرام أجاد.

<sup>(</sup>١) هوأبو هر يرة بن الذهبي ، كما في الضوء اللامم .

<sup>(</sup>٢) في ط ، ن: « ومعاني » ، والمثبت في : ص .

وذكر أنه رأى له في (١) بعض الاسْتِدْعَاءات مكتوباً قوله (٢):

أَجَـزُتُ لَهُمْ أَبْقَاهُمُ الله كُلُ ما ومَالِئَى مِن نَـفُر وَنَظْم بِشَرْطِهِ ومَالِئَى مِن نَـفُر وَنَظْم بِشَرْطِهِ وأَسْأَلُ إِحْسَاناً مِن القوم دَعُوة "

رَوَ يُثُ عن الأشْيَاخِ في سَالِفِ الدَّهْرِ على رأى مَن يَرْوِى العَديثَ وَمَن يُقْرِى تُحَقِّقُ لِي الآمَالَ والأَمْنَ في الحَشْرِ(٢)

ثم قال: وكان فاضلاً، تبارعاً، ناظماً، ناثراً، بليغاً، كَيْساً، حَسن المُجالسّة، مُجبًّا للفائدة، لطيف المحاضرة، كثيرَ النَّوادِر والمُلح، ذاكرَم زائد، وآدَابِ وغَرائب.

ومـات فـى ثـانـى رَجّب، من التار يخ المذكور، ودُفِنَ فى يَؤْمِه بالبَقِيع، بعد الصَّلاة عليه بالرَّوضة (٣). رحمه الله تعالى.

وأوْرَد من شعرهِ المَقْر يزيُّ في «عُقوده» (١) قولَه (٥):

كُنْ جَوَابِي إذا قَرأْت كِتابِي لا تَرُدُنَّ للبجوابِ كستابًا أعفِني مِن نَعَمْ وَسَوْفَ ولى شُغُ للله الله وكُنْ خيْرَ مَن دُعِي فأجابًا

۱۳ \_ إبراهيم بن أحمد بن يوسف ابن محمد ، بُرُهان الدِّين، بن القاضى شهاب الدِّين أبى العباس، بن قاضى الجَمّاعة الجَمّالِي أبى العباس، بن قاضى الجَمّاعة الجَمّالِي أبى الحاسن الدَّمَشْقِي، و يُعْرَفُ بابن القُطْب،

سَمعَ الحديثَ وناب في قَضاء الحنفيَّة، ثم نُحطِبَ للقضاء السُتقَلالاً بَبَدُّل شيء فأبَى ذلك، فحبس، وضُيِّق عليه إلى أن أجاب، وَوَلِيَ قضاء مِصْر استقلالاً.

 <sup>(</sup>١) في مس: (د على »، وألمثيت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) الضوه اللامع ١/١٤، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في ص زيادة: « انتهى ملخصا » ، والمثبت في : ط ، ن .

ومن هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

 <sup>(</sup>٤) يعنى « درر العقود الفريدة » ، وهو أني تراجم معاصريه .

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الضوء اللامع ١/٢٩ .

وكان قَبْلَ ذلك قد طُلِبَ إلى القاهرة، وأُخّذ عنه بعضُ الطلبة.

ومات سنة ثمان وتسعين وثمانمائة، رحمهُ الله تعالى.

كذا ذكرهُ السَّخاوي.

وذكرَهُ في «الغُرَف العَلِيَّة»، فقال: وُلِدَ سنة سَبْع وعشر بن وثمانمائة، واشتغل، وحَصْل، و بَرّع، وأخذ عن العَلامة حَبِيد الدِّين الحَنْفِيّ.

ودّرّس، وأفتى، ونابّ في الحُكم.

ولـمَّا عُيِّن لقضاء الحنفيَّة استقلالاً امْتَنعَ من قَبُولِهِ، مع أَهْلِيَّته الزائدة، فحُبِسَ إلى أَن قَبلَهُ، وسَارَ في الناس سِيرَة تحسّنة، وصار يَأْمُرُ بالمعروف، و يَنْهَى عن المنكر، على حَسَبِ ما يقْتضيه زمّانُه.

وذكر أنه قرأ عليه، وأنه مات في التَّار يخ المذكور. انتهى

0 0 0

١٤ \_ إبراهيم بن أحمد بن يُوسُف بن يعقوب بن إبراهيم ابن هبة الله بن طارق بن سالِم الأسدى، الحَلبِى، ابن هبة الله بن طارق بن سالِم الأسدى، الحَلبِى، نَجْمُ الدين، أبوإسحاق، ابن النَّحَاس ه

ذكره صاحب «دُرَة الأسلاك» فقال: رئيس أشرّق نجمُه، وأصاب الغرض سَهْمُه، وظهر فَضْلَهُ وعِلمُه، وعلتُ هِمُّتُه وسَمَا عَزْمُه.

كَانَ ذَا نَفْسِ سَخِيَّة، وأخلاقِ رَضِيَّة، وتواضُع وتَلَطُّف، ومَيْلٍ إلى / فِعْلِ الحنيْر وتَشَوُّف. ٣٩ ظ

كتب الحُكْمَ لبنى العَدِيم، ولازم التَّحلَّى بعقْد بيتِهم النَّظِيم، وأحسَن إلى ذَوِى الطَّلَب، وذرَّس بالجردبكية بحلب.

وكانت وفاتُه بِها، وقد جاوز السُّين، وذلك في سنة أرْبعين وسبعمائة، رحمَه الله تعالى.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الدرر الكامنة ١٦/١، ١٧.

### ١٥ ــ إبراهيم بن أحمد البُصْرَاوِي \*

ذَكَرَه في «الغُرَف العَلِيَّة»، ونقَل عن البِرْزَالِيّ أَنَّهُ ولدَ سنة خس وأربعين وستمائة، وأنَّه قرأ القرآن، وسمع الحديث، وقرأ على الشيوخ كثيراً من الكُتُب والأَجْزاء، وكان مشهوراً بحُسْن القراءة.

و بَعد مُلازمتِه للطُّلب، والاشتغال بالعلم، خدّم في الدّيوان، وحصل له دُنْيا وافرة.

ثم إنه رأى رُؤ يَا أُوجَبَتْ له النَّوبة، والإقلاع عمَّا كان عليه، وحجَّ، ولإزَّم المَسْجدَ والثّلاوة، و بقِي على ذلك عشر ين سنة، وعرَض له صَمَمٌ في آخرِ عُمْره.

ومات سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

١٦ - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد بن محمّد، بُرْهَان اللّاين، أبو إسحاق بن أبى الفداء، العنبُوسي ـ نسّبة لقرية من نَابُلُس ـ المَقْدسيّ الْحَتَفيّ، الكُثبيّ ه ه المَقْدسيّ الْحَتَفيّ، الكُثبيّ ه ه

وُلد في رجب سنة أثنين وتسعين وسبعمائة ببَيْت المَقّدس.

ونشأ به، فقرأ القرآن، واشتغل في الفقه والتفسير على القاضى سعد الدّين ابن الدّيْرى، ووالده(١).

وقراً فى الحديث على الشّمس ابن (٢ المُصرى، وابن ٢) ناصر الدّين عبدالكريم القلّقُشَنْدِي، وغيرهما.

 <sup>(</sup>a) مقطت هذه الترجمة كلها من : ص ، وهى ف : ط ، ن .

<sup>(</sup>هه) ترجمته في: الضوم اللامع ٢١/١ . وفيه: «إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عباد»، ونسبته فيه: «العينبوسي»، وسقطت من ص نسبة «الحنق»، وهي في: ط، ن،

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: « وولده » .

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من : ص ، وهو في ؛ ط ، ن ، والضوء اللامع .

و باشر قراءةً الحديث بالمسجد الأقصى، وكتب بخطّه الكثير، وتميّز في معرفة الشُّرُوط.

ونَظَمَ الشعرَ المتوسَّط، والغالبُ عليه فيه المُجون، مع الخير، والسَّمت الحَسِّن، والتواضُع، والتَّقُّنْع بتَّجْليد الكُتب.

#### ومن نظمه قوله (١):

فى وَجْدِ حِبِّى آيات مُبَيِّنَةً فَــــُـونُ حَــاجبه مَعْ صَاد مُقلبته

فاغتجب لآيات محسن قد حَوَتْ سُورًا ونسون عسارضسه قسد حيسر الشعرا

وقوله (٢):

أنسا السمسيسل وجبي أذاب قسلسبى وُلسوغسة أبكى عليه بسجسهدى جُسهسدُ السمُسقِسلُ دُموعُه

ومن نَظْمه في مسائل الشّهادة بالاستفاضة، قوله (٣):

افهم مسايل ستة واشهد بها نَسسَبُ ومَسونت والمولادُ وناكِسحُ

من غيير رُوِّ ياها وغير وُقوفِ وولاية القاضى وأضل وقوف

وله غيرُ ذلك كثيرٌ.

وكانت وفاته يوم الجُمعة، عِشْرى المحرِّم، سنة أربع وستِّين وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

كذا لخصت هذه الترجمة من «الضوء اللامع».

١٧ ــ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الطّرزي، بالتحر يكه من أهل دَامَغَانَ (٤).

<sup>(</sup>١) البيتان في الضوء اللامع ٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامم ٢١/١ .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٣١.

<sup>( )</sup> ترجمته في: الجواهر المضية ، برقم ٧ ، المنهل الصاف ٢٤/١.

<sup>(</sup>١) دامغان: بلد كبر بين الرى ونيسابور، وهي قصبة قومس. معجم البلدان ٢/٥٣٩.

ذكره أبو العَلاء الفرّضيّ، في «معجم شيُوخه»، فقال:

۰ يا و

كان شيخاً فقيهاً، وعالماً فاضلاً، زاهداً عابداً، مُدرّساً مُفتِياً، عَارفاً بأَصُول الفقه وفُروعه، مُلازِماً بَيْنَه، لايخرُجُ إلا إلى مسجِده أو إلى الجامع.

وكان قد رَحَل إلى بُخارَى، وتَفقُه بِهَا، ثم رجع إلى بَلدِه، ولم يزل يُفتى و يُدرِّس، إلى أن توجَّهت العساكر الأحمَديَّةُ (١) إلى خُرَاسان، فعَبَرُوا على دَامَغان، وكانُوا كُرْجاً (٢) أن توجَّهت العساكر الأحمَديَّةُ (١) إلى خُرَاسان، فعَبَرُوا على دَامَغان، وكانُوا كُرْجاً (٢) نَصَارَى، / فعَذَ بُوا أهلَها، وعُذَب الشيخُ في جُمُلة من عُذَّب، وأصابتُه جِراحات، فهرَب إلى بشطام، فتُوفِّى بها، ودُفن لهناك، في سنة اثنتين وثمانين وستمائة، رحمه ألله تعالى.

0 0 0

## ۱۸ ــــ إبراهيم بن إسحاق بن أبى العَنْبَس، أبو إسحاق الزُّهْرِي، القاضي، الكُوفِقي «

سمع جَعْفَر بن عَوْنَ المَعْمَرِي، وإسحاق بن منصور السُّلُولِي، و يَعْلَى بن عُبَيْد الطَّنافِسِي.

رَوَى عنه أبو بكر بن أبى الدنيا، ومحمد بن خَلَف وَكبِع، وأحمد بن محمَّد بن إسماعيل الأدمِي، وشُعَيْب بن محمَّد الذَّارع، ويحيى بن صَاعِد، وعَامَّةُ الكوفِيِّن.

و وَلِيَ قضاء مدينة المَنْصُور بعد أحمد بن عمد بن سَمَاعَة.

وكان ثقةً، خَيِّراً (٣)، فاضلاً، كَيِّساً، دَيِّناً، صالِحاً.

قال محسد بن خَلَف وَكِيع: كتبتُ عنه، وهوعلى قضاء مدينة المنصُور، في سنة ثلاث وخسين ومائتين.

وعن طلحة بن محمد بن جعفر، قال: صُرِفَ أحمد بن محمَّد بن سَماعَة، واسْتُقْضَى مكانه إبراهيم بن إسحاق بن أبى العَنْبَس، وذلك في سنة خمْسٍ وثلاثِين، وكان تقلَّد قضّاء

<sup>(</sup>١) في حاشية المنهل الصاف: «ير يد عسكر التنار، والأحدية: نسبة إلى السلطان أحد بن هولاكو،١،

<sup>(</sup>٢) انظر اللباب ٣٤/٣ ، وذكر أنهم جيل من الناس .

<sup>(</sup>ه) ترجته في : تاريخ بنداد ٦/٥٦، ٢٦ الجواهر المضية ، برقم ٨.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ونسخة م من الجواهر : «حبرا» ، والمثبت في : ط ، ن ، وتاريخ بغداد.

الكوفة، وهذا رّبُل " بَحليلُ القدر، صالحُ العلم، حَسَنُ الدّين، من أصحاب الحديث، حمّل الناسُ عنه حديثاً كثيراً، وكان سَبّبُ صَرْفه أن المُوَقِّق أرّادَ منه أن يَدفعَ إليه أموّالَ الأيّتام على سبيل القَرْض، فأبّى أن يدفّعها، وقال: لاوّالله، ولاحبّهُ منها. فصرفه عن الحُكم في سنة أرْبَع وخسين ومائتين، ورُدً إلى قضاء الكوفة. انتهى.

وكانت وفياته يوم الثلاثاء، لثلاث بقين من ربيع الآخر، سنه سَبْع وسَبْعين ومائتين، وقد بَلَغ ثلاثا وتسعين سنة، رحمه الله تعالَى.

000

١٩ \_ إبراهيم بن إسحاق بن يحيى ابن إسحاق بن يحيى ابن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، الآمِدي الأمِدي الأصل، الدَّمَشْقِي، عفيفُ الدِّين، ابن فَخْر الدِّين،

وُلِدَ بدمشق في ليلة عاشوراء، سنة خس وتسعين وسبعمائة.

وسمع من ابن مُشَرُّف، والتقى سُليِّمان، وأبن المَوَّاز ينى (١)، وغيرهم.

وأَجازَ له أبو(٢) الفضل ابن عَساكر، وإسماعيل الفَرّاء(٣)، وغيرُهمّا.

وخرَّج له المُحدّث صَدْرُ الدّين ابن إمام المَشْهد «مَشيخةً»، حَدَّث بها بدمشق ومصر.

قال ابن حجَر: سمع منه جماعة من أصحابنا، منهم المجُدُ إسماعيل البِرْمَاوي(١) وقريبُه

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الدرر الكامنة ١٨/١.

وفي ص: « الاحدى الأصل » ، وهو تحريف ، صوابه في : ط ، ن ، والدرر.

<sup>(</sup>١) في ط ، ن: « وابن الموارسي » ، والصواب في : ص ، والدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الدرر الكامنة ، وانظر النجوم الزاهرة ١١/٨١.

<sup>(</sup>٣) في الدرر: « إسماعيل بن الطبال » .

 <sup>(</sup>٤) نسبة إلى برمة ، بكسر فسكون : بليدة ذات أسواق، في كورة الغربية، من أرض مصر، في طريق الإسكندرية.
 معجم البلدان ١/٥٩٥.

محمد بن عبد الدّائم بن فارس، وأبوحامد ابن ظَهِيرة، وأبو محمد سِبْط ابن العَجَمي، وغيرهم.

قال: وهو من شيوخي بالإجازة العامّة (١).

وقد وَلِي نَظَرَ الأيتام والأوقاف، ثم نَظَر الجيش بدمشق، والجامع، وغير ذلك من المناصب الجليلة.

وكان مشكور السّيرة، مُعَظَّما عند الناس.

وحَصل له في آخر عُمْره صَمّم.

وحدث بمصر، ودمشق.

مات في ربيع الأول، سنة ثمان وسبعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

٢٠ - إبراهيم بن أسد بن أحمد ، أبو العباس ع

من بيت علم وفضل.

روّى عنه ابنُ ابنِه نصر بن أحمد بن إبراهيم، الآتى ذكرُه في مَحَلَّه، إن شاء الله تعالى.

۲۱ ـــ إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ٢١ ـــ إبراهيم الدِّمَشِقِي، المعروف بابن الدَّرَجِي ه ه ابن يحيى، أبو إسحاق، الدِّمَشْقِي، المعروف بابن الدَّرَجِي ه ه ذكره الدَّهَبِي في «العبر»، وقال: رَوِي عَن الكَنْدِي، وأبي الفتوح البَكري.

<sup>(</sup>١) هذا آخر كلام ابن حجر في الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية ، برقم ٩.

وهو من رجال القرن الخامس ، فإن حفيده نصرا، الذي روى عنه ، ولد سنة تسع عشرة وأر بعمائة. على مايأتي في ترجته.

<sup>(</sup>٥٠) ترجمته في : البداية والنهاية ٢٠٠/١٣، الجواهر المضية ، يرقم ١٠، الدارس ١/٥٥٥، ا000، العبر ٥/٥٥، المنهل الصافى ٢/٧١ــ٣٩، النجوم الزاهرة ٢/٥٦/، الواقى بالوفيات ٥/٧٧.

وأجاز له أبو جَعْفر الصَّيْدَلاَّني، وطائفة.

وحَدَّث «بالمعجم الكبير» للطُّبَرَاني.

434.

وتُوفِي في صفر سنة / إحدى وثمانين وستمائة. انتهى،

وذكر في «المنهل» أنه وُلد سنة تسع وتسعين وخسائة.

قال: وكان ثقة، فاضلاً، خَيْراً، دَيُّناً.

روَى عنه ابنُ تَيْمِيّة، والمِزِّق، والبِرْزَالي، وابنُ العطّار. وأجازَ الذِّهَبِيّ (١).

وذكرهُ الدَّمْياطي في «معجم شيوخه».

. . .

٢٢ ـــ إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد ابن إسحاق بن شيث بن نصر الأنصاري، الوَائلِي، أبو إسحاق، الفقيه، المعروف بالصَّفَّارة

من بيت العلم والفضل.

تفقُّه على والده، وغيره.

وسمع «الآثار» للطّحاوى على والده، وكتاب «القالِم والمتعلَّم» لأبى حنيفة، على أبى يعقوب السَّيَّاري (٢) بقراءة والده، و «السَّيِّر الكبير» لمحمَّد بن الحسن، على أبى حَفْص البَرُّار (٣)، وكتاب «الكشف في مناقب أبى حنيفة»، تصنيف عبدالله بن محمّد بن يعقوب الحارِثي، على والده، وكتاب «الرَّد على أهل الأهواء» تصنيف أبى حفص (١) الكبير.

<sup>(</sup>۱) في ص: « للذهبي » ، والمثبت في : ط ، ن ، والمنهل .

 <sup>(=)</sup> ترجمته في: الأنساب ٣٥٣، التحبير ١/١٧، الجواهر المضية، برقم ١١، القوائد البهية ١٩/٠، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) في ط ، ن « الشاري » . والصواب في : ص ، وقيده في الفوائد البهية بتشديد التحتية.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن منصور البزار ، انظر سند السرخسي في أول شرحه للسير الكبير ١/٥.

<sup>(</sup>٤) في الجنواهر النفية: « أبي عبد الله بن أبي حفص » , وأبوعبدالله هذا اسمه محمد، انظر كتائب أعلام الأخيال ترجة رقم ٣١٧، واسم أبيه أحمد بن حفص.

وكان مَوْلَدُ إبراهيم هذا في خُدُود سنة ستَّين وأربعمائة.

نـقلّه أبو سَعْد في «ذيله»، وقال: كان من أهل بُنخارَي، موصوفاً بالزهد، والعلم، وكان لايخافُ في الله لَوْمَة لائم.

ثم مات ببُخَارَى في السّادس والعشرين من ربيع الأوّل، سنة أرْبع وثلاثين وخسمائة.

واشتغل عليه الجَمُّ الغَفير، ومن جُمْلتهم قاضى خَان. رحمه الله تعالى.

۲۳ \_ إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الكريم ابن سُلطَان اللَّبْنَانِي الحَنفي، السِّيد بُرهان اللَّين، السِّيد بُرهان اللَّين،

كذا ذكره في «الغُرّف العَليَّة»، ثم قال: ذكرهُ شيخُنا ابنُ المبرد في «اختصار الدُّرَر»، وقال: أخذ عن الفَخْر ابن البُخاري، وأثنتي عليه البِرْزالِتي، ووَصَفه بالكرّم والمروءة.

وكانت وفاته سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

٢٤ - إبراهيم بن إسماعيل، ه

المعروف والله بإسماعيل المتكلِّم، صاحب كتاب «الكافي».

قال في «الجواهر»: وهو إمامٌ ابنُ إمام. رحمَهُما الله تعالى.

<sup>(</sup>ه) ترجته في : الدرر الكامنة ١٩/١ .

وهذه الترجمة كلها ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

 <sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم ١٢ .
 وفي ترجمة أبيه أن إبراهيم هذا بقال له : (( برهان الدين » .

٢٥ - إبراهيم بن أيوب بن أحد الحنفي

كتب عنه سعيد بن عبدالله الدُّهلِج الحَنفي (١) شعره.

ومنه قوله:

وحبيب قلبى بالصُّدُودِ مُوَاصِلى مَاذَا أَقَولُ وذَنْسَبُهُ مَنْفُورُ

0 0 0

۲۶ - إبراهيم بن أبى بكربن محمود ابن إبراهيم بن محمود المحموت ٥ ٥

شَقِيقُ عبدالرحمن، الآتي ذِكْرُهُ وذكرُ أبيها في مَعَلَّه، إن شاء الله تعالى.

وَلِيَ قضاء العَنفيَّة بعد أبيه، في سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة.

وكان لهُ فضيلة، وهو أصغَر من أخيه سِنًّا وفضلاً. رَحمهُ الله تعالى.

۲۷ – إبراهيم بن أبى عبد الله بن إبراهيم
 ابن محمد بن يُوسُف، أبو إسحاق الأنصاري
 الإسْكَنْدَرِي، الكاتب، نحرف بابن العَطَّار ه ه ه

وُلِدَ سَنة خمس وتسعين وخمسمائة.

وتأذّب على أبى زكر يا يحيى بن مُعْطِى النّغوي، وجَال في بلاد الهند، واليمن، والعراق، والرُّوم.

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الضوء اللامع ٣٦/١.

<sup>(</sup>١) يعد هذا في ط، ن زيادة: « من » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الفهوء اللامع ٢٦/٢، والترجمة كلها ساقطة من ص ، وهي في: ط ، ن .

<sup>(</sup>ههه) ترجمة في: الجواهر الضية ، برقم ٧٧٠ .

قال منصور بن سليم، في «تاريخ الإسكندرية (١)»: مات سنة تسع وأربعين وستمائة، في المغنى بالقاهرة.

قال منصور: ورأيتُه بالمَوْصل، و بغداد، رحمه الله تعالى.

**\$** \$ \$

٢٨ - إبراهيم بن أبى يَزِ يد - إبراهيم من تَحْت، ورأيتُ بعضَهم ضبطه - بالياء ِ المُثنَّاة من تَحْت، ورأيتُ بعضَهم ضبطه خطأ بالباء ِ المُوحِّدة، والراء المهملة، مُصغَّراً - الهيدي الشيخُ الإمّام، العلاَّمة، المُحَقِّقُ، بُرْهَان الدِّين، الهُحَقِّقُ، بُرْهَان الدِّين،

نزيل / القاهرة بالجَوْهَرِيَّة، ثم شيخ القَانِبَانيَّة (٢).

136

كان من أفراد عُلماء عَضْرِه الأفاضل، ومن الفضلاء الأماثيل.

قدم مكةً فحج، وأخذ بها عنه الجُّمُّ الغفير؛ منهم قاضيها البرهان ابنُ ظَهِيرة.

ثم قدِم الـقــاهرة، فنزل بالنجَوْهَرِ يُّة، وشُهِرَ بالفضائل، وقصّده الفضلاء ،وأخذُوا عنه في فنون مُتعدّدة.

ثم قرَّرهُ الـظاهرُ في مشيخه الحنفيَّة بالْقَانِبآنِيَّةِ، عِوَضاً عن ابن التَّفِهْنِيِّ (٢) بحُكُم وَفاتِه، ودَامَ بها مُدَّة.

<sup>(</sup>١) و يسمى: « الدرر السنية في أخبار الإسكندرية ».

<sup>(</sup>ه) جماءت همذه المترجمة في ص قبل الترجمة رقم ٢٦ ، وجاء اسمه فيها: «إبراهيم بن أبي بريد» ، وجاء فيها أنه بالباء الموحدة والراء المهملة. وقد رجع المصنف عن هذا، وعده خطأ على ماتذكر نسختي: ط، ن.

وفي الضوه اللامع ١٨٠/١ ترجمة لإبراهيم بن أبي مزيد الحنق . انظرها.

<sup>(</sup>٢) همى مدرسة قانى بأى بن عبد الله المحمدى ، وهى لا تزال قائمة بأسم جامع المحمدى، في النهاية الشرقية، من شارع شيخون، الموصّل من الصليبة إلى ميدان التقلعة. انظر حواشي النجوم الزاهرة ٢٩/١١.

وجماء اسم المدرسة في ص أول مرة: « القانباية » ، وثانيا « القايابية »، وهوفي ط، ن: «القانباية»، أولا، وثانيا ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في ص : «ابن النغرى» ، والمثبت في : ط ، ن .

وتنفهنا: بليدة بمصر ، من ناحية جزيرة قومنية. معجم البلدان ۱/۹۵۸. وورد فيه هكذا: «قوسنيا» وعرف بها في ٢٠٠/٤ وضبطها بالعبارة، وتعرف البوم باسم: «قو يسنا».

وكان شكلُه (١) حَسّنا، خَيْراً، دَيُّنا، كثير الأدب.

مُوقِي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

### ٢٩ \_ إبراهيم بن الجَرَّاح بن صُبَيْع التَّمِيميه

مَوْلَى بنى تَمِيمٍ .

أَصْلَهُ مِن مَرْوَ الرُّود(٢) ، وسَكَن الكوفة ، ثم مضر ، فوَلاَّهُ عُبَيد الله بن السَّرِى القضاء بها ، بعد امتناع إبراهيم بن إسحاق، وذلك في مُشتهَلُّ جُمادي الأولى، سنة خس ومائتين، فاستكتب عمر و بن خالد الحَرَّانِي، وجعل على مسائِله مُعاوية بن عبدالله الاشوّاني.

تفقّه على أبى يُوسُف، وسمع منه الحديث، وكتب عنه «الأمّاليي».

ورَّقَى عن على بن الجَعْد، وأحمد بن عبدالمؤمن، وأحمد بن عبدالله البُّكُرِي.

وذكره ابنُ حِبُّان في «الثِّقات»، وقال: كان من أصحاب الرَّأي، سكن مِضر بخُطَي (٣).

وقال كاتبُهُ عمرو بن خالد: مَا صَحبُتُ أَحداً من القُضاة مثل إبراهيم بن الجَرَّاح، كنت إذا عملتُ له المحضر، وقرأتُه عليه، أقام عندهُ ماشاء الله أن يُقيم، حتى ينظرُ فيه، ويرى رَأْتِهُ، فإذا أراد أن يُمْضِى ما فيه دَفعَهُ إلى لا نُشىء (١) له منه سِجِلاً، فأجِدُ بحافَّتِه: «قال أبُوحنيفة كذا. قال ابنُ أبى لَيْلَى كذا. قال مالك كذا. قال أبُويُوسف كذا»، وعلى بعضِها علامةً له كالخط، فأعلَمُ أنَّ اختيارة وقع على ذلك القول، فأنْشِيء عليه.

<sup>(</sup>١) في ط ، ن: « شكلا » ، والمثبت في: ص .

وفي ط ، ن : «إبراهيم بن الجراح بن صبح» ، والمثبت في: ص، والجواهر.

<sup>(</sup>٢) مرو الروذ : مدينة قريبة من مرو الشاهجان ، بينها خسة أيام، وهي على نهر عظيم. معجم البلدان ١٦/٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول.

 <sup>(</sup>٤) ق ص : « مستجلا » ، والمثبت ف : ط ، ن .

ولم ينزلُ إبراهيمُ على القضاء حتى توجِّه عبدالله بن طاهر بن الحُسّين، من قِبَل المأمون إلى مصر، ليحارب عُبَيدالله بن السَّرِي، فصرَفه عن القضاء ، سنة إحْدَى عشرة ومائتين.

وعن أبى جَعْفر الطُّحاوى، أنه قال: كان إبراهيمُ بن الجَرَّاح راكبا في موكب، فيه جعَّ كشير من الناس، فبلّغهم أنه عُزِل، فتفَرّقوا أوّلا فأوّلاً، إلى أن لم يَبْقَ معه أحَد، فقال لغلامه: مايالُ الناس!!.

قال: بلّغهم أنك عُزِلْت.

فقال : سُبحان الله، مَاكُنَّا إِلاَّ فَي مَوْكِبِ رِيحِ (١).

ولما صُرفٌ عن القضاء، قال: سمعتُ أبا يوسُف يقول: سمعتُ أبا حنيفة في جَنازة رَجُل يُنْشِدُ هذه الأبيات عند القين

> لسمّا رأينتُ السمسيب قد نَزَلاً أَيْسَفَّتْ بالموتِ فَانْكَسِّرْتُ لَهُ كم من أخ لى قد كان يُونِيسُنى لا يسمعُ الصّوبُ إن همتفتُ به لَوْ خَلَّة الله فاعْلَمُ وا أحداً

وبسان عسلس السسباب وارتكلا وكسل حسى يُسوافِسقُ الأَتِحسلا فيصباد تحبت التشراب مُسلحدلاً ولا يسرُدُ الجسواب إن سُسيسلا لسخبك الأنبياء والرسلا

وذكره ابنُ الجورَّتي في «المنتظم»، وقال: أَصْلُه من مَرْوَ الرُّوذ، وعُزل سنة عشر ومائتين، وعاش بعد ذلك إلى أن مات بالرَّمْلة، سنة سَبْع عشرة. يَعني ومائتين.

وقال ابن يونس: مات في المُحرَّم، بمصر,

وعن عبدالرحمن بن عبدالحكم، أنه قال: لم يَكُن إبراهيم بن الجَرَّاح بالمَدْمُوم / في أوَّل ولايتِه حَتَّى قَدِم عَليه ابنُه من العراق، فتغيرٌ حالهُ، وفسدت أحكامُهُ.

• وإبراهيم هذا هو آخرُ من رَوَى عن أبي يُوسُف، قال: أنيتُهُ أَعُودُه، فوجدتُه مُغْمي عليه، فلما أَفَاقَ قَالَ لَى: يَا إِبْرَاهِيم، أَيُّنَا أَفْضُلُ فَي رَمْنِي الجمار، أَن يَرْمِيَهَا الرجلُ رَاجلاً أَوْ راكباً؟ ١٤ظ

(١) في ط، ن: «ربح» ، والمثبت في: ص.

فقلت: رَاكباً.

فقال: أخطأت.

ثم قبال: أمَّا مَا كَانَ يُوقَعَ عَندَهُ للدُّعَاء ِ فَالأَفْضِلُ أَنْ يَرْمَيَه رَاجِلاً، وأمَّا مَا كَانَ لايُوقَفُ عندَهُ فَالأَفْضِلُ أَنْ يَرْمِيَهُ رَاكِبًا.

ثم قمتُ من عنده، فما بلغتُ باب دَارِه حتى سَمعْتُ الصَّراخِ عليه، وإذا هو قد مات، رحمه الله تعالى.

۳۰ \_ إبراهيم بن حاجبي صارم الدين ٣٠ \_ إبراهيم بن حاجبي صارم الدين، الحنفيي، ابن شيخ تُرْبة بَرْقُوق، وقاضي العَشكر، زين الدين، الحَنفِيّ

سمِع على الجمّال الحَنْبَلِيّ «ثمانيّات النّجِيب»، «وسُباعِيَّاته». ولَقِيّهُ البقاعِيّ، وغيرُهُ.

كذا ذكرَه السَّخاوِي في «ضوئه»، ثم قال: ولمْ أَعْلَمْ متى مات، رحمه الله تعالى.

٣١ ـــ إبراهيم بن الحسن الفقيه ، أبو الحسن العَزْرِيّ ه ه

بفتح العَيْن، وشكون الزَّاى، وكَسْر الرَّاء؛ نِسْبة إلى باب عَزْرَةَ، مَحَلَّة كبيرة بِنَيْسابُور. مسمع من أبى سَعِيدا(١) عبدالرحمن بن الحسّن، وإبراهيم بن محمَّد، النَّيْسابُورِ بَيْن.

وسمع منه الحاكم، وذكرتُه في «تاريخ نَيْسابور» وقال: كان من فُقهاء أَصْحاب أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الضود اللامع ٢٧/١ .

والترجمة كلها ساقطة من : ص ، وهي في : ط ، ن .

<sup>(</sup>هه) ترجمته في : الأنساب ٢٨٩ب ، الجواهر المضية ، برقم ١٤، اللباب ٢/١٥٥١ ، معجم البلدان ٦٦٨/٢ ، وهو فيه : «إبراهيم بن الحسين» ، وكناه أبا إسحاق.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «أبي سعد» ، والمثبت في المصادر السابقة.

وذكره أبوسَعُد في «أنسابه» أيضاً.

قال الحاكم : تُوفِّي سنة سَبْع وأربعين وثلا ثمائة، رحمه الله تعالى.

¢ & 0

٣٢ - إبراهيم بن الحُسِين بن هارون أبو إسحاق ، السَّمَرقَنْدِي، الدَّقَّاق،

قال فى «الجواهر»: ذكرَه أبوسَعْد الإدرِ يسِى، «فى تاريخ سَمَرْقَنْد» فقال؛ كان من عبادِ الله الصّالحين، من أصحابِ أبى حنيفة، فاضلاً فى نفسه، أنْفَق على أهل مَذهبه مُجملة، وأوقف عليهم ضِياعات فاخرة.

قال: إلا أنه لم يكن يَعْلم رُسُومَ الحديث والرَّوَاية، رأيته يُحدَّث بكتاب أبي عيسى التَّرْمِذِي، عن أبي على الحافظ، من أَصْلِ (١) لم يكنْ فيه سماع.

مات سنة تسعين وثلا ثمائة، أو بعد التسعين بقليل، رحمه الله تعالى.

**\$ \$** 

٣٣ - إبراهيم بن خليل باشا ابن إبراهيم بن خليل الرومي ، ه

كان أبوه (٢وزيراً للسلطان٢) مواد خان.

وكان جَدُّهُ الأعلَى خليلٌ أوَّلَ من وَلِنَى قضاء العَسْكر في الدُّولة العُثمانية، كما سيأتى في مُحَلِّه من حَرف الحناء ِ.

و وَلِـى إبراهـــــمُ هذا قضاء مدينة أدرنة، فلما فتح السُّلطانُ محمد قُسُطَنْطِينيَّة غضب على

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم ١٥ .

<sup>(</sup>١) في النسخة م من الجواهر المضية بعد هذًا زيادة: « كتاب » .

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في الشقائق النعمانية ١/٣١٠/١.

<sup>(</sup>٢-٢) في ط، ن: « وزيرا لسلطان » ، والمثبت في : ص ، والشقائق النعمانية.

أبيه خليل، وصادره واستصفى أمواله، وحبته إلى أن مات، وغزل ابنة إبراهيم عن قضاء ِ أدرنة، وأقصاه عن حضرة الشيخ حَاجى خليفة، وأقام عنده مُدّة، وسلك طريقته.

ثم قدم قُسْطَنْطِينيَّة في خبر طويل (٢)، وفَوَّض إليه السلطانُ محمد قضاء آمَاسيَّة، وكان بها إذ ذاك وَلدُهُ السُّلطان بَايِز يد، فلما تُوُفِّق السُّلطان محمَّد، ووَلِي السَّلطنة وَلَدُهُ المذكور، فوض إذ ذاك وَلدُهُ السَّلطنة وَلَدُهُ المذكور، فوض لإبراهيم قضاء العَسْكر بولاية رُوملي، عِوضاً عن المولى القَسْطَلاَّنِي، ثم فوَّض إليه الوزارة العُظْمَى، وارتفع جَاهُهُ، و بَعُد صِيتهُ.

وكانت سِيرَتُه في القضاءة والوزارة سيرة "محمُودة، وطريقتُه مشكورة.

وكمان / كمر يمم النفس، جَوادَ الكَفَّ، يأكل من مَطبخِه كلَّ يَوْمٍ نحْوُستمائة نَفَر، ولمْ ٤٢ و يُخلِّفُ من المالِ سِوَى ثمانية آلاف دِرْهم عُثمانِتي، تغمدَهُ الله تعالى برحمتِه.

0 0

۳۴ – إبراهيم بن خَيْر خان ابن مَوْدُود بن خَيرْ خان، ابن مَوْدُود بن خَيرْ خان، الجواهر»، وقال: سمع من أبى طاهر بركات الْخُشُوعِيّ (٣) وحَدْث. مَات بدمشق، سنة خس وأر بعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

. . .

<sup>(</sup>۱) في ط ، ن : « وترجه » ، وثلثبت في : ص ،

<sup>(</sup>٢) تجد تفصيله في الشقائق النعمانية .

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم ١٦ .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ ، و بعض نسخ الجواهر : «الجوعى» خطأ، وهو أبوطاهر بركات بن طاهر الخشوعي، المتوفى سنة ثمان
 وتسعين وخسمائة.

أنظر وفيات الأعيان ٢٦٩/١.

۳۵ \_ إبراهيم بن دّاد بن دنكة أبو إسحاق ، التّركي ٥

وَالد أبي العباس أحمد، الآتي ذِكْرُه.

تفقُّه عليه ولدهُ أبو العباس المذكور، وكان فقيهاً فاضلا.

وَدَاد، بدَالين مُهملتين بينها ألف.

قال في «الجواهر»: وهو اسْم مُشترَك بَين لِسَان الفارسيَّة والتُّرْكيَّة، ومعناه العَدْل، نقلاً عن شيخنا شُجاع الدِّين هِبَة الله التُّرْكشتانيّ.

0 0 0

٣٦ \_ إبراهيم بن دَاود بن حَازِم ه ه والد إبراهيم المتقدّم ذكرُه في أوّل حَرف الهمزة. وهو الإمام الملقّب نجم الذين، رحمه الله تعالى.

000

۳۷ – إبراهيم بن رُسْتم أبوبكر، المَرْوزي ه ه ه

أَحَدُ الأَغَة الأعلام.

سمع منصور بن عبد الحميد، وهوشيخ يَرْوِى عن أنس بن مَالك، وسَمِع أَيْضا مالكَ بن أنس، وعمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذِنْب، وسُفيانَ الثَّوْرِي، وغيرَهم.

<sup>(</sup>ه) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ١٧ .

<sup>(</sup>٥٠) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم ١٨ .

وفی صی : « بن خازم » .

<sup>(</sup>ه٥٥) ترجمته في: تباج التراجم ٣، تاريخ بغداد ٢/٧٢هـ٧٤، الجواهر المضية، برقم ١٩، الفوائد البهية ١٠،٥ كتائب أعلام الأخيال برقم ١١١، كشف الظنون ٢/١٩٨١، لسان الميزان ٢/٥٦هـ٥١، معجم المصنفين للتونكي ١٣٦/٣، ١٣٧، ميزان الاعتدال ٢/٣٠، ٣١.

قَدِم بغداد غيرَ مرَّة، وحدَّث بها، فروّى عنه من العراقيِّين؛ سعيدُ بن سُليمان سَعْدُو يه، وأحمد بن حنبل، وزُهَير بن حرْب، وغيرُهم.

قال العباسُ بن مُضْعَب: كان إبراهيمُ بن رستم من أهل كَرْمَان (١)، ثم نزل مَرْوَفى سِكَّة الدَّبَّاغِين، وكان أوَّلا من أصحاب الحديث، فحفظ الحديث، فنُقيم عليه من أحاديث، فخرج إلى محمَّد بن الحسن وغيره من أهل الرَّأي، فكتب كُتُبَهم، وحفظ كلامهم، فاختلف الناسُ إليه، وعُرِض عليه القضاء، فدعاه المأمون، فقرَّ به منه، وحدَّثه.

رُوِى أَنَّهُ لَمَّا عُرِض عليه القضاء 'فامتنع، وانصرف إلى منزله، تصدَّق بعشرة آلافِ درهم، وأتاه ذو الرَّ ياسَتَيْن إلى مَنْزله مُسَلِّها، فلم يتحرَّك له، ولا فرَّق أصحابَه.

فقال إشكاب \_ وكان رَجُلا متكلّما \_ : عَجَباً (١) لك، يأتيك وَزِيرُ الحليفة فلا تقومُ من أجل هؤلاء الدَبّاغِين!.

فقال رجل من هؤلاء (٣) المتفقّهة: نحنُ من دَبّاغِي الدّين، الذي رفّع إبراهيم بن رستم حتى جاءه وزيرُ الحليفة.

فسكت إشكاب.

وسُيْل عنه يحيلي بن مَعِين، فقال: ثقة.

وذكر عن الدارمي تَوْثِيقُهُ أيضا.

قال إسحاق بن إبراهيم الحَفْصِيّ: مات إبراهيم بن رُسْمَ المَرْوَزِي بنيسابُور، قدِمَهَا حَاجًا، وقد مرض بسَرْخَس، فبقِيّ عندنا تشعة أيّام وهو عليل، ومات في اليوْم العّاشِر، وهو يومُ الأربعاء، لعشر بقين من مجمادي الآخِرة، سنة إحدى عشرة وماثتين، في دار إسماعيل

<sup>(</sup>۱) كرمان بغتج الكاف وكسرها: ولاية مشهورة ، وناحية كبيرة معمورة، بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان ٢٦/٤.

<sup>(</sup>Y) في ط ، ن: « أعجيا » ، والمثبت في: ص .

<sup>(</sup>٣) في من: « أوكنك » ، والمثبت في: ط ، ن ،

الطُّوسِي، في سِكِّة حَفْص، وصلَّى عليه الأميرُ محمد بن محمد بن حُمَيْد الظَّاهِرِي، ودُفِن بباب مَعْمَر(۱).

وقال محمدُ بن إسحاق النُّقَفِي: إنَّه مات سنة عَشر ومائتين. رحمه الله تعالى.

0 0 0

#### ٣٨ - إبراهيم بن سالم، أبو إسحاق، الشُّكَانِي،

بكَسْر الشِّين المُعجَمَة، وفتح الكاف، وفي آخرهَا النون؛ نِسْبَةً إلى شِكَانِ، قرية من قُرى بُخارَى، في ظَنَّ السَّمْعَانِي، وقيل: من قُرَى كَشَ/(٢). والصحيحُ الأَوَّل.

قال السَّمْعَاني: فقية فاضل، تفقُّه على أبى بكر عمد بن الفضل.

ورَوَى الحديثَ عن أبى عبدالله الرَّازِي، وأبى محمد أحمد بن عبدالله المُزَنِي، وغيرِهِما. وروَى عنه السَّيِّد أبو بكر محمد بن على الجَعْفَرِي، وأبو بكر محمد بن نَصْر الخطيب. وكان يُمْلِي ببُخَارَى.

ومات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة، رحمه الله تعالى.

٣٩ - إبراهيم بن سُليمان بن عبد الله أبو إسحاق، التيميمي، الصَّرْخَدِي، الفقيد، ه

خطيبُ صَرْخَد (٣) أنشأ خُطَباً مَلِيحة ، ولهُ ترسُّل وشعرٌ.

٢٤٤

<sup>(</sup>١) في الجمواهم المضية: « بباب يعسر » ، والضبط المثبت من: ص ، وفي ط يضم الميم الأولى وتشديد الثانية ، ضبط قلم.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الأنساب ٣٣٧ و، الجواهر المضية، برقم ٢٠، اللباب ٢/٢٥، معجم البلدان ٣١٠/٢ .

واسمه في بعض نسخ الجواهر المضية ، ومعجم البلدان : « إبراهيم بن مسلم » ، وفي أصل الجواهر، والأنساب، واللباب: «إبراهيم بن سُلم».

<sup>(</sup>٢) وكش : قريةً على ثلاثة فراسخ من جرجان، على جبل. معجم البلدان ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ٢١ .

<sup>(</sup>٣) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران ، من أعمال دمشق . معجم البلدان ١٩٨٠،

مات بصَرْخَد ، سنة سبع عشرة وستمائة، وقد بلغ أزْبعاً وخمسين سنة. رحمه الله تعالى. • • • •

## ٤٠ إبراهيم بن سليمان الحَموى المَنْطِقِي ، الإمام \*

رضي الدّين ، الرُّومِي الأَصْل، المعروف بالآب كَرْمِي؛ نِسْبَةً إلى بلدةٍ صغيرة من بلاد قونية، يُقال لها آب كَرْم.

كَانَ فَقَيْهَا ، نحويًا ، مُفشِّراً، منطقيًّا، دَيِّناً، مُتواضِعاً.

دَرُّس بِالقَيْمَازِيَّةِ (١)، ثُمَّ تركها لوّلدِه، ثم درِّس بها بعد مَوْتِ وَلدِه.

وتفقّه ببلاّدِه، ثمّ وَرَدَ دمشق، فتفقّه عليه جماعة، وأقام بها إلى أن مات، سنة آثنتين وثلا ثين وسبعمائة، في سادس عِشرى ربيع الأوّل، وقيل: في خامس عشرِه، ودُفن بمقبرة الصُّوفيَّة، وقد جاوز الثمانين.

وكان قد حجّ سبع مرّات.

وشرح «الجامع الكبير» في ستُ مجلَّدات، وله «شرِّحُ المنظومة» في مجلَّديْن. رحمه الله تعالى.

. . .

#### ٤١ - إبراهيم بن شُعّيب ٥ ٥

قال في «الجواهر»: من طبقة بِشربن أبي الأزهر القاضي (٢)، رحها الله تعالى.

9 9 9

<sup>(</sup>م) ترجته فى : الإشارات إلى أماكن الزيارات ، للسويدى ١٦، إيضاح المكنون ١٩١٤، البداية والنهاية ١٩٩/١٤ تناج التراجم ٣، الجواهر المضية ، برقم ٢٢، الدارس ١/٥٧٥، ٥٧٦ ، الدرر الكامنة ١/٨٢، شدرات الذهب ٦/٧٦، الفوائد البهية ٩، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٥٣٥، كشف الظنون ١/٥٦١، ١٨٦٨، المختصر ١/٥٠، معجم المصنفين، للتونكى ١٠٥٢، من ذيول العبر (ذيل الذهبي) ١٧٢، المهل الصافى ١٠٠٤١، ٥٠٠٠٠.

<sup>(</sup>١) القيمازية: من مدارس الحنفية بدمشق ، داخل بابي النصر والفرج. الدارس ١/٢٧١.

وفي حاشية المنهل الصاف ١/١٤ أنها كانت بالمناخلية، ثم درست عندما رسع الطريق.

<sup>(</sup>٥٠) نرجته في : الجواهر اللضية ، برقم ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) كانت وفاة بشر سنة ثلاث عشرة ومائتين.

#### ٤٢ ـ إبراهيم بن طَهْمان ٢

عَالِمُ خُراسان.

ذكره الذَّهَبِي في «طبقات الحُفَّاظ»، وقال: حَدَّث عن سِماك بن حَرْب، وعمرو بن دِينار، ومحمد بن زِياد الجُمَحِي، وأبي حَمْزة، وثابت البُنَانِيّ، وأبي إسحاق، وطبقيّهم.

وعمنه ابنُ الـمُبَارَك، وحَفْص بن عبدالله، ومَعْن بن عيسى، وخالد بن يزار(١) الأُبُلِّي، ومحمد بن سِنان العَوْفِي، وأبو حُذَيفة النَّهْدِي، وسعد بن يز يد الفَرَّاء.

وحدّث عنه من شيُوخِه صفّوان بن سُلّيم، وأبو حنيفة الإمّام.

قال ابن رَاهُو يَه: كان صنحيحَ الحديث، ماكان بخرُاسان أكثرَ حديثا منه.

وقال أبوحاتم: يُقَةٌ مُرْجِيء.

وقال أحمد بن حنبل: هو صحبحُ الحديث، مُقارِب، يُرْمَى بالإرْجَاء ِ، وكان شديداً على العَجَهْمِيَّة.

وعن ابن مَعِين، أنهُ قال مرَّة: ليس به بأس، يُكتَّبُ حديثُه. ومرَّة: يْقَةٌ.

وقال الدَّارَ قُطَّنِي: ثِقةً، إنما تكلُّمُوا فيه للإرْجاء.

وقال أبو إسحاق الجُورْجَانِي: فاضل يُرمَى بالإرْجَاء.

وضعّفه محمد بن عبدالله بن عمّار المَوصِلتي وَحْدَه، فقال: ضعيف، مُضْطرب الحديث. ولا عبرة بتضعيفه، مع ماذكرنا من ثناء الأثِمّة عليه.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : أعيان الشيعة ٥/٣٧٦، البداية والنهاية ١٢٤٩، تاريخ بغداد ٥/٥٠١-١١١، التاريخ الكبير، كلبخارى ٢٩٤/١، تذكرة الحفاظ ٢/٣١١ـ-٣١٩، تهذيب التهذيب ٢/٢١١ــ١٣١، الجرح والتعديل ٢/١٠/١،١٠٠، المبخارى ٢٩٤/١، تذكرة الحفاظ ٢/١٠٥١، تهذيب التهذيب ٢/١٩١، الجرح والتعديل ٢٤١، العقد الثين ٣/٥١، الجواهر المضيية، برقم ٢٤، شذرات الذهب ٢/٥٧، طبقات الحفاظ للسيوطي ٩٠، العبر ٢/١١، العقد الثين ٣/٥١، الجواهر المضيية، برقم ٢٤١، شخرات الذهب ٢/٥٧، طبقات الحفاظ للسيوطي ٩٠، العبر ٢/١١، العقد الثين ٣/١٥١، المعتدال ٢١٦، الفهرست ٢١٩، الكامل ٢/٢١، معجم المصنفين، للتونكي ٣/٦٦هـ-١٦٩، مرآة الجنان ١/٣٥، ١٢٥، ميزان الاعتدال ٢/٨٦، الوفيات ٢٣٠١، ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) في ط ، ن : « مزار » ، والمثبت في : ص ، وتار يخ بقداد .

وقد روَى له الأَيْمَةُ السَّة، وغيرُهم.

قال الخطيب: قيل كان لإبراهيم على بيت المال شيء ، وكان يَسْخُو بِهِ ، فَسُيْل يَوْماً عن مسألة في مَجْلسِ الخليفة ، فقال: لا أَدْرِى . فقيل له: تأخذُ في كلُّ شهرٍ كذا وكذا ، ولا تُحْسِن مسألة ؟ .

فقال : ما آخذُه فعلَى ما المُحسِن، ولو أخذتُ على مَالا المُحسِن لَفَنِيَ بيتُ المال. فأعجبَ ذلك أميرَ المؤمنين.

قال الذَّهَبِيّ: وكان إبراهيمُ قد جاوّربمكة في أواخرعمره، ومات في / سنه ثلاث علا وستن ومائة. وستن ومائة.

وعن الفضل بن عبدالله المَشْعُودِي، قال: كان إبراهيمُ بن طَهْمان حَسَنَ الخُلُق، واسِع الأَمْر، سَخِيَّ النفس، يُطعِمُ الناسَ، و يَصِلهُمْ، ولا يرضَى بأصحابه حتى ينالُوا من طَعامِه.

وعن عبدالله بن أبى دَاوُد السِّجِسْتانِيّ، قال: سَمِعْتُ أبى يقولُ: كان إبراهيمُ بن طَهْمان ثقةً، وكان من أهل سَرْخَس، فخرج يُر يدُ الحجَّ، فقدِم نَيْسابور، فوَجَدَهُمْ على قول جَهْم، فقال: الإقامة على قَوْل هؤلاء أفضلُ من الحجِّ. فنقلَهم من قول جَهْم إلى الإرْجَاء.

وَرَوَى الخنطيبُ بسندِه، عن أبى الصَّلت، قال: سمعتُ شُفيان بن عُيَيِّنة يقولُ: مَا قدِم علينا خُراسَانِي أَفضلَ من أبن أبى رَجاء عِبدِالله بن وافِد الهرَوَى.

قلت له : فإبراهيم بن طَهْمَان؟.

قال: كان ذلك مُرْجِئاً.

وقال أبو الصّلت: لم يكن إرْجَاؤُهم هذا المذهب الخبيث، أنَّ الإيمان قولُ بلا عمل، وأن تَرْكَ العَملِ لا يضر بالإيمان، بل كان إرْجاؤُهم أنهم (١) كانوا يُرْجِئُون لأهلِ الكبائر الغفران، رَدُّا على الخوارج وغيرهم، الذين يُكفَّرون الناسَ بالذنوب، فكانوا يُرْجِئُون، ولا يُكفِّرون بالذنوب، (٢ ونحنُ على ذلك٢).

<sup>(</sup>١) ساقط من : ط ، ن ، وهوفي : ص .

<sup>(</sup>٢٠٢) في ص : « وتحن كذلك » ، والمثبت في : ط ، ن .

سمعت وَكِيعَ بنَ الجُرَّاح، يقول: سمعتُ شُفيانَ الثَّوْرِي في آخرِ عمره، يقول: نحنُ نَرْجُو لجميع أَهْلِ الذنوب والكبائر، الذين يَدِينون دِينَتَا، و يُصَلُّون صَلا تَنا، وإن عَمِلُوا أَتَى عَمَلٍ.

وَرَوَى الخطيبُ بسندِه أيضا، عن عُبَيد الله بن عبدالكرم، قال: سمعتُ أحمد بن حنبل، وذّ كِر عنده إبراهيم بن طهمّان، وكان مُتكِياً من عِلَّة، فاسْتوَى جالسًا، وقال: لاينبغى أن يُذْكر الصّالحون فَيُتكَى.

ثم قال أحمد: حَدَّثنى رجُلٌ من أَصْحاب ابن المُبَارَك، قال: رَأَيتُ ابنَ المبارك في المنام، ومَعَهُ شَيِخٌ مَهيبٌ، فقلت: مَن هذا مَعَك؟

قال: أمّا تعرف، هذا سفيانُ الثُّوري!

قلتُ : من أين أقبلتم ؟

قال : نحن نزور كل يوم إبراهيم بن ظهمان.

قلت : وأين تروَّنَّهُ ؟

قال : في دَارِ الصِّدّيقِين، دَار يحييٰ بن زكريًّا، عليه الصَّلاة والسَّلام.

4 4 4

47 \_ إبراهيم بن عبد الله عبد الله \_ عبد الله \_ عبد الرحمن \_ وفى « تاريخ دمشق » عقوض عبد الله : عبد الرحمن \_ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ التَّنُوخِيّ » المُعَرِّق »

رَحَل إلى أَصْبَهان، وسيع الحديث بها، وبغيرها، وروّى عن عبدالوّاحد بن محمد الكَفَرْطَابِيّ (١)، وغيره،

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : تهذيب تاريخ دمشق ٢٢٤/٢ ، الجواهر المضية، برقم ٢٥، الوافي بالوفيات ٦/٥)، ٢٦.

وقى النسخ: « المقرى » مكان: « المعرى » .

<sup>(</sup>١) في الأصول: « الكفرطاني » ، والصواب ما أثبته.

وكفر طاب ، التي ينتسب إليها: يلدة بين المعرة ومدينة حلب، في برية معطشة. انظر اللباب ٢/٢٤، معجم البلدان ٢٨٩/٤.

قال ابنُ عساكِر، في «تاريخ دمشق»: الجتازبها عند توجُّهه إلى بيت المَقْدس، وكان زاهداً، ورعاً، دَيِّناً، حدَّثنا عنه أبو الطيِّب أحد بن عبدالعز يز المَقْدِسِي، إمام مشجد

وقال أبو المُغِيث (١)، في «ذيله»: كان أبو الشَّمْع زاهداً، ورِعاً، فقيهاً على مذهب أبى حنيفة، رَضِي الله عنه.

وذكره ابنُ النُّجَّار في «تاريخه»، وقال: كان شاعراً، أديباً، فاضلا، قدِم بغداة، ومدّح بها الإمامَ المُقْتندِي بأمر الله، ومَدح خَواجَا بُرُرُك (٢)، فمن شعره قولُه (٣):

لَهِ فِي على ذاك الغَزالِ النَّافِر()) يا نائمين عن المُعنى السَّاهِر(٥)

أهلاً وَسَهْلاً بِالْخِيبَالِ النزَّايْرِ مَنحَ الوصَالَ من الحبيب الهَاجر يسا مسرحبا بخياله الوافيي ويا أمسا الجسفُونُ فقد وَفَتْ لهَواكُمُ

وقال في «تاريخ دمشق»: وأنشذني أبو الطّيب، قال: أنشدني أبو السَّمْع، قال: وجدتُ/ بخطّ عمر بن على بن محمد البُخاري المُحدّث بكَفَرْ طَاب:

إلا لغَمْليتهم عن عُظم بَلْوَائِي شُغُلاً بِحُبَّكَ يَادِينِي وَدُنْيَائِي

مَا لأَمَيْى فيك أَحْبابي وأَعْدَايُي تركت للناس دنياهم ودينهم

وكانت وَفاةً صَاحب الترجة سَنةً ثلاث وخسمائة. رحمه الله تعالى.

٣٤ظ

<sup>(</sup>۱) هــومـنـقذ بن مرشد بن على الكناني ، مؤرخ ، له « تاريخ » ذيل به على أبي همام المعرى، توفي سنة ثلاث وسبمين وخسمائة.

معجم المؤلفين ٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) هذا الضيط من: ص، ضبط قلم،

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الجواهر المضية ١/٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) في الجواهر: « الغزال الغادر».

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « يانائين » .

٤٤ – إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ابن هِبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد ابن هبة الله بن محمد ابن عبد الباقى ، الشهير بابن أمين الدولة أبو إسحاق، الحَلَيق،

من بيت الرّ ياسةِ والتقدُّم.

مَوْلَكُهُ بَحِلب، سنة عشر بن وستمائة.

ذكره البِرْزَالِيَ في « معجم شيُوخه»، وقال: سَمِعَ من ابن خليل، ودخل بغداد، وسبيع بها من الكَشْغَرْق(١)، ودرَّس بالحلاو ية بحَلّب.

قال : وكان شيخا حَسّنا ، فقيهاً على مذهب أبي حنيفة.

مات بالقاهرة، سنة إُحْدَى وتسعين وستمائة، وصُلَّى عليه بجامع الحاكم، ودُفِن ببّاب النَّصْر، رحمهُ الله تعالى.

وذكرهُ ابن حَبِيب، وأثنى عليه، فقال: عَالِم تَجَلَّى بَدْرُ كَمَالِه، وتَحَلَّى جِيدُ الطَّرْس بَدُرٌ مَقَالِه، وطاب مَحْيَدُه، وأناف مَجْدُه وسُؤدَدُه.

سمع بحلّب و بغداد ومكة، ونظّم بسِلْك أهْلِ الحديث النَّبَوِيّ سِلْكُه، واجتهد فيما هو من العلم بصدّدِه، و باشر تدريس الحلاو يّة المُجاورة لجامع بَلّدِه.

\*\*\*

عبد الله بن مُوسَى الله عبد الله بن مُوسَى تاج الدين ، الحُمَيْدِي ه ه

كان من فُضَلاء الدّيار الرُّوميَّة، وصار مُلازماً مِن المَوْلَى صَارِى كَرْن، وأخذ عن المَوْلَى

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية ، برقم ٢٩ .

<sup>(</sup>١) تسبة إلى مدينة من بلاد المشرق . اللباب ٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : شذرات الذهب ١٦٩/٨ ، معجم المصنفين للتونكي ٢١٩/٣ \_٢٢٢.

وهذه الترجمة كلها ساقطة من : ص ، وهي في : ط ، ن .

العَلاَّمة شيخ محمد بن إلياس، مُفتِى الدَّيار الرُّوميَّة، والسَّيَّد الشريف محمد المشهُور بمَعْلُول أمير.

وصار مُدَرَّساً بمدارس مُتعدَّدة؛ منها إخدى الشَّمان، وأيّا صُوفية، وسُلَيميَّة اصْطَلْبول، ثمَّ صار مُدَرِّساً بمدرسة السُّلطان بايزيد خان، عليه الرحمة والرّضوان، بمدينة أمّاسيّة، ومُفْتِياً بولايتها.

ثم فَرُغ عن ذلك كُلِّه، وجُعِل له ثمانون دِرْهُما عُثْمانِيًّا بطريق التَّقاعُد.

ومات بعُسْطَنْطِينيَّة، في شهر ربيع الأُوِّل، سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة، رحمه الله تعالى.

ومن مُؤلَّفاته « حاشية على صدر الشريعة» لم تكمُّل، وهي من كتاب الحجُّ إلى آخره.

4 4 4

٤٦ - إبراهيم بن عبد الله الطرّابُلسي الأصل، الدّمشقي، ثم المضري، الحنفي الحنفي الشيخ، الإمام، العلامة، بُرهان الدين؛

اشْتغل، وحصُّل، و برّع، ودرَّس، وأَفْتَى.

واختصر «مجمع البحر ين»، وزاد زيادات حَسنة.

وَ وَلِي مشيّخة النَّحاسِيَّةِ مِضر.

وَتُوفِّى سنة تسع وتسعين وثمانمائة، وصُلِّى عليه بدِمِشْق صلاةُ الغائب، رحمه الله تعالى. كذا نقلتُ هذه الترجمة من «الغُرّف العَلِيَّة» بحُرُوفِها.

\* \* \*

 <sup>(</sup>٥) • ترجمته في : كشف الظنون ١٦٠١/٢ ، معجم المصنفين ، للتونكي ٢٢٧/٣.
 وهذه الشرجمة كلها ساقطة من : ص ، وهي في : ط ، ن .

### ٤٧ - إبراهيم بن عبد الرَّحن بن عبد الرحيم المَنْبِجِي، الفقيه، المنعُوت بَهاء الدِّين،

سَمِعَ منه أبوحَفْص عمرُ ابن العَديم، وذكرهُ في «تاريخه»، فقال؛ شيْخُ حَسَن، وَقُورٌ، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة.

وَلِي السّدريسَ بالأنابِكيّةِ، بباب مَرَاغا (١)، وأقام بها مُدّة، ثم عاد إلى مَلْبِج (٢) في سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

وتُوفَّى في حُدودِ الأربعين وستمائة، رحمه الله تعالى.

و(٣ مَــُــبِج، بـفــتــح الميم، وشكون النون، وكُــُـرِ البّاء المُوَـِّحَدَة، و بعدها جيمٌ: من مُدُن الشَّام ٣).

0 0 A

43 ـــ إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ابن إسماعيل، أبو القفاء ، وأبو الفضل الكَرْكِي الأَصْل، القاهري/المولد والدار ه ه

وُلِدَ بِالقَاهِرَةِ ، سنة خس وثلا ثين وثماغائة، والْمُه جَرْكُسِيَّة، من خَدَم يَشْبِك المشدّ.

حفيظ القرآن، وجوده على الشّمس ابن الحِمّصانِي، وأخذ المِيقات عن البدر الشّيخُونِيَّة، وكذا أخذ عن النّجم القرمي، الشّمس إمام الشّيخُونِيَّة، وكذا أخذ عن النّجم القرمي، قاضى العَمْس المام الشّيخُونِيَّة، وكذا أخذ عن النّجم القرمي، قاضى العَمْس المام الشّهاب ابن العطّان ولازم التّقي الحِصْني في

116

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواعر المضية ، برقم ٢٨ .

<sup>(</sup>۱) في ص: « باب بزاعا » ، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ن، وهوني: ص عط.

<sup>(</sup>٣.٣) ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

<sup>(</sup>۵۰) ترجمته في: شفرات الذهب ١٠٤/١، ١٠٤، الضوء اللامع ١/٥٥هـ، كشف الظنون ١/٥٥٥، ١٣٠٤/١، معجم المصنفين ٣٤/١ ١٨٥، النور السافر ١٠٨٠هـ.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى قيمر ، وهي قلعة في الجبال ، بين الموصل وخلاط. معجم البلدان ٢١٨/٤.

فنون، وكذا التَّقِيَّ الشَّمْسِيّ، وَالسَّيْف الحَنفِيِّ، وحضر دُرُوسَ الكَافِيَجِي(١) في آخرين وذكر أنه أخذ عن ابن الهُمام وغيره.

وذكر السّخاوي أنه ولى المناصب الجليلة، وتقدّم في الدّولة، وعاشر الملوك والوُزّراء والأمراء(٢).

وساق لهُ في «الضُّوء الَّلامع» تَرْجَهُ حَافِلة، و بَالَغ في مدحِه، والثناء عليه.

وذكر أنَّه جمّ في الفقه «فتاوى» في مجلَّديْن، وأنَّهُ صنَّف «حاشية» على «توضيح ابن هشام» في النحو.

وقال بعضهم: كانت سِيرتُه غير محمودة، وطريقتُه غير مشكورة.

قال: وقد رأيتُ بخطُّه مِن نَظُّمه مُقرِّظًا لبَعْض الفضلاء المُقْتبسين من عليه، قوله:

حَقى مَا لَم يُستظرفى كتابِ
وأسئلة مُحَرَّرة الجَوَابِ
به يُهدَى لِمَعْرفة الصَّوابِ
وضَاعَفَ أَجْرَهُ يَوْمَ الحِسَابِ
وضَاعَفَ أَجْرَهُ يَوْمَ الحِسَابِ
إمام المُرسَلين بلا ارتبابِ
وآناهُ الوسِيلة في المآبِ
يَرُومُ شفاعة يَوْمَ الحِسَابِ
وجُهد وامْنُنْ بتَحْسِين الثّواب

فسيالله دَرُكَ مِسن كستساب أنسى ببتلاغة وقسيسيج لفظ وتدهيس نفيس نفيس في وتدهيس نفيس أنه الله خيراه الله خيرال المسطقى خير البرايا فسعسلسى الله مسؤلانا عليه وناظمه الإمام عبيد باب مولاي بسله مناه فيا مولاي بالمناه عبيا مولاي بالمناه في بناه مناه

. . .

 <sup>(</sup>١) لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو، وهو محمد بن سليمان بن سعد، وصحة رسم الكلمة «الكافية جي». انظر الشقائق النعمانية ١٢٤/١.

<sup>(</sup>۲) من هنا إلى قوله: « وقال بعضهم » ساقط من ؛ ص ، وهو فى : ط ، ن ، وفى ص مكان هذا: «وله المصنفات الجليلة، ومن جليلها كتاب جليل سماه فرض المولى الكريم فى المذهب، على طريقة المؤلفات الفروعية، ولقد أجاد فيه ...» وقد ذهب تصوير الورقة ببقية الكلام.

١٤٩ ــ إبراهيم بن عبد الرزّاق بن رزق الله
 ابن أبى بكر بن خلف الرّسْعَنِي، أبو إسحاق،

غُرف بابن المُحدّث.

سمِع بالموصل من والده الإمام عِزَّ الدِّين، وتفقُّه عليه.

وكان فقيهاً، عَالما، فاضلا.

ذكرَه البِرْزالِي في «مُعجم شيوخه»، وقال: كتبتُ عنه، وفاق أبناء جنْسه معرفةً، وذكاء.

وكان نبيهاً، نبيلاً، فاضلاً، عالِماً، متنسِّكاً، وَرعاً، حَسن الأخلاق.

وله مَنْظُومٌ، ومَنثورُ.

وشَرَح «القُدُورِي (١)»، وكتب الإنشاء بديوان المَوْصِل.

أنشدني من شِعره كثيراً في كلُّ فنّ.

مَولَكُهُ فَى جَمَادَى الأَوْلَى، سنة اثنتين وأَرْبَعين وستمائة بالمَوْصِل.

وتُـوُفِّـى فـى شـهـر رمـضان، سنة خس وتسعين وستمائة، بدمشق، ودُفِن بسفح قاسِيُون. انتهی،

كذا في «الجواهر المُضِيَّة».

وقوله: إنه تفقّه على أبيه فيه شُبْهَة، لأن الصّحيح أن أبّاهُ كان حَنْبَلِيّ المذهب، كما سيأتى في مُحَدِّبَلِيًّا، ثمّ صارحَتفِيًّا، والله سيأتى في مُحَدِّبَلِيًّا، ثمّ صارحَتفِيًّا، والله أن يَكون تفقّه عليه حَنْبَلِيًّا، ثمّ صارحَتفِيًّا، والله أغلمُ.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في : تاج التراجم ٤ ، الجواهر المضية ، برقم ٢٩ ، كشف الظنون ١٦٣٢، المنهل الصافى ١٨٤/١ ٥٨.
 والرسعني : نسبة إلى مدينة رأس عين ، وهي معروفة بديار بكر، منها يخرج ماء دجلة. معجم البلدان ٢٧/١).

<sup>(</sup>١) ساقط من : ص ، وهوفي : ط ، ن .

وذَكَرَهُ ابنُ شاكر الكُتْبَى في «عُيُون التواريغ»، وأنشد له من الشعر قوله:

سَلامٌ مِنَ الصَّبُ المُقيم علَى العَهْدِ
عَنِ العَينِ نَاء وَهُوَ فَى القلبِ حَاضِرٌ
غَدَتُ أَرْضُهُ نَجْداً سَقَى رَبْعَها الْحَيَا
/ أبِيتُ إذا مَا فَاحَ نَشُرُ نَسِيمِها
وإن لاحَ مِن أَكْنَافِها لِي بَارِق مُكلِفْتُ بِه لاأَنْقَنِي عَن صَبَابِتِي
فيا عَاذِلِي خَلُ المَلامَة في الموّى
فيا عَاذِلِي خَلُ المَلامَة في الموّى
فلستُ أرى عنه مَدى الدهر سَلُوة وقل المورة مُنْ

عَلَى نَازِح دَان خَلِي مِنَ الوَجْدِ بنفسِى خَبِيباً خَاضِراً غائباً أَفْدِى بنفسِى خَبِيباً خَاضِراً غائباً أَفْدِى فَأَفْضَى المُنَى نَجْدُ ومَن خَلِّ فى نَجْدِ لِفَرُط الأَسَى أَطْوِى الضَّلُوع عَلَى وقَدِ فَسُحْبُ دُمُوع العَيْنِ تَهْمِى على الخَد فَسُحْبُ دُمُوع العَيْنِ تَهْمِى على الخَد فِي الحَدِي فَسُحْبُ دُمُوع العَيْنِ تَهْمِى على الخَد وركُنْ عَاذرى فاللَّوْمُ فى الحُبْ لايُجْدِى وَكُنْ عَاذرى فاللَّوْمُ فى الحُبْ لايُجْدِى ولا لِي مِنْ هُ قَطْ ما عِشْتُ مِن بُدُ ولا لِي مِنْ هُ قَطْ ما عِشْتُ مِن بُدُ ولا لِي مِنْ هُ قَطْ ما عِشْتُ مِن بُدُ

३३ से

**•** • •

، ه \_ إبراهيم بن عبد الكريم بن أبى الغارات أبو إسحاق الموصلي،

شَرِح قطعةً كبيرة من «القُلُورِي».

وكتب الإنشاء لصاحب المَوْصِل، ثم استعْفَى من ذلك.

تُوفِي سنة ثمان وعشرين وستمائة، رحمه الله تعالى

...

۱٥ ـــ إبراهيم بن عبد الواحد بن إبراهيم ابن أحمد بن أبى بكر بن عبد الوهّاب ابن أحمد بن أبى بكر بن عبد الوهّاب المُرْشِدِي، الكّي، الحَنفي ه ه المُرْشِدِي، المُكّي، الحَنفي ه ه

وُلِد يوم الثلاثاء، منتصف صفر، سنة ست عشرة (١) وثمانمائة، بمكة المشرّفة.

وحفيظ القرآن الكريم، و «القُدُورِيّ»، واشتغل على أبيه.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : البداية والنهاية ١٣٠/١٣، تاج التراجم ٤، وفيه: «ابن أبي السعادات»، حاشية الجمواهر المضية ٢/١٤ (طبعة الهند)، كشف الظنون ٢/١٦٣٢.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الضوء اللامع ٧٣/١ .

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: « تسع عشرة » .

وكان تالياً لكتاب الله تعالى، مُتعَفَّفاً عن الصَّدَقات والزَّكُوات، مُتقَنِّماً مع ثروة. مات في ظُهُريوم الجُمعة، عاشر صفر، سنة سبع وسبعين وثمانمائة، بمكة المشرَّفة. أرَّخهُ ابنُ فهد. كذا في «الضوء اللامع» للسَّخاوِي.

و(١هومن بيت العِلم، والفضل والدّيانة، وفي هذا الكتاب كثير من أهلِه وأقاربِه ١).

٥٢ \_ إبراهيم بن عُثمان ، أبو القاسم ابن التَّخوِي ، التَّخوي ، التُحدي ، التَّخوي ، التَّخ

قال الزُّ بَيْدِي، و ياقوت: كان إماماً في النحو واللغة والقروض غيرَ مُدَافَع، مع قِلَّة ادَّعَاء وخَفْضِ جَناح، وانتهى من العلم إلى مّالعَلَّه لم يَبْلُغُه أَحَدٌ قبلَهُ، وأمَّا مَن في زمّانه فلا يُشَكُّ فيه.

وكان يحفظ «العَيْن»، و «غرائب (٢) أبى عُبَيد»، و «إِصْلاح المنطق» لابن السُّكِّيت، و «كتاب سِيبَوَ يْه» وغيرَ ذلك، ويميل إلى مذهب البَصْر يِّين، مع إِتقَّانه مذهبَ الكُوفيِّين.

قال عبدالله المكفوف النَّحْوِق: ولوقال قائلٌ: إنهُ أعلمُ من المُبرِّد وثَعْلَب، لصَدَّقَهُ مَن وقف على عِلْمِه.

وكان يستخبر عن العربيّة مَالا يستخرجُهُ أحلا، ولهُ في النحو واللغة تصانيفُ كثيرة، وكان مع ذلك مُقصَّراً في الشَّغر.

مات يَوْمَ عاشورًاء، سنة سِتُّ وأربَعين وثلاثمائة. رحمه الله تعالى.

كذا في «طبقات النحاة» للحافظ جلال الدين الشيوطي، نقلته من نسخة مُصحَّحة

<sup>(</sup>١--١) ساقط من: ص، وهوقي : ط، ن.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : إنباء الرواة ٢٧٢/١ - ١٧٤ ، بغية الوعاة ٢١٩/١ ، الديباج المذهب ٩١، شذرات الذهب ٣٧٢/١ ، ٣٧٢ طبقات اللغو يين والنحاة للزبيدى ٩٩٩-ـ ٢٧١، العبر ٢٧١/٢، معجم الأدباء ٢٠٢، ٢٠٤، معجم المصنفين للتونكي ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، وفي كتاب السيوطي الذي ينقل عنه المصنف: «وغريب أبي عبيد للصنف».

بخطّه (۱)؛ ومّا أدرى هَل قوله «الحنفى» نشبّةً إلى المذهب، أو نسبةً إلى القبيلة، لكن الذى يغلبُ على الظّن هو الأوّلُ؛ لأن المذهب لأبى حنيفة كان فى تلك البلاد أظهر المذاهب، (۲) إلى أن حَمَل المُعزُّ الناسَ على مذهب الإمام مّالك، وحَسَم مَادَّةَ الحلاف فى المذاهب، واستحر ذلك إلى الآن، وكانت ولادّةُ المُعزُّ بالمنصُورِ يَّةِ، سنة أربع وخسين المذاهب، واستحر ذلك إلى الآن، وكانت ولادّةُ المُعزُّ بالمنصُورِ يَّةِ، سنة أربع وخسين وأربعمائة؛ فيكونُ على هذا صَاحبُ الترجة، متقدّماً على المُعزَّ، وكان الغالِبُ قبلهُ مذهبَ أبى حنيفة، والغالب له الحُكمُ، حتى يتبيَّن خلافة.

ولم يذكَّرُه في «الجوَاهِر».

0 0 0

ه ع و

٣٥ \_ / إبراهيم بن عثمان بن يوسف ابن أيوب، أبو إسحاق بن أبى عَمرو، الكَشْغَرِيّ المن أيوب، البغدادي الدار والوفاة، الفقيه، الزّرُكَشِيّ،

قَالَ فَى «الجِواهـر»: هكذا رأيتُه بخَطَّ الحافظ اللَّمْيَاطيّ، فيا جَعَهُ من الشَّيُوخِ الذين أَجَازُوا له.

وقىال: مَولد الكَاشُغَرِي ببغداد، في الثاني عشر من جُمَادَى الأُولَى، سنة أَرْبع وخسين وخسين وخسين

و وفاتُه في سنة خس وأرْ بَعِين وستمائة.

وكان يتشيِّع، رحمه الله تعالى.

(٣وكَاشْغَر، بفتح الكاف بَعْدَهَا ألف، ثم شين معجمة، وغين مفتوحة، وفي آخرها راه: من بلاد الشَّرْق٣).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : « حتى يتبين خلافه » الآتي ، ساقط من ؛ ص، وهوف : ط، ن.

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان ٥/٢٣٧ ، ٢٣١ ، الجواهر المضية ١٩/١.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : أعيان الشيعة ٥/٤٠٠، الجواهر المضية ، برقم ٣٠، العبر ٥/١٨٥، لسان لليزان ١٨٩/١، ميزان الاعتدال ١٨٨١.

<sup>(</sup>٣٠٣) ساقط من : ص ، وهوفي : ط ، ن .

على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم ابن خُشنام بن أحمد الكُرْدِي، الحُمَيْدِي الحَمَيْدِي الحَمْدِي الحَمْدُي الحَمْدِي الحَمْدِي

وُلد في رجب سنة تشيج وعشرين وستماثة.

وتفقّه، وسمع من أبى البّقاء يعِيش النّخوِي، وابن رَوَاحَة، ومَكَّى بن عَلاَّن، و يوسف ابن خليل، والعماد ابن النّحاس، وغيرهم، في صُحْبة ابن العدِيم.

ثم وَلِيَ قضاء حِمْص، ثم إمامةً الجامع بها، ونَظَرَ المَشْهِدِ الحَالِدِي.

وكان شَهْماً، شجاعاً، جَرِيًّا، فلما وصل التَّاتارُ (١) إلى حِمْصَ داخَلَ غازان، ووَلِيَ قَضاء حِمْص، وحكم، وظلم، ثم سافر مع التَّاتار فَوَلُوهُ قضاء خِلاط (٢)، فأقام بها سِتَّ سِنين.

ومات سنة خس وسبعمائة، رحمه الله تعالى ـ

ذكر ذلك البِرْزَالِي.

. .

٥٥ ـ إبراهيم بن على بن إبراهيم ابن عمد بن سعيد بن عبيد الله ، ابن محمد بن سعيد بن عبيد الله ، السيّد ، بُرهان الدّين ، بن العَلاء ، الحُسَيْنِيّ، الْبِقَاعِيّ الأصل ، الدّمَشْقِيّ، الصّالِحِيّ ، ه وُلد بعد الخمسين تقريباً ، بصّالِحِيَّة دمشق ، ونشأ بِهَا.

وقرأ القرآنَ عند عُمَرَ اللَّوْلُوْيَ الْحَنْبَلِي.

وأخذ الفقه عن قاسم الرُّومِيّ، والشرف ابن عيد (٣)، والكمال ابن شهاب النُّيْسَابُورِيّ،

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الدرر الكامنة ٢/١١ .

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفيا بأتى ، وفي الدرر: «التتار» ، والترجمة منقولة عنه.

<sup>(</sup>٢) خلاط: قصبة أرمينية الرسطى . معجم البلدان ٢/١٥٧ .

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الضوء اللامع ١/٥٧.

<sup>(</sup>٣) في ط ، ن : « ابن عبد » ، وفي الضوء : « ابن عبيد » ، والمثبت في : ص.

وعنةُ أخذ الصُّول الدِّين والنحوّ، والمنطق والمعَانِي.

ولازم عبدالنبي المغربي في الأضلين، والحكمة، وأدّب البحث، والمنطق، وغيرهما. وجّود القرآنَ على عبدالله ابن العَجَمِي الرّفاء.

وسمع الحديثَ على البُرهان ابن مُفْلِح، وغيره.

وأَمُّ بِالرُّ يُعَانيَّة (١) ، وتكسَّب بِالشُّهَادة، وحَجُّ، وجاوَّر.

قال السَّخاويِّي: والأزّمنيي حيننذ، حتى قرأ «شَرْجِيَ على التقريب» للنُّوَدِي، وكتبه بخطّه، بل وسمع في «شرحي للألفية»، وكذا «شَرْح المُصَنِّف».

وكان إنساناً فاضلاً، يستحضر مكثيراً من «البُخارِي» وغيره. رحمه الله تعالى.

. . .

وتفقه على الظهير أبيع المراهيم بن على بن أحمد المراهيم ابن على بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم ابن على الدّمَشْقِي، ابن قاضى حضن الأكراد، برهان الدّين، ابن كمال الدّين، المعرّوف بابن عبد الحق، وعبد الحق هذا هو ابن خلف الوّاسِطِيّ الحَنْبَلِيّ، جَدُّ صاحب الترجمة لائمة.
 وتفقه على الظهير أبى (٢) الرّبيع سليمان، وغيره.

(١) المدرسة الريحانية: جوار المدرسة النورية لقرب. الدارس ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: البداية والنهاية ١٠٢/٢٤، تاج التراجم ه، الجواهر المضية، برقم ٢٦، الدرر الكامنة ٢٠٢١، ١٩٠، ١٩٠، الدارس ٢٠٢/٦، ٢٠٢٠، كشف البطنون ٢/٢١، ٢٠٠٧/١، ١٩٨١، ١٩٨١، ٢٠٣٧، معجم المعسنفين للتونكي ٢٤٤/٣. ٢٤٤٧، المنهل الصافى ٢٠٨١، ١٠٩، النجوم الزاهرة ٢/٤٠٠.

وجاء اسمه في الدرر الكامنة: « إيراهيم بن على بن محمد بن أحمد ».

 <sup>(</sup>۲) في ط، ن: «بن»، والصواب في: ص، وتأثي ترجته.

وأخذ الانْصُول والعربيَّة عن ظَهير الدِّين الرُّومِيّ، والصَّفِيِّ الهندِيّ، والمَجْد التُّونيسيّ(١)، رغيرهم.

ودخل إلى القاهرة، وأخّذ عن ابن دَقِيق العِيد، وأذن له بالإفْتاء، وأخذ عن السَّرُوجِي، وغيره.

وسمع على أبيه كمال الدّين على، وعمّه نجم الدّين إسماعيل، وشرف الدّين الفّزارِي، والفّخر ابن البُخاري، وغيرهم.

وتصدّر للتّدر يس، بدمشق، وحدّث، وخرّج له الحافظ عَلَم الدّين البِرْزَالِي ﴿مشيخةً ﴾، وحدّث بها بالقاهرة، بقراءة التاج ابن مَكْتوم.

ولم يـزل قاضياً بها إلى أن صُرِف هو والقاضى جلال الدّين القَرْوِ ينتى (٢مَعاً، فرجع إلى دمشق، واستقرَّ مكانّه المُحسامُ الغُوري ٢).

قال ابنُ حَجَر: وكان يُقالُ: إنه انهَتْ إليه رياسةُ المذهَبِ في عَصْره، وكان يُقرِّر «الهداية» تقريراً بليغاً، وصُرِف عن القضاء، في النَّصف من جُمادَى، سنة ثمان وثلا ثين وسبعمائة، فرجع إلى الشام، ودرَّس بالعَدْراو يَّة (٣)، والحاتُونيَّة (١)، رافعاً أعلام العلم، إلى أن مضى لسبيله، في ذي الجعجّة، سنة أربع وأربعين وسبعمائة. انتهى.

وله من التصانيف «شرح الهداية» ضنّنه الآثار، ومذاهب السَّلَف \_ قال في «الجواهر»: رأيتُ منه قطعةً، وما أظننه كمَّله \_ و «المنتقي» في فروع المسائل، و «نوازل الوقائع» في مُجَلَّد، و «إجارة الإقطاع» في مُجَلَّد، و «إجارة الأوقاف زيادة على المُدَّة»،

ه ع و

<sup>(</sup>١) في ط: « التنوسي » ، وفي ن: « التنوسي » و والمثبت في: ص، والدرر الكامنة.

١ (٢-٢) زيادة من : ص ، على ما في : ط ، ن .

<sup>(</sup>٣) المدرسة العدراوية ، بحارة الغرباء ، داخل باب النصر، بلعشق. الدارس ٢١٣٢١.

 <sup>(</sup>٤) هى المدرسة الحابونية البرانية ، على الشرف القبل ، عند مكان يسمى صنعاء الشام المطل على وادى الشقراء، وهي مسجد خاتون. الدارس ٢/١ه.

و «مسألة قبتل المُسلم بالكافر»، واختصر «النَّنن الكبير»، للبَيْهَقِيّ، في خس مُجلَّدات، واختصر «الحين الجنوريّ، في أحاديث الخِلاف، واختصر «ناسخ الحديث ومنسُوخه» لأبى حَفْص ابن شاهين.

وكان رحمه الله تعالى من متحاسِن الزمان، وفيه يقول الأديب شمس الدّين أبوعبدالله محمد بن يُوسُف الدّمَشْقِي، لمّا وَلِي الحُكْمَ بمصر، من أبيات:

طُوبَى لَمِصْر فقد حَلَّ السُّرُورُبها كِنانةُ الله قد قام الدَّليلُ على أكْرِمْ بها وبقاضِها فقد جعت قد كان قِدماً بِهَا بَحْرٌ وفاض بها غَدَا بها مَذهَبُ النَّعمانِ ذَا شَرِف غَدَا بها مَذهَبُ النَّعمانِ ذَا شَرِف دَعَاه للمَسْصِبِ السُّلطانُ مُسْتَخِباً فَا شَرِف فاسْلَمْ بها حَاكمَ الحُكَّامِ في دَعَةِ فاسْلَمْ بها حَاكمَ الحُكَّامِ في دَعَةِ فاسْلَمْ بها حَاكمَ الحُكَّامِ في دَعَةِ

من بَعْد مَا رُمِيتُ دَهراً بأحزانِ تَفْضِيلِها من بَنِي حَقَّ ببُرُهَانِ يَهَايةَ الوَصْفِ من حُسْنِ وإحْسَانِ يَهَايةَ الوَصْفِ من حُسْنِ وإحْسَانِ بَحْرانِ العلُومُ فِفها الآن بَحْرانِ بنحرانِ بأوْحَد مَالَه في فيضله ثَانِ بأوْحَد مَالَه في فيضله ثَانِ لأعِيزُ في دَوْلَةٍ إلاَّ بسُلُطَانِ مَا غَنْتِ الوُرُقُ تَحْرِيكاً لِعِيدَانِ مَا غَنْتِ الوُرُقُ تَحْرِيكاً لِعِيدَانِ

900

٥٧ - إبراهيم بن على بن أحمد
 ابن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد،
 نجمُ الدِّين، أبوإسحاق، الطَّرَسُوسِي، ابن القاضى عماد الدِّين،

كذا ترجمهُ ابن قَطلُوبُغا، واللَّبُودِي، وغيرهما، فيمن اسْمُه إبراهيم، وترجمه صاحب «الجواهر» فيمن اسمه أحمد، وأسقط اسم جده أحمد، والصّحيحُ الأَوَّلُ (١).

وُلد سنة إخدى وعشرين وسبعمائة.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: إيضاح المكنون ١/١٢٠، ٣٠٠، و٢٠، تاج التراجم في الجواهر المضية، برقم ١٤٨، الدارس ١٩٣٦، الدرر الكامنة ١٤/١، و فقي الفوائد البهية ١٠، ١١ (نقلا عن كتائب أعلام الأخيار) قضاة دمشق ١٩٨، كشف الظنون ١٩٨، ٩٧، ١١٢٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٢٢٠، ١١٦٧، ١١٦٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٦٦٠، ١٦٢٠، ١٦٢٠، ١٦٢٠، ١٦٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٦٢٠، المجر (ذيل الحسيني) ١٩١٠، النبل الصافي ١/١١، ١١٠، النجوم الزاهرة ١٤/٦٠، ٢٤٠٠،

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الجواهر اللهبية ٢١٣/١.

ونابَ عن أبيه في قضاء دمشق، ثم وَلِيّه استقلالاً في منة ست وأرْ بَعين، ونزَل له أبوه عنه، فباشره مُباشرة تحسّنة، ولكن أجْلَسَ المالِكيّ فوقه لِكِبّر سِنّه، إلى أن مات المالِكيّ، فعاد إلى مكانِه.

وله نَظُمٌ رقيق، منه قولُه (١) :

مَن لَى مُعِيدُ فَى دِمَشْقَ لَيَالِياً قَنضَيْتُها والعَوْدُ عِندَى أَحْمَدُ بَلَا تَفُوقُ عِندَى أَحْمَدُ ال بَلَلَا تَفُوقُ عَلَى البلادِ شَمائلاً و يَذُوبُ غَيْظاً مِن ثَرَاها العَسْجَدُ (٢)

وكانت وَفَاتُهُ فَى شَعْبَانَ، فَى سَنَة ثَمَانَ وَخَسِينَ وَسَبَعَمَائَةً، وكَانَتَ جِنَازَتُهُ حَافَلَةً وصلَّى عليه أمير على الماردَانِي، نائب دمشق، إمّاماً.

وكان له سماع من أبي نَصْر ابن الشّيرازِي /، والحَجّار، وغيرهما.

وخرِّج له بعضُ الطَّلبة «مشيخة».

٢3و

ولمَّا نازعَه علاء الدّين ابن الأظرُوش في تَدر يس الحاتُونِيَّة (٣)، كتب له أَمُهُ الشام إذ ذاك مَحْضراً بَالَخوا في النَّناء عليه، منهم أبو البّقاء السُّبْكِتي، وقال فيه: إنه شيخ الحنفيّة بالشّام.

وكتب فيه أيْضاً الشيخُ ناصِر الدّين ابن مُؤذَّن الرَّ بْوَة، وغيرُه.

قال المُحسَيْنَى في حَقِّه: بَرَعَ في الفقه، والأَضُول، ودرَّس، وأَفْتَى، وناظَر، وأَفاد، مع الذيانة، والصِّيانة، والتعفَّف.

وقال في «المنهل»: نشأ في حياة وَالِده (١)، وتصدر لِلإِقْرَاء سِنِين، وناب في المُحكم عن وَالِده، ثم استَقلُ بالوظيفة، وحسُنتُ سِيرتهُ.

وكان إمَّاماً، عَالِماً، عفيفاً، وقوراً، مُعَظَّماً في الدُّولَة، ولهُ تصانيف كثيرة. انتهى.

<sup>(</sup>١) البيتان في الدرر الكامنة ١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الدرر الكامنة: « بلد يفوق على الشمول شمائلا » .

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بها في الترجة السابقة ، صفحة ٢١٢.

<sup>(1)</sup> لم يذكر في المنبل أنه نشأ في حياه والده ، إنما قال: «ونشأ بدمشق» وفي هامش المنهل مابدل على أن بالنحة بياضا، والنقل هنا فيه بعض اختلاف.

ومن تصانيفه «الفتاوى الطَّرَسُوسِيَّة»، و«الْحُوزة في معرفة مَابَيْن الأَشاعرة والحنفيَّة من الخِلاف في الشُول الدِّين» (١).

وذكرة ابن طُولُون في «الغُرّف العَلَّية»، وأثنى عليه، وعَدَّ لهُ من المصنَّفات غيْرَ مَا هَا لَهُذا: كتاب «رَفع الكُلْفة عَن الإخوان، في ذِكْر ماقَدَّمَ فيه القياسُ على الاستحسان»، وكتاب «الاختلافات الوَاقِمة في المصنَّفَات»، وكتاب «محظ وكتاب «الإختلافات الوَاقِمة في المصنَّفَات»، وكتاب «محظ ورات الإحرام»، وكتاب «الإشارَات في ضَبْط المُشْكِلات» عِدَّة مُجلَّدات، وكتاب «الإعلام في مُصْطلَح الشهُود والحُكَمَّام»، وكتاب «الفوائد المنظومة» في الفقه.

وتَرْجِمَهُ صاحبُ «الجواهر» في الأخمّدين (٢)، والصّحيحُ مَا هُنا. رحمه الله تعالى.

**\*** 

## ٨٥ \_ إبراهيم بن على بن عبد الوَهاب الأنصارِي، عُرف بابن حَمُود

تفقُّه على الفقيه الرَّضِي نَدى بن عبد الغنى مُدَّة، وَحصَّل من معرفة المذهب قطعةً صَالِحة.

وأعاد بالمدرسة السيوفية (٣) بالقاهرة.

وحَصَّل كُتُباً حَسّنة، ونظر في شيء يَسِيرِ من علم الحديث.

وتُوَفِّي بالقاهرة، في ثاني صفر، سنه اثنتين وأربعين وستمائة. رحمه الله تعالى.

**0 0 0** 

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من : ص ، وهوفى : ط ، ك.

<sup>(</sup>٢) سبقت إشارة المصنف إلى هذا في صدر الترجة .

<sup>(</sup>٥) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) هـى التى تعرف الآن باسم جامع الشيخ مطهر ، الذى بأول شارع الخردجية ، على يسار الداخل إليه من جهة شارع السكة الجديدة . انظر حاشية النجوم الزاهرة ٥/٧٠٠ .

#### ٥٩ \_ إبراهيم بن على بن منصوره

أخُوالقاضى صدر الدين.

كان يَتعانى الشَّهَادَة، ووَلِيَ قضاء بعض البلاد الشَّاميَّة، ثم وَلِيَ الحِسْبَة مُدَّة.

وكان لا بَأْسَ به، وعنده فضيلة.

مات في ربيع الأول، سنة سَبْع وتسعين وسبعمائة. رحمه الله تعالى.

٦٠ إبراهيم بن على المَرْغِينَانِي المُلَقِّبِ إبراهيم بن على المَرْغِينَانِي المُلَقِّبِ إبراهيم الدين، أبو إسحاق ه ه

أحد مشايخ قاضى خَان، وقد انْـتفَع به، وتفقّه عليه، وتخرّج به (١)، رحمها الله تعالى(٢)،

000

٦١ - إبراهيم بن عمر بن حمّاد بن أبي حنيفة ٥ ٥ ٥

رُويَ عنه أنه قال: قال أَبُو حنيفة: لايَكْتَنِي بكُنْيَتِي بعدي إلا مجنون.

قال: فرَأَيْنا عِدَّة الكُتنّوا بها، فكان في عُقولهم ضَغف.

وسيّاتي كُلُّ من عمر وحَمّاد، في بابه، إن شاء الله تعالى.

5 **0** 0

<sup>(</sup>٥) ترجته في : إنباء الغمر ١/٤٩٦ .

<sup>(</sup>۵٠) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ٣٣ ،

والمرغيناني : نسبة إلى مرغينان ، وهي مدينة من مشاهير بلاد فرغانة. اللباب ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>١) في : ط ، ن : « عنده » ، والمثبت في : ص ، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٢) في ص مكان هذا: « قاله في الجواهر » ، والمثبت في : ط ، ن .

<sup>(</sup>٥٥٠) ترجمته في: الجواهر المضية ، برقم ٣٤.

# ٦٢ - إبراهيم بن عمر بن على ابن عمر بن محمد بن أبى بكر العَلَوِى الفقيه ، المُحَدِّث ، أبو إسحاق ه

قال الخَزْرَجِيّ: كان فقيها نبها، حَنفِيّ المذهب، عارفا، مُحقِّقا، وإليْهِ انتهت الرياسةُ في علم الحديث باليمن.

وأخذ عن كبار العُلماء كابن أبى النّغير الشّمّاخِي، وإبراهيم بن محمّد الطّبَرى، والحَجّار، / وغيرِهم.

وعنه أخذ فُقَهاء العَصْر، وإليه كانت الرُّحْلة من الآفاق، وحضر مَجلسَهُ جِلَّةُ العُلماء.

وكان جامعاً بين فضيلتَي العلم والعَمل، وكان مُتواضِعاً، سَهْل الأَخلاق، كثير البشاشة، مَسْمُوع القول، لهُ قَبُول عَظيم عند الخاصُ والعَامَ.

درُّس في مَدْرَسَة المم السُّلطان المُجاهِد بزَّ بيد.

وكان ميلادة سنة ثلاث وتسعين وستمائة.

وتُوفِقَى ليلة السّبت، عِشْرِي ذي الحِجّة، سنة اثنين وخمسين وسبعمائة. رحمه الله تعالى.

4 4 4

٣٣ ـ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الله الدن العلامة جلال الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمد البرهان، أبو إسحاق، الخُجَنْدِي، المدني ، ه

المتقدّم ذكرُ جَدّه إبراهيم (١).

وُلِدَ يـوم الـجُمعَة، عاشر لجمادَى الأولَى، سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة بطيبة، ونشأ بها، فحفظ القرآن الكريم، و «الكنز».

<sup>(</sup>٥) ترجته في: العقود اللؤلؤية ٢٠/٢، ١١.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في الضوء اللامع ١١٩١١، ١٢٠.

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۲ ، صفحة ۱۷۲ .

وأخذ في الفقه ببَلدِه عن أخيه الشُّهاب أحد، والفُّخر عثمان الطَّرَابُلُسِيّ.

وفي العربيّة، وعلم الكلام، عن الشّهاب ابن يونس المَغْربي.

وكذا أخذ في «شَرْح العقائد» عن السيِّد السَّمْهُودِي.

وسمع على أبيه، وأبى الفرج المَرَاغِي.

وقرأ بمكَّة في مِنْي على النَّجْمِ ابن فَهْد «الثُّلا ثيَّات».

ودخل القاهرة مِرَاراً ؛ أوَّلُها في سنة أرْبَع وسَبْعين، وسمع بها على الشَّاوي (١) والدَّيَمِيّ، وسمع بها على الشَّاوي (١) والدَّيَمِيّ، وأجاز له جَماعَة، وأخذ بها عن الزِّيْن قاسم، (٢ والعَضُد السَّيرامِيّ) الفِقة، وغيرة، وعن النَّظام الفقه، والأَضُول، والعربيّة، وعن الجَوْجَرِيّ (٣) العربيّة، وكذا قرأ فيها على الزَّيْنِيّ زكريًا «شرْحَه لشذُور الذَّهب» (١) ، ولازم الأَمين الأَقْصُرائيّ في فنون عَدِيدة.

قال السّخاوى: وأكفر أيضاً من مُلازمتى رواية ودراية ، ثم كان ممّن لازمني حين إقامتى بظيْبة ، وقرأ على جيع «ألفيّة العراقي» بحثاً ، وحمل عَنى كثيراً من «شرحها» للسّاظم سماعاً ، وقراءة ، وغير ذلك من تآليفى ومرّو يًاتى ، ( وأذنتُ له على الوجه الذى أثبتُه في ترجمته ، من «تاريخ المدينة ) » .

وقد وَلِيَ إِمَامَة الحنفيَّة بِاللَّدينة الشَّر يَفَّة بعد أُخيه.

إلى أن قال: ونِعْمَ الرجُلُ فضلاً، وعقلا، وتواضُعاً، وشكونا، وأضلا. انتهى.

مات في سنة ثمان وتشعين وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

**<sup>\$ \$ 9</sup>** 

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: « النشاوي » .

<sup>(</sup>٢-٢) في الضوء اللامم: « والعضدي السيرامي » .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى جوجر، وهي بليدة ، عصر من جهة دمياط. معجم البلدان ١٤٢/٢.

وهو على شذور الذهب. المنتصم بن عبد ، فقيه شافعي ، وهو صاحب الشرح على شذور الذهب. توفي سنة تسع وثمانين وثماغائة.

البدر الطالع ٢/٠٠٠ ، الضوء اللامع ١٢٣/٨ .

 <sup>(</sup>٤) من قوله : (( وكذا » السابق ساقط من : ص ، وهو في : ط ، ن .

ولعله يعنى قراءته على زكر يا شرح الجوجرئ لشذور الذهب .

<sup>(</sup>٥٠٥) ساقط من: طأ، ن، وهوني: ص، والضوه اللامع،

# ٦٤ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الدين القير الدين طهير كوزير برهان الدين التين الأضل ، القاهري الشلموني الأضل ، القاهري التسلموني الأضل ، القاهري التسلموني الأصل ، القاهري التسلموني التسلموني الأصل ، القاهري التسلموني التسلموني

وَالد البّدر عمّد. المَعْروف بابن ظَهِير.

كان وَالدُهُ (١ فيها يقال١)، يُذكّر بالفضيلة.

ونشأ وَلدُهُ هذا في طّلبِ العلم وتحصيلِه.

ونابَ عِندَ التَّفِهْنِي، ووَلِيَ الشهادة ببَعْض الدَّواو ين، وغير ذلك من المَناصب، وكان ماهراً في المُباشرة، ذا وَجاهةٍ.

مات في يَوْم الاثنين، ثالث صَفَر، سنة ثلاث وخسين وثما عَائة مَطْعُوناً، ولم يُكَلَّلُ السَّيْن، وصُلِّق عليه من الغدِ بمُصَلِّي بَابِ النَّصْر، ودُفِن بالتُربة المعْرُوفة بهم (٢ يُجَاه تُربة يلبغا العُمري.

انتهى مُلخَصاً من «الضّوء اللامع؛)»، رّحمه الله تعالى.

٥٦ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن أبراهيم ابن محمد بن نُوح بن زَيْد النُّوحِيّه ه

تفقّه على أبيه.

(٣) وهو من بيت مشهور بالعلم، والفضل، والتقدُّم.

قال السُّمْعَانِي رحمه الله تعالى: هذه النِّسبة نِسْبَةً إلى الجَدِّ. وذكر منهم إسحاق بن محمد

<sup>(</sup>٥) ترجته في : الضوه اللامع ١٢١/١ ، ١٢٢ ،

<sup>(1-1)</sup> في الضوء اللامع: « فيا قبل » .

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من ؛ ص ، وهو في : ط ، ن .

 <sup>(</sup>۵۵) ترجمته في : الأنساب ۷۰ و ، الجواهر المضية ، برقم ۲۷ .
 وجاءت هذه الترجمة في ص مكان ترجمة إبراهيم بن محمد الحلبي، الآتية برقم ۲۸ .

٣) من هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من: ص، وهوفى: ط، ن.

ابن إبراهيم.

ثم قال: وإخوته أهملُ بيت كلُهم يُقالُ لهم النُّوجِي، وهم عُلماء فضلاء، رحمهم الله تعالى.

**\*** \* \*

٦٦ \_ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن سالم بن عَلَوِي، أبو منصور الأنصاري، الخررجي، الفقيه، القاضي/الهيتيه

111

وُلد بهيت (١) ، سنة ستين.

وقدم بغداد، واسْتَوْطنها سنة ثلاث وسبعين وأر بعمائة.

وتفقُّه على قاضى القضاةِ أبى عبدالله الدَّامَغانِي.

وتفقُّه عليه أَبُو السَّعادات يحيى بن هبة الله بن أحد.

و برّع فى الفقه وأجاد، وله يَلْا طُولَى فى المُناظرة، وكان يعرف العربيَّة مَعْرفةُ حسنة، وكان أَنْظَرَ أَصْحاب أبى حنيفة فى زمانه.

وكان يَسْوبُ في القضاء عن قاضي القضاة الزَّ يُنَيِي، إلى أن كبرَ وعجَز عن الحركة، وقعد في داره.

سمع الشريف أبا نصر الزّينيي، وأبا الحُسَين المُبارك بن عبدالجبار الصَيْرَفِي، (٢ في آخرين.

وخَرِّج له الحافظ (٣) أبوعبدالله بن خُسْروا الفقيه ٢) البَلْخِيّ (١) الحَنفيي «فوائدَ»

<sup>(</sup>٥) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ٣٥، المنتظم ١٠٣/١٠، ١٠٤، الواني بالوفيات ٢/١٤١،١٤٠.

وفي النسخ : « سلم » مكان : « سالم » ، والمثبت من : الجواهر ، ومما يأتي في تراجم الأسرة.

<sup>(</sup>١) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار، ذات نخل كثير وخيرات واسعة. معجم البلدان ٩٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢-٢) سائط من: ن، وهو في: صن ، ط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ص، على ما في: ط.

<sup>(</sup>٤) في ص: « الثلجي » ، والمثبت في : ط ، ن ، والجواهر النضية .

انتقاها من الصوله.

وقرأ عليه السَّمْعانِي كتاب «البَّعْث» لأبي بكر بن داود.

وذكره عبدالخالق بن أسد الحَنفِي في «مُعجم شيوخه»، فقال: كان مُشاراً إليه في أيّامه، وكان عارفاً بمعّاني القرآن وأحكامه، وعلم الحديث، حافظاً لمذهب أبي حنيفة، تعييراً بأحكام القضاء، مؤصّوفاً بالحفظ، مشهوراً بالورع.

دَرُّسَ عِشهد الإمام أبي حَنيفة.

ومّات في شوال، سنة سبع وثلاثين وخسمائة، وصَلَّى عليه قاضى القضاة الزَّ يُنبَى، ودُفِن عند مشهد أبي حنيفة، بالخَيْزُرَانِيَّةِ.

وهو الستاذ نصر الله بن على بن منصور الوَاسِطيّ، وعنه عَلَق نصر مسائِلَ الحَلاف. والله تعالى أعلم (١)

٦٧ \_ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الخِدَامي، بالخاء المعجمة، النَّيْسَابُوري، الفقيه، المُحَدَّثه

سمع بـالـعِـراق، والشام، وكان أوَّلُ سَمَاعِه بنَيْسابور، من أحمد بن نصْر اللبَّاد الحَنفِيّ، وأبى بكر ابن يَاسين.

ورَوَى عنه أبو أحمد محمد بن شُعيب بن هارون الشَّعَيْبِيّ (٢).

وذكره (٣) الحماكم في ((تاريخ نَيْسابُور)): وقال (١): كان من جِلَّة الفقهاء ِلأَصحاب

<sup>(</sup>١) بعد هذه الترجمة في ص ترجمة إبراهيم بن محمد بن محمد المروزي، وهي الآتية برقم ٦٩، والنرتيب المثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الأنساب لوحة ١٩٠ ظ، الإكمال ٧/٧، تاج التراجم ه، الجواهر المضية برقم ٢٦، اللباب ٢٩٠١، معجم المسنفين ٤/٣١٧، ٣١٨. وانظر الأعلام ٧/١ه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الشعبي» والصواب في الجواهر، وتأتى ترجِته في الحمدين.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «وذكر» ، والمثبت في الجواهر.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «وقيل»، وانشت في الجواهر.

أبي حنيفة، وأزُّهدِهم، وحدَّث بالعِرَاق، وخُراسَان، والشام الكثيرَ.

قال: ورأيتُ لهُ مُصَنَفات عند أخيه أبى بِشْر، ورأيتُ لهُ عند أخيه أيضا الْشُولاً صحيحة.

تُوفِّى في شهر ربيع الأوُّل، سنة إحْدَى وعشر بن وثلا ثمانة، رحمهُ الله تعالى.

والخِدَامِي، بكشر الخاء المعجمة، وفتح الدَّال المهملة، في آخره ميم، (انِشبة إلى خِدَامِ). والله أعْلمُ.

**\*** • •

### ٦٨ ـــ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي، ثم القُسْطنطيني،

خطيب جامع السُّلطان عمد ، وإمّامُه.

ذكره الشيخ بَدْرُ الدّين الغَزِّق، في «رحلته»، وقال في حقّه: الشيخ الصّّالع، العّالِم الأوْحد، الكامل الخَيِّر، الجَيِّد، المُقْرِى المُجَوِّد.

وذكر أنه الجشمع به مَرَّات عديدة، وأنه كان يستعيرُ منه بعض الكتب، وأثنى عليه، وَدَعًا له.

· وذكرهُ صَاحبُ «الشقائِق» و بَالغَ في الثَّناء عِليه.

وَحَكَى أَنه صارمُدرَّسًا بدار القُرَّاء التي عمرَهَا المفتى سَعْدِى أَفندى.

وأنه كان مَاهِراً في العُلُوم العربيَّة ، والتفسير، والحديث، وعلوم القِراءات، والفقه، وكانت له فيهما يَدُّ طُولَى، وكان أكثرُ فرُوع المذهب نُصْبَ عَيْنَيْه.

<sup>(</sup>۱-۱) وردت هذه الجملة في ن بعد قوله: «والخدامي» السابق، والمثبت في: ط. وخدام سكة بنيسابور. انظر اللباب.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: إعلام النبلاء ٥/١٥م، إيضاح المكنون ١/٢٦٦، شدرات الذهب ٣٠٨/٨، الشقائق التعمانية ٢/٠١٠، ١٦٠ مرجمته في: إعلام النبلاء ٥/١٥م، إيضاح المكنون ٤٦١/١، شدرات الذهب ٣٠٨/٨، كذف الظنون ٢٦٨/١، وفيها أن وفاته كانبت سنة ست وخسين وتسممائة، الكواكب السائرة ٢/٧٧، كذف الظنون ٢٦٨/١، ١١١٢/٢ معجم المصنفين ٢/٣١٣ــ٣١٣.

وكان وَرِعاً، تَقِيّاً، زاهداً ناسِكاً، مُنْجَمِعاً عنِ الناس، لايكادُ يُرَى إلاَّ في المُسْجِد، أو في بيته، ولا يَلْتَذُ بشيء سِوَى العبادة، والعلم، ومُذاكرتِه، والتَّصنيف.

ولهُ عِدَّة مُصَنفات: منها؛ كتابٌ سَمَّاهُ «مُلتقى الأَبْحُر»، وشَرْح «مُنْية المُصَلِّى» سَمَّاهُ « « بُغية المُتَملِّى، فى شرح مُنْية المُصلِّى» أَطْنَبَ فيه، وأَجَادَ.

واخْتَصرَ/«الجواهر المُضِيَّة»، واقتصر قيه على مَنْ حوله تصنيف، أو له ذِكْرٌ معروف " ٧٤ ظ في كُتُب المُذهب، واختصر «شرح العلاَّمة ابن الهُمّام»، وانْتقَد عليه في بعضِ المواضِع انْتقاداتِ لابأس بها.

و بالجُملة فقد كان من الفضلاء المَشْهُور بن، والعُلمَاء العَامِلين. رحمه الله تعالى.

٦٩ ـــ إبراهيم بن محمد بن أحمد ابن قُرَ يشِ ، أَبُوإِسحاق، المُذَكِّر، المَرْوَزِيّ،

سكن ستر قند.

وَرَوَى عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الكاتب، وعبدالله بن محمود السُّغْدِي (١)، الْمَرُوزِ يُيْن.

ذكره أَبُوسَعْد الإدريسي، في «تاريخ سَمَرَ قَنْد»، وقال: كتبْنا عنه بسَمَرُ قَنْد، لأبأسَ به، كان من أَصْحَاب أبي حنيفة، ينتجل مَذهبَ الزُّهْدِ والتَّقشُف.

ومات بسمّر قُلْد، في صفر، سنة ثلاث وسبعين وثلا ثمائة، رحمه الله تعالى،

(٢ والمَرْوَزِي ، نِسْبَةً إلى مَرُو الشَّاهِجَانَ ٢).

**4** 0

<sup>(</sup>٠) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٣٨.

<sup>(</sup>١) انظر المشتبه ٢٥٩، وترجته في تذكرة الحافظ ٧١٨/٢ .

وورد في الجواهر : «السعدي».

<sup>(</sup>۲-۲) ساقط من : س، وهو في: ط، ن.

ومرو الشاهجان، هي مرو العظمي، وهي أشهر مدن خراسان وقصيتها. معجم البلدان ١٧٧٤ه.

سمع أبا على صالِحاً جَزَرة.

وقدِم بغداد، وحدَّث بها، وروّى عنه أهلُها.

قال محمد بن عبدالله الحافظ النيسابُورِي: هو فقيه أهل النَّظر في عَضره.

قدِم علينا حاجًا، سنة سبِّع وثلا ثين وثلا ثمائة، وكتبْنا عنه بانْتخاب أبي على الحافظ.

مات سنة ست وأربعين وثلا ثماثة، رحمه الله تعالى.

٧١ - إبراهيم بن محمَّد بن أحمد البُصْرَاوِي، الدِّمَشْقِي، عِمَاد الدِّين، البُصْرَاوِي، الدِّمَشْقِي، عِمَاد الدِّين، المَعْرُوف بابن الكِيَّال (١)

مَوْلَلُهُ سنة خمس وأربعين وستمائة.

سمع من ابن عبدالدّائم، وابن أبى اليُشر، وابن البُخارِي، وغيرهم.

وخدم في الديوان، مُشارِفا مرة، وناظِراً مرة، وغير ذلك.

ثم ترك الدّيوان، و وَلِي إمامة الرَّبُوة.

ثُمَّ فُرِّغ عنها، وقرلَى إمّامة المسَجْد المجاور لكنيسة اليّهُود بدمشق، وانقطع به للعبادة، وفُرِّغ عنها، وقرلى إمّامة السجد المذكور، سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: تاريخ بغداد ١٦٥/٦، ١٦٦، الجواهر ألمضية، برقم ٣٩.

<sup>(</sup>۱) كذا ذكره المؤلف باسم: «إبراهيم بن محمد بن أحمد» وصحة اسمه: «إبراهيم بن يحيى بن أحمد»، وتأتى ترجمته كذلك برقم ۱۰۲،

٧٧ — إبراهيم بن محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن نَصْرُو يَه، أبوإسحاق ابن إبراهيم السَّمَرُقَنْدِي، النَّصْرُويه، النَّصْرُويه

مولده سنة ثلاث وعشرين وثلا ثماثة.

قال الإدريسي أبوسعد: كتبنا عنه، وكان يُحدَّثنا عن كتب جَدَّه إبراهيم بن نَصْرُو يَه، وكان فاضلا، مِن أَصْحابِ الرَّأْي.

0 000 g

٧٣ ــ إبراهيم بن محمد بن أَيْدَمُر ابن دُقْماق، صارم الدِّين، القاهِرِي، الحَنفِي، ه ه

مُؤرِّخ الديار المصرية في زمانه.

وُلد في حدود الحنمسين وسبعمائة، واشتُهر بجَّدّ جَدَّه، فيُقال له ابن دُقْماق.

واشتغل بالفقه يتسيراً، واغتنى بالتاريخ، فكتب منه الكثيرَ بخطّه، وعمل «تاريخ الإشلام»، و «تاريخ الأغيان»، و «أخبار الدولةِ التركيّة» في مجلدين، «وسيرة الظاهر بَرْقُوق»، و «طبقات الحنفيّة»، لم أقف عليها إلى الآن.

وأخبرنى قاضى العشكر، بولاية رُوملى عبدالكريم الشهيرُ بابن قُطْب الدِّين، أن عنده منها نسختين، و وَعدنى بإعارة واحدة منها، ولم يفعل(١).

وامْتُحِنَ (١٠١بن دُقْماق بسبب هذه الطبقات)؛ لأنه وُجِد فيها بخطّه حَطَّ شَنِيعٌ عَلى الإمام الشافعي، رحمهُ الله تعالى، فطولتِ بالجواب عن ذلك في مَجْلس القاضي الشافِعِي،

 <sup>(</sup>۵) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ٤٠.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في: الإعلان بالتوبيخ ١٥٢، إنباء الغمر ٣٠٦/١، إيضاح المكنون ١/٥١، حسن المحاضرة ٢٢١/١، شذرات الذهب ١٨٠/٧، ٨١، النضوء اللامع ١/٥١، كشف النظنون ١/٤٤١، معجم المصنفين ١/٤٨/٤ – ٣٤٠، المنهل الصافى ١/١٢٠، ١٢١،

<sup>(</sup>١) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢-٢) مكان هذا في ص: «بسبها»، والمثبت في: ط، ن.

136

فذكر أنه نقله من كتاب عند أولاد الطُّرَائِلُسِيّ، فعَزْرَهُ القاضى جلال الدين بالضَّرْب والحبس، هذا مع أن الناس مُتَّفِقون على أنه كان قليل الوَقِيعَةِ في الناس (١)، / لا تراهُ يَذُمُّ أَحَداً من معارِفه، بل يتجاوز عن ذِكْر ماهو مَشْهُورٌ عنهم، و يعتذر لهم بكلُّ طريق.

وقىال ابنُ حَجَر: كمان يحبُّ الأدبيَّات، مع عدم معرفته بالعربية، ولكنه كان جميلَ العِشْرة، كثير الفكاهة، حسن الوُدِّ، قليل الوقيعة في النَّاس.

قال السَّخاوي: وهو أحدُ من اعتمده (٢) شيخُنا ــ يَعنى ابنَ حَجّر ــ في ﴿إِنْبَايُهِ﴾.

قال: وغالبُ مانقلةُ من خطّه وخطّ ابنِ الفُرات عنه، وقد اجتمعْتُ به كثيراً.

ثم ذكر أنَّهُ بعد ابن كثِيرٍ عُمْدةُ العَيْنِي، حتى يكاد يكتبُ منه الورقةَ الكاملةَ مُتَواليةً، وربما قلَّدَهُ فيها يَهِم فيه، حتى في اللُّحْن الظاهر. انتهى(٣).

000

٧٤ - إبراهيم بن محمد بن حُمْدان الحُمْدان الحَمْدان الح

من طبقة أبى بكر محمد بن الفضل(٤).

روَى عنه الحسين بن الْخَضِر بن محمد النَّسَفِي.

\* \* \*

٥٧ ـــ إبراهيم بن محمد بن حَيْدَر ابن على ، أبو إسحاق المُودِّنِيّ ، الخُوارَزْمِيّ. ه

أحد عُلهاء أصحاب أبي حنيفة في وقته.

<sup>(</sup>١) في ص بعد هذا زيادة: «لايحب أن يتكلم في أحد بما يكره. قال المقر يزى: كان حافظاً للسانة من الوقيعة في الناس»، والمثبت في: ط، ن، وهذه الزيادة أيضاً في الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «أعتمد عليه»، والمثبت في: ص، والضوء اللامع،

<sup>(</sup>٣) كانت وفاته بالقاهرة، في ذي الحجة سنة تسم وثمانمائة، وقد جاوز الستين.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ٤١ ، الفوائد البية ١١، وزاد في أنسابه: «الكماري»، كتائب أعلام الأخيار، برقم

<sup>(</sup>٤) كانت وفاته سنة إحدى وثمانين وثلا ثمائة. على مايأتي في ترجته.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٤٢، سلم الوصول ٢٢/١، معجم الأدباء ٥/٥١، ١٦.

وُلِد في ذي الحجة، سنة تسع وخسين وخسمائة.

ذكره (١أبوبكربن المبارك١) بن الشَّعَار، فقال: جليل القَدَّن كثير المحفوظ، مُتَّقِنٌ في علَوم الإسلام والشريعة، إمام في الفقه، والفرائيض، وعلم التفسير، والحديث، والأَصْل، والكلام، مع معرفة النُّجُوم، واللغة، والأدب.

وكان له اغتناء بتصانيف الزُّمَخْشَرَى، كثيرَ المَيْل إليها.

وذكر لهُ تصانيف.

**\*** 

# ٧٦ \_ إبراهيم بن محمد بن سالم الهييتي، الإمامه القاضى ، الإمامه

عَـمُ محـمد بـن نَصر الله بن سالم الهِيتِي، وجَدُّ إبراهيم بن محمد الأنصارِي، المتقدم ذكره قريباً (٢).

كان مُقِيماً بمشهد أبى حَنيفة، رضي الله عنه.

وهو المتاذ الصَّفَّار المَرْوَزِي (٣).

رحمه الله تعالى.

9 9 9

# ٧٧ \_ إبراهيم بن محمد بن سُفيان أبو إسحاق، النيسا بُورِي، و

الفقيه، الزاهد.

قال الحاكم أبو عبدالله ابن البيّع: سمعتُ محمد بن يزيد العّدل، يقول: كان إبراهيم بن

<sup>(</sup>١-١) هكذا ذكر المؤلف، وهو خطأ صوابه «أبو البركات المبارك بن أبي بكر». انظر العبر ٢١٩/٥.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٤٣.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم ۲۳، سفحة ... ؟

<sup>(</sup>٣) هو: عمد بن عمد بن عبدالرحن. كما جاء في الجواهر.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٤٤، شذرات الذهب ٢٥٢/٢، الوافي بالوفيات ٢٨٢٨، ١٢٩.

شُفيان مُجابِ الدِّعوة، وكان من أصحاب أيُّوب بن الحسن الزاهد، صاحب الرَّأي،الفقيهِ، الحَنَفِيُّ. انتهى

(١) وذكرَه في «تاريخ الإسلام»، وذكر جَماعةً ممّن (١روى عنه ٢)، ونقل عن محمد ابن أحمد بن شُعيب، أنه قال: مَا كان في مشايخنا أزْهَدَ ولا أكثرَ عبادة من إبراهيم بن محمد بن شُفيان.

قال في «الجواهر»: وإبراهيم هذا هوراوي «صحيح مُسْلم»، عن مُسْلم.

قال إبراهيم: فرّغ لنا مُسلم من قراءة الكتاب، في شهر رمضانَ مسنة سَبْع وخمسين وماثتين.

ومات إبراهيم في رجب، سنة ثمان وثلا ثمائة. رحمه الله تعالى.

4 4 4

٧٨ ــ إبراهيم بن محمد بن سُليمان بن عَوْن الطّيبي، الدِّمَشْقِي، الشَّاغُورِي، بُرْهَان الدِّين، أبو إسحاق، وُلِدَ سنة خس وخسين وثماغائة، وَرَحَلَ إلى مِصْر مَرَّات.

وأخذ الحديثَ عن جماعة؛ منهم: شمس الدِّين السُّخاويُّ وغيرُه.

وتفقُّه على جماعةٍ كثير بن؛ منهم: الشيخ أمين الدِّين الأقصرائي.

وحَلُّ «مجمع البّحرُ ين»، و«شَرْحه» لابن المَلِك، على الشيخ أمين الدّين المذكور.

وحضر دُروسَ زين الدّين ابن العَيْني، وكتب عنه بعضَ مُؤلَّفاته.

وتَلا بالسُّبْع على الشمس / ابن عِمْران، ببيت المقدس المقدَّس، وأَفْتَى، ودرَّس.

٨٤ظ

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر قوله «محمد بن سفيان» الآتي ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢--٢) كذا في الأصول، ولعل الصواب «روى عنهم» أو «رووا عنه».

 <sup>(</sup>a) ترجمته في: كشف الظنون ١٧٩٦/٢، ١٧٩٦، معجم المؤلفين ١/٩٥/١، معجم المصنفين ١/٦٠٠، ٣٦١.
 وهذه الترجمة ساقطة من: ص، وهي في: ط،ن.

وجاء اسم المترجم في ط، ن: «إبراهيم بن سليمان»، وسقط «بن عمد»، وهو في مصادر الترجم والترتيب يقتضيه. والشاغوري، نسبة إلى الشاغوري، علة بالباب الصغير، من دمشق، في ظاهر المدينة. معجم البلدان ٢٣٦/٣.

وكان حسن الأخلاق، قليل الكلام، صَبُوراً على الأذى، مُحِبًّا للطَّلبَة، خُصُوصاً الفقراء والغُرَباء منهم، لا تُعرَف له صَبُوة.

وقلًما وقعتْ مَشَأَلَةٌ خِلافيَّة إِلاَّ وانتصر بقول أَيْمَّتنا، ورُبُّها وضَع فيها مُؤلَّفا.

وشرّح «المُقَدّمة الأجرُوميّة»، وجمع مَنْسَكَا مُفيداً.

وقرأ عليه صاحبُ «الغُرّف العَلِيَّة»، وانْتَفع به، وذكرَ له فيها ترجمة حافلة، ومنها لخَصتُ هذه الترجمة.

قال: وقد جمعتُ ماتيسًر لى من «فَتاو يه» في كرار يس، سمَّيْتها «النفحات الأزهر ية في الفتاوي العَوْنيَّة».

وكانت وَفَاتُه سنة تسعمائة وسِتَّ عشرةً، وصلَّى عليه مُفْتِى دَارِ العَدْل جمالُ الدِّينِ ابن طُولُون، ودُفِن بمقبرة باب الصَّغِير(١)، رحمه الله تعالى.

#### 

حدث عن أبى مُسلم الكَجِّي، وعمَّد بن يونس الكُدَيْمِي، وعبدالله بن أَيُّوب الخَرَّاز، وإبراهيم بن محمد العُمَرِي.

وروى عنه أبو عُبيد الله المَرْزُ بَانِي، ومحمد بن طَلَّحة النِّعالِي (٢).

وكان أَحَدَ متكلِّمِي المعتزلة.

وعن محمد بن عمد بن المَرْزُ بَانِي، قال: كان أبو الطيّب إبراهيم بن محمد بن شهاب العقطار أحد مشايخ المتكلّمين، والفقهاء على مذهب العراقيّين، عاشرتى في منزلي أربعين

 <sup>(</sup>۱) باب الصغیر، من أبواب دمئق، وهو الذی نزل علیه یز ید بن أبی سفیان فی حصار المسلمین الروم، ودخل منه، وهو
 فی قبلة البلد.

تزهة الأنام ٧٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: إيضاح المكنون ٢/٩/٢، الفهرست ١٧٤/١، معجم المصنفين ٤/٥٢٥، ٣٦٦،

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «الثمالبي»، وهو خطأ صوابه في: ص، واللباب ٢٣١/٣.

سنة، أو أكثر منها، مُعَاشرة مُتَصِلة غيرَ مُنْقطعة.

ومات في شهر ربيع الآخِر، سنة ست وخمسين وثلا ثمائة، عن أربع وثمانين، أو خمس وثمانين سنة. رحمه الله تعالى.

4 6 0

٠٨٠ إبراهيم بن محمد بن طنبغا الغَزِّيَّه اشتغل، وحَصَّل، وأخذ عن الكَّافِيَجي.

ونظم « المجمع » .

و وَلِيَ قَضَاء عَزْنَةً غيرَ مَرَّة، وكذا قضاء صَفِّد، ثم اقتصر على الشهادة.

كذا ذكرَهُ السَّخاوِي، ثمَّ قال: وهو الآن حَنَّى يُرْزَق (١).

404

۸۱ \_ إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن سعد بن أبى بكر

ابن سعد بن أبى بكر بن مُصْلِح بن أبى بكر بن سعد الدّين الدَّيْرِي ٥٥ قاضى القضاة، بُرهان الدّين، ابن قاضى القضاة شمس الدّين.

من بيت العلم ، (٢والفضل، والرّياسة، والتقديم. وفي الكتاب منهم جماعةٌ كثيرة٢).

ذكرته الحافظ جلال الدّين السُّيُوطِي، في «أَعْيان الأَعْيان»، وقال: وُلِد سنة عشر وثمانائة.

<sup>( )</sup> ترجمته في : الضوء اللامع ١٤٨/١، وفيه «بن طيبغا»، ولعله الصواب. انظر فهارس الجزء الثاني عشر من النجوم الزاهرة.

وهذه الترجمة ساقطة من: ص، وهي في ط، ن.

<sup>(</sup>١) لم ترد كلمة «يرزق» في الضوء اللامع.

<sup>(==)</sup> ترجته فى الضوء اللامع ١/١٥٠/، ١٥١، نظم التقيان ٢٦، ٢٧، بنية العلماء والرواة ٤-١٣. والديرى : نسبة إلى نهر بالبصرة يقائل له تهر الدير، وهى قرية كبيرة. اللياب ٤٣٧/١.

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من: ص، ماعدا كلمة «والرياسة» وهوفي: ط، ن.

وسمع على والده، وعلى الشّرف ابن الكويك (١).

وتفقُّه ، و برع ، وتفنَّن .

و وَلِنَى نَظَرَ الْإِصْطَبْل ، ثم كتابةً السِّر، ثم مشيخةً المُؤ يُّديَّة، ثم قضاء الحنفيَّة.

مات في سنة ست وسبعين وثماغائة، رحمه الله تعالى.

وذكره السِّخَاوَى في كتابه «بُغية العُلماءِ، والرُّوَاة»، الذي جَعَلهُ ذيلاً على كتابِ «رَفْع الإِصْر عن قضاةِ مِصْر»، لشيخه الحافظ شهاب الدِّين ابن حَجر، فقال مامُلَخَصُهُ: إنَّه وُلِدَ في ثانى عَشر جُمادَى الآخرة، سنة عشر وثمانمائة، ببيت المقدِس.

وقدم مع أبيه القاهرة وهوصغير، وحفظ القرآن العظيم، ثم حفظ «المغنى» للخَبَّازِى، و«المختار» و«المنظومة»، و«التلخيص»، وكذا حفظ «الحاجِبِيَّة» في سبعة وعشرين يوما، وقطعة من «مختصر ابن الحاجب».

وتنفقُه بالسَّراج قارىء «الهِدَاية»، قرأ عليه «الهِدَاية» بكَمالها، وكذا أخذ عن وَالدِه، وأخيهِ سَعْد الدِّين الآتي ذكرُه، وعنه أخذ الصول الدِّين.

وأخذ العربيّة /وغيرَها عن الشّهاب الحِنّاوِي، والعِزّ عبدالسلام البَغْدادِي، وكتب الخَطّ ٤٩ و الحسّن.

ودرَّس بالفَخْرِ ية في حياةِ والده، قبل استِكُماله خسَ عشرةَ سنة، وناب عنه في مشيخة المُؤ يُدِيَّة.

وغُرِف بِقُوَّة الحَافِظة، وَ وَلِنَى تدر بِس الفقه بمدرسة شُودُون من (٢) زاده، وناب عن أخيه في القيضاء بتقفو يض من السُّلطان، ثم وَلِيَهُ اسْتقلالاً بعد صَرَّف القاضى مُحِبُّ الدِّين ابن الشَّخنة، فباشره مُباشرة حسنة، بفقه ونزاهة، وأكّد على النُّوَّاب في عَدَم الارْتِشاء، وحَسُن تصرُّفه في الأُوقاف وغيرها، وحُمِدتُ سِيرتُه، وسلّك طريق الاحْتِشام.

<sup>(</sup>١) في نظم العقيان بعد هذا: «وأجاز له»، و يعده بياض.

 <sup>(</sup>٢) في ص، ن: «بن»، والمثبت في: ط، و بغية العلماء والرواة، والضوء اللامع.

ثم صُرِف بعد مُدَّة بالمُحِبِّ ابن الشَّحْنة المذكور، ولزِمَ منزلَّة بالمُؤ يِّدِيَّة، يُفْتي، و يُدرِّس، مع الانْسِماع عن الناس، والتَّقنَّع باليسير، بالنسبة إلى مَا أَلِفَة قبل ذلك، وسُلوكِ مسائكِ الاحْسَام، ومُراعاةِ ناموسِ المناصب، مع ما اشتملتْ عليه من حُسْنِ الشَّكالة، والفصاحةِ في العبارة، وقُوَّة الحافظة، وحُسْنِ العقيدة، وعَدَم الخَوْصِ في الا يَعْنِيه.

وله نَظْمٌ رقيق ، فنه ارْتجالاً قوله (١): كريم إذا مَا القومُ شَخُوا تراكمتُ يَجُودُ بِمَا يَلْقاهُ مِن كُلِّ يَعْمةٍ

عَظَايَاهُ عَن بِشْرِيَهُ وَحُ بِنَشْرِهِ (٢) و يُعْطِى جَزِيلاً ثُمَّ بِأَيِى مِعُذْرِهِ

ومنه أيضًا (٣):

تسباشيسرُ الصّباجِ لنا أبَاحَتُ ونَسُّرُ الرَّوْضِ هَيِّجَ كُلُّ صَبُّ وَسَلَّمُ الرَّوْضِ هَيِّجَ كُلُّ صَبُّ المناءُ السُرْفِ صَسبَّ لنا مِزَاجاً إذا ما الغَيْمُ قطّب كُنْ بَشُوشاً

دَمَ السُسُنَة وِ فَى وَقَتِ الصَّبُوجِ إِلَى لُقْياكَ بِالخَبِرِ الصَّجِيجِ (٤) فَ خُسْدُ بُسُسْرَاكَ مِن قَوْل نَصُوجِ فَصَالَا مُسْرَاكَ مِن قَوْل نَصُوجِ وَهَا بُسُسُرًاكَ مِن قَوْل نَصُوجِ وَهَا بُسُمُ مِن غَبُوقِ لَ لَلْطَبُوجِ وَهَا لَا للسَّبُوجِ وَهَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهِ فَيَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ الْ

وكانت وفاته ليلة الجُمعة، تاسع المحرِّم، في التاريخ المتقدّم، وَصُلِّى عليه من الغد، وَكُفِن بالقرافة، بجوار الشيخ أبى الخير الأقطع، والبُوصِيري صاحب «البُرْدَة»، وتأسّف الناسُ عليه. رحمه الله تعالى.

\* \* \*

### ٨٢ - إبراهيم بن محمد بن عبد الله الظّاهِرِي،

أَخُوأْبِي العبَّاسِ أَحِمد، الآتي ذكرُهُ في بابه.

سمع من أبى إسحاق إبراهيم بن خليل، أخيى الحافظ يُوسف بن خليل «مُعجم الطُّلْبَرَانِيّ الصَّغير»، وكتاب «اقْتضاء العِلم القمل» للخطيب، وسمع غيرَه.

<sup>(</sup>١) البيتان في: بغية العلماء والرواة ١٢، الضوء اللامع ١/١٥١.

<sup>(</sup>٢) في بنية العلماء والرواة: «عن نشر يفوح بنشره».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في: بغية العلماء والرواة ١٢.

<sup>(</sup>٤) في بغية العلماء والرواة: «ونشر النور».

<sup>(</sup>٠) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ٥٤، الدرر الكامنة ٦٣/١.

ور وی ، وحدّث .

ومات في سابع عشر ذي الحِجِّة، سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، ودُفِن بباب النَّصْر. وكان مولده بحلب، سنة سَبْع وأرْ بعين وستمائة.

4 4 4

# ٨٣ \_ إبراهيم بن محمد بن عبد المحسن ابن خَوْلان الدّمَشْقِي، الحَنفِيّ، الحَنفِيّ، البَحنفِيّ،

قال السّخاوى: ذكرَهُ شيخُنا في «مُعجمه»، وقال: رَافقَنا في سَماع الحديث بالقاهرة، ثم وَلِي وكالة بيت المال، بدمشق، وكانت لدّيْه فضائل.

وحدَّث عن أبي جعفر الغِرْناطِي المعرُّوف بابن الشُّرَفِي، بكثير مِن شِعره.

ومِن النوادر الدى كان يُخْبِرُ بها، أن رَجْلاً من أصدقائه/ ماتت المُرأَثُه، فظالت عُزْ بَتُهُ فَلَا اللهُ عُزْ بَتُهُ فَلُو اللهُ عَنْ ذَلك، فقال: لم أَهُمُّ بالتَّزُو يَجَ إِلاَّ رَأَيْتُهَا فَى المنامِ، فأَوَاقِعُها، فأَضْبِحُ وهِمَّتَى باردة عن ذلك.

قال : فَاتُّفِّقَ أَنه تَرْوِّج أَختُها، بعد ثلاث سِنين، فلم يرّها بعد ذلك في المّنام.

مات في الكائنة العُظمى، فيا أظن.

وتُرْجَمه (١) أَيْضاً فيا قرأتُهُ بخطّه، فيا استذرَكه على المَقْرِ يزِق، فقال: سمع كثيراً، ووَلِنَ وكالةً بيْتِ المال، بدمشق، وكان يلازمُ يلبغا السالِمتي (٢)، فاعْتنتي به، وكان لطيف المحاضرة.

مات بدمشق، في الفتنة العُظمي، سنة ثلاث وثمانمائة. رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>a) ترجته في: القبوه اللامع ١٩٣/١.

<sup>(</sup>١) أي شيخ السخاوي . انظر الضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) منقط من ط، ن: «لمي» من «السالمي»، وهو في: ص، والضوء اللامع.

### 

كان قاضياً بإستِرَابًاذ (١).

تفقُّه على أبيه محمد بن على، من أصحاب الصَّيْمَري (٢).

كذا ذكره في «الجواهر»، من غيرز يادة.

3 6 6

مه \_ إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد ابن أحمد بن يحيى بن زُهير ابن أحمد بن يحيى بن زُهير الله بن أحمد بن يحيى بن زُهير العُقيْلِي، الحَلَبِي، جال الدين، ابن ناصرالدين، ابن كمال الدين، المشهورُ بابن العَدِيم ه ه

من بيت كبير مشهور بحلب، تحلَّى أكثرُ أهله بفضيلتِّي العلم والرياسة.

وُلِدَ في سادس ذي الحِجّة، سنة إحدى عَشرةً وسبعمائة تقريباً.

وسمع «صحيح البخاري» على الحَجَّار بحَماة، وسمع من العِزَّ إبراهيم بن صالح بن العَجَيِّي، والكَمَال ابن النَّحْاس، وحفِظ «المُختار».

وَوَلَـى قَـضَاء حَلَب، بعد أبيه، إلى أن مات، إلا أنه تخلّل في ولايته أنَّهُ صُرِف مَرَّة بابن الشّخنة.

قال عَلاء الدّين في «تاريخه»؛ كان عَاقِلاً، عَادِلاً في الحكم، خبيراً بالأحكام، عفيفا،

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية برقم ٢٦.

وجاءت هذه الترجمة في ص بعد ترجمة إبراهيم العقيلي التالية، والترتيب الثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>١) إستراباذ: بلدة كبيرة، من أعمال طبرستان، بين سارية وجرجان. معجم البلدان ٢٤٢/١، وضبطها ياقوت بالفتح ثم السكون وفست الثناء المثناة من فوق، وضبطها ابن الأثير في اللباب ٢٠/١ بكسر الألف ومكون السين المهملة وكسر التاء المنقوطة باثنين من فوقها.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في النسخ، نقلاً عن الجواهر. وانظر حاشيتي عليها صفحة ١٠٥ من الجزء الأول.

<sup>(</sup> ٥٠٠) ترجته في: الدرر الكامنة ٢/٦٦، ٢٧، المنهل الصافي ١/٧٥١، ١٥٨، النجوم الزاهرة ٢١/٥٠١.

كثيرَ الوقار والسُّكون، إلاَّ أنه لم يَكن نافذاً في الفقه (١)، ولافي غيره من العُلُوم، مع أنه درِّس بالمدارس المُتعلِّقة بالقاضى الحنفي كالحلاوِيَّة، والشَّادْبَخْتيَّة (٢)، وكان يحفظ «المُحتار»، و يُطَالِع في «شَرْحه».

قال ابنُ حَجَر؛ وقرأتُ بخط البُرْهَان المُحَدِّث، أن ابنَ العَدِيم هذا ادْعَى عنده مُدَّع على آخرَ عبلى آخرَ عبلى آخرَ عبلى المُدَّعِى وَثبقةً فيها: أقرَّ فلان (٣بنُ فلان٣).

فأنكر المُدَّعَى عليه أن الاسم المذكور في الوثيقة اسمُ أبيه.

قال (٤) : فما استملك أنت؟

قال: فلان.

قال: واسمُ أبيك؟

قال: فلان.

فسكت عنه القاضى، وتَشاغَل بالحديث مع مَن كان عنده، حتى طال ذلك، وكان القارىء يقرا عليه في «صحيح البُخارِي»، فلما فرَغ المجلس، صَاحَ القاضى: ياابنَ فُلان، فأجابهُ المُدَّعَى عليه مُبادِراً.

فقال له: ادْفعْ لِغَرِ بِمِكَ حَقَّهُ .

فاشتحسن من حضر هذه الجيلة، التي استغفل المُدَّعى عليه، حتى التبعا إلى الاغتراف.

وكانت وفاته في سادس عِشْري المُحرّم، سنة سَبْع وثمانين وسبعمائة.

قال : وقرأتُ بخطِّ البُرْهَان الحَلَبِي: كان من قُضاة السَّلَف، وفيه مُواظبَةٌ على الصَّلَوات

<sup>(</sup>١) في الأصول: «العلم»، ولا وجه له مع مايأتي، والمثبت في الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٣) في ط: «والشاذيخية»، ومثلها في ن إلا أن نقط الذال والياء والحناء غير واضح، وفي الدرر «والشاذبختية»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٣\_٣) ليس في الدرر.

<sup>(</sup>t) في الدرر الكامنة بعد هذا زيادة: «له».

فى الجمامع، نظيف اللسان، وَافِرَ الفضل، طويل الصَّمْت والمَهابة، فى غاية العفة، مع المعرفة بالمكاتيب والشُّرُوط، كبيرَ القَّلْرِ عند الملوكِ والأثمراء، وله مَكارمُ ومَآثِرُ، وكان حَسَنَ النَّظَر فى مصالح أصحابه. رحمه الله تعالى.

4 4 4

۸٦ \_ إبراهيم بن محمد بن محمد الدين، الدين، الدين، الدين، محمود، سعد الدين بن مُحبُّ الدين، القاضى، شمس الدين ه

سِبُط السِّرَاج، قارىء «الهداية»، و يُعرَف بابن الكَمّاخِيّ (١).

أحدُ نُوَّابِ الحنفيَّة كأبيه وجَدَّه.

۰ ه و

وُلِد في / تاسع عشر شعبان، سنة خمس وثلاثين وثمانمائة.

ونشأ ، فحفظ القرآن، وكُتُبا، وعَرض، واشْتغَل في الفقه، واضُوله، والعربيَّة، وغيرها، وشارَك في الفضائل.

ومِن شيوخِه الأمينُ الأقصرَائي، والشُّمُنِّي، (٢).

وكان عاقلاً، مُتَوِّدداً، مُحتشِها، لطيف العِشْرة.

واستقرَّ بعد أبيه في تدريس الفقه بالظَّاهِريَّة القديمة، محَلِّ سَكَنهم، وبمدرسة قلمطاي (٣) بالقرب من الرَّمُلة، وباشر في عِدَّة جهات، وحبَّ غيرَ مَرَّة، وجاور.

ومات في يوم الاثنين، ثامن ربيع الأول، أو ليلة التاسع منه، سنة ست وثمانين وثمانات، وصُلِّى عليه من الغد.

<sup>(</sup>٥) ترجته في: القبوء اللامع ١/١٦٠، ١٦١.

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «بالكماخي»، والمثبت في: ص، والضوء اللامع. ولمله منسوب إلى كماخ، كسحاب; بلد بالروم. القاموس (ك م خ).

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «والمثني» والصواب في: ص، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) في ط، ن: «قلمطماي»، والصواب في: ص، والضوء اللامع.

وممًّا كتبه عنه الشُّهاب الجِجازي، مِن نَظْمِه، قولة (١):

. . .

۸۷ \_ إبراهيم بن محمد بن نوح بن محمد بن زيد ابن النعمان بن عبد الله بن زيد بن نوح التوقيدي ، التوقيد ،

يَـرُوِى عـن أبـى بكربن بُنْدَار الإسْيَرابَاذِي، وأبى حفص (١) محمد بن إبراهيم النَّوْقانِيّ. وغيرهما.

رَوَى عنه أبو العبَّاسَ المُسْتَغْفِرِي، وغيرُهُ.

مات في ذي القَّمْدة، سنة خس وعشرين وأربعمائة.

والنَّوْقَدِى، بفتح النون، وشُكون الواق وفتح القاف، وفي آخرها دال مُهملة؛ يَسْبَةً إلى نَوْقَد قُرَ يْش(ه)، وهي من قُرَى نَسَف.

**\$ \$ \$** 

(١) البيتان في: الضوء اللامع ١٦١/١.

 <sup>(</sup>٢) في الضوء اللامع: «من رحمة الله»، وفي حاشيته: «من رحمة الناس».

<sup>(</sup>٣) في ص: «للناس ذا رحمة»، والمثبت في: ط، ن، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>a) ترجته في : الأنساب ٧١ه ظ، الجواهر المضية برقم ٤٧، اللباب ٣/٥٤، معجم البلدان ٤/٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا كنا. المؤلف «أبا حفص»، نقلاً عن الجواهر المضية، وكنيته في اللباب «أبوجعفر».

 <sup>(</sup>a) في الأنساب واللباب أنه منسوب إلى توقد ساوة، وانظر حاشية اللباب، في معجم البلدان أنه منسوب إلى نوقد سازه.

# ۸۸ \_ إبراهيم بن محمد بن يوسف العَابُودي، المنْعُوت كمال الدِّين، أبو إسحاق ه

المعروف جَدُّه بإمام الحَرَمَين .

تفقّه يسيراً، وكان إماماً في الشّعر.

قال فى «الجواهر»: رأيت بخطّ الحافظ اليَغْمُورِي، أنشدنى كمالُ الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يوسف العَابُودِي (١)، سنة ثلاثين وستمائة، بدمشق:

قُلْتُ وَجَفْنُ الليلِ مُغْرَوْدِق وَمَوْيَدُ الإصبياعِ قد فَاتَا ما طَالَ لَيْلِي وَجَرَى مَدْمَعِي إلا لأنّ السُبْعَ قد مَاتَا

0 0 0

### 

دخل نَيْسا بُور في سنة نَيْف وستين وأربعمائة، وتفقّه في مدرسة الإمام الصّنْدَلِيّ (٢)، ومَهَرّ (٣)، في الفقه، وصار من المدرِّسين والمسئولين.

. وسمع «شُنَن أبى دَاوُدَ» على أبى الحسين أحد بن عبدالرحيم الحاكم الإشماعيلي.

وكان إمّامُ الحَرَمَيْن يُقبِل عليه في مَجالس المُناظرة، كعادته مع من يشَمُّ منه رائحةً التحقيق في أتى فنَّ كان.

 <sup>(</sup>٠) ترجمته في: الجواهر المغيية، برقم ٤٨، وهوفيه «القابوني» في النسخة: ،، وكذلك في ترجته في المنهل الصافي
 ١٤٩/١، وفي النسخ الأخرى من الجواهر: «العابوني».

وعابرد: بليد من نواحي ببت المقلس، من كورة فلسطين. معجم البلدان ٨٣/٣.

وقابون : موضع بينه و بين دمشق ميل واحد، في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين. معجم البلدان ١/٥.

<sup>(</sup>١) في م من الجواهر ، والمنهل : «القابوني» أيضاً.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٤٩، الفوائد البهية ١١، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) هو على بن الحسين، كما في الفوائد البهية.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر المضية: «وتوجه».

وَوَلِي قضاء الرِّي.

وكان يحفظ طريقة أبى زيد الدَّبُوسِي، على وَجْهِهَا، ويتكلُّم في مُناظرته بها.

وذكره الهَمَذَانِي في «الطبقات» (١) من أصحاب الصَّنْدَلِي، وقال: قرأ على (٢أبي زيد ٢) الفرائض والحساب.

وَوَهَـبَ لـه مُعِينَ الملك (٣) «تفسير أبى العباس السَّمْنَانِيّ (١)» قاضى الرِّق، وهو ثلاثة عشر مَجَلَّداً كباراً ضخمة، ابْتاعَها من تَرِكَة أبى يوسف القَزْدِ ينيّ.

وكانت وفاة الدهشتاني، فيا يقال: سنة ثلاث وخسمائة. رحمه الله تعالى.

. . . .

۹۰ \_ إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق،
 المَوْصِلِتَى ، القاضي ه

قال في «الجواهر»: درس بالمدرسة الصّادر يّة (٥).

ومات سنة ستين وخمسمأنة (٦).

ذكره الدهبي في «تاريخه» .

. . . . .

<sup>(</sup>١) أي طبقات الحنفية الشافعية، وصاحبها الحمداني المتقدم هوعبدالملك بن إبراهيم. انظر الفوائد البهرة.

<sup>(</sup>٢\_٢) في الجواهر المفية: «أبي»، فعسب،

<sup>(</sup>٣) في الجواهر المضية بعد هذا زيادة : «منه».

<sup>(</sup>٤) في الجواهر المضية: «السمان»، وانظر حاشيته، صفحة ١٠٩ من الجزء الأول.

<sup>(</sup>م) ترجته في الجواهر المضية، برقم ٥٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف بها في ترجمة رقم ٥٠

<sup>(</sup>٦) ساقط من : ط، ن، وهوفي: ص.

# ۹۱ — إبراهيم بن محمد ، بُرهان الدين القرمي، القرمي، القاهري ه

/ ابن أخى النَّجُم إسْحاق ، الآتى ذكرُهُ .

لازم عمَّه المذكور، والأمين الأقصرائي.

٠ ٥ ظ

وفهم، وحصّل، وتكسّب بالشهادة، وحَمِّ غيرَ مرّة.

وسعتى في قضاء العَشكر، فأجيب إليه، لكنه أجاب دَاعِيَ الله قبلَه، ومات فجأة، ليلة الأربعاء، تاسع ذِي الجِجّة، سنة ثمان وثمانين وثمانات.

وكان يُذكِّرُ بديانة، وهِمَّة، وتَودُّد، ومُسَاعدة. رحمه الله تعالى (١).

. .

٩٢ - إبراهيم بن محمد الرُّومِي الحَنفِي ، ه
 كان عالما ، عاملا ، فقيها ، فاضلاً ، يُرْجَع إليه في أمر الفتوى في زمانه.

كذا ترجّمة في «الشقائق»، من غير زيادة .

**\*** \* \*

٩٣ - إبراهيم بن محمود الغَزْنَوِي، أبوإسحاق ٥٥ ه

قال عبدالقادر: تفقّه يَسِيراً ، وله شِعْرٌ حَسَن .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الضوء اللامع ١٦٨/١، ١٦٩.

<sup>(</sup>١) في ص بعد هذا زيادة: «كذا ترجه السخاوي»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في: الشقائل النعمانية ٩٨٧، وذكره في الطبقة الرابعة في علماء دولة السلطان بايز يدخان، الذي بو يع له بالسلطنة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.

<sup>(</sup>٥٥٥) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ٥٥.

سمع منه الحافظ الدُّمْيَاطِي، وأنشد مِن شِعْره قولَه:

ورشيس دميس عليه ظليق أمسروه عسلسي السيسلاج وهنذا كُلًّا جِماء بالسَّلامِ عَذُولِي ومَوْلِلُه سنة خمس وستمائة تقريباً .

ودرس عدرسة الصادر يَّة (٢)، بدمشق .

وفحوادى المعانسي لكثبه أسير

شَعِيرُه إِن شَكَكُتُم المششورُ

قبلتُ ذا مُنكَر وهذا نَكِيرُ (١)

٩٤ ـــ إبراهيم بن محمود بن أحمد ابن حسن ، أبو الطيّب ، الأقصرائي الأصل، المَواهِبيّ، نسبة إلى شيخ يُقال له أبو المَوّاهب، كان يقرأ عليه فاشتُهر به.

أخذ عن إينال باى الفقه.

وأثنتي عليه القاضي خير الدِّين السُّخاوي قاضي المالكية بطّيبة، وتكلُّم فيه غيرُه، والله أعْلمُ بِعاله (٣).

## ٩٠ - إبراهيم بن مَعْقِل، أبوإشحاق، النَّسَفِي ٥٠

قاضي نَسَف (٤) .

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «هذا منكر»، والمثبت في: ص، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بها، ترجمة ٥، صفحة ....

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: إيضاح المكنون ١٨٣/١، شذرات الذهب ٣٦/٨، ٣٧، الضوء اللامع ١٧١/١، كشف الظنون ١٧٢/١، معجم المصنفين ٢٤٦/٤، ٢٢٧) النور السافر، ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر السخاوي في الضوء اللامع، أنه جاورسنة ثمان وتسعين، وذكر العيدروس في النور السافي، أنه توفي سنة ثمان وتسممائة.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في: تذكرة الحفاظ ٢٩٨٦/٢، تهذيب تاريخ دمشق ٢٩٧/٢، الجواهر الضية، برقم ٥٧، شذرات الذهب ٢١٨/٢) طبيقات الحفاظ، للسيوطي ٢٩٨، العبر ٢/٠٠١، يكشف الظنون ٢/٣٦/١، ١٦٨٥/٢، مرآة الجنان ٢٢٣/٢، معجم المصنفين ٤/٥٢٤\_٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) نسف: مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند. معجم البلدان ٢٨١/٤.

ذکره فی «تار یخ دمشق» .

ورَوَى (١ له حديثين١) عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

أحدهما عن أنس بن مَالك، رضِي الله تعالى عنه، أنه قال: «مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الضَّحَى بَنَى الله لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهِبٍ»، وفي روايةٍ الخرى: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ مِنَ الضَّحَى بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».

والحديث الثانى ، عن ابن عمر رضِى الله عنها، قال: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «بُنِى الإسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُم، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وإقام الصَّلاَةِ، وإبتَّاء الزَّكَاةِ، وحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

ولم يُؤرِّخُ وفاتُه.

وقال في «الجواهر»: مات سنة خس وتسعين ومائتين، رحمهُ الله تعالى (٢).

قىلىت : وذكرتُهُ الذَّهَبِيِّي، في «تاريخ الإسلام»، فقال: إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجَّاج، أبوإسحاق، النَّسَفِي، قاضي نَسَف وعالمُها.

رَّحَلُّ ، وكتب الكثير .

وسمع جُبَارة بن المُغَلِّس، وقُتيبةً بن سَعيد، وهشام بن عمَّار، وأقرانَهم.

ورَوى « الصحيح» عن أبي عبدالله البُخاري.

وكان فقية النُّفْس، عَارِفاً باختلاف العُلماء ِ

وروى عنه ابنهٔ سعيد، وعبدالمؤمن بن خَلَف، ومحمَّّد بن زكر يًا، النَّسَفِيُون، وخلَف بن محمَّد الخَيَّام، وخَلَق "سِوَالهُمّ.

صنّف « المُسند»، و«التفسير»، وغير ذلك.

وتُوفِي في ذِي الحجة، سنة خس وتسعين ومائتين. انتهي.

000

<sup>(</sup>١-١) في ط، ن: «عنه»، والصواب في: ص.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

#### ۹۹ \_ إبراهيم بن منصوره

سِبْط حَفْص بن عبدالرحمن، رَاوِي (١) وفاة جَدّه حَفْص، على مايأتي.

كذا في «الجواهر» من غير زيادة .

. .

#### ٩٧ - إبراهيم بن مُهَنّا بن عمّده ه

الفقيه ، الصّالح.

قال الْخَزْرَجِيُّ : كان فقيها ، صالحاً ، ورِعاً ، ناسكا.

/ وكان مولده سنة تسع وثمانين وستمائة .

ر و ما مولماه على منه ولما من ولمساله و ما المام أبى حنيفة، درَّس بالدّعاسيّة بزّبيد ،

100

وكان ذا مُروءة، ولحُسْن خلق .

وَتُوفِّي سنة اثنتين وأر بعين وسبعمائة (٢)، رحمه الله تعالى.

\* \* \*

۹۸ - إبراهيم بن موسى بن أبى بكر ابن الشيخ على الطّرابُليسي، الحَنفِي، و السّيخ على الطّرابُليسي، الحَنفِي، و و

نزيلُ القاهرة.

(٥) ترجمته في: الجواهر المضية ، برقم ٥٣.

ذكر ابن حجر أنه «إبراهيم بن مهنا بن عمد بن مهنا الصرفى الحنفى». وفي ط: «بن مهنا»، وكذلك في: ن، وعلى النون فيها تشديد، والمثبت في: ص، والدرر الكامنة.

(٢)) في الدرر الكامنة أنه توفي سنة ٧٤٧ هـ، وفي العقود اللؤلؤية أنه توفي سنة ٧٤٣ هـ.

(ههه) ترجمته في : الضوء اللامع ١٧٨/١، كشف الظنون ١/٥٨، ١٨٩٥/٢، معجم المصنفين ٤٥٤/٤، النور السافر ١١١، ١١٢، وذكر أنه توفي سنة اثنتين وعشر ين وتسعمائة.

<sup>(</sup>۱) في الجواهر المضية: «روى».

<sup>(</sup>٥٥) ترجت في: الدرر الكامنة ٧٥/١، العقود اللؤلؤية ٧٦/٢.

أخذ في دمشق ، عن جماعة ، منهم: الشرف ابن عِيد، وقدِم معه القاهرة ، حين طُلب قضائها .

ولازَم الصّلاحَ الطّرابُلسِي، ورغِب له عن تصَرُّفِه (١) بالمُؤيَّديَّةِ، لَمَّا أَعْطِى مَشيخةً الأَشْرِفِيَّة.

وأخذ عن الدّيمي «شَرْح أَلفيَّة العِراقِيِّ» للناظِم، وعن السُّنباطِيّ أشيّاء.

قال السّخاوي: وكذا سمع عَلَى «شرح معانى الآثار» لمحمد بن الحسن، وغيرَهما، وعلَق عَنّى بعضَ التآليف.

وهو فاضل، سَاكِن، دَيْن. رحمه الله تعالى.

ورأيتُ (٢) بخطَّ الشَّيخ العلاَّمة على ابن غانِم المَقْدِسِيّ (٣)، مُفتِى الدَّيار المِصْريّة، أنَّ من تآليف صاحب الترجمة كتاب «الإسعاف في أحكام الأَوْقاف»، وكتاب «مواهب الرحمُن في مذهب النُّعمان» وشَرْحه سمَّاه «البُرْهان».

4 4 4

# ۱۹ - إبراهيم بن مُوسَى، أبو إسحاق، الفقيه الوَزْدُولِيّ ه

ذكرهُ السُّهْمِيِّي في «تاريخ جُرْجان»، فقال: روِّي عن المُعتير بن سُلَيْمان، وعبدالله

<sup>(</sup>١) في الأصول: «تصوفه»، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من: ص، وهو في: ط،، ن.

 <sup>(</sup>٣) هوعلى بن محمد بن على، المعروف بأبن قاسم المقدسي الحنني.
 من رجال القرن العاشر، وبداية القرن الحادى عشر.
 انظر ترجته في ربحانة الألبا ٢/٢٥.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الأنساب ۸۷ه ظ، تاريخ جرجان ۸۷، ۸۸، الجواهر المضية، يرقم ٢٥. والوزدولي، نسبة إلى وزدول، قال السمعاني: وظني أنها من قرى جرجان. وجزم ياقوت أنها من قرى جرجان. انظر معجم البلدان ٩٢٦/٤.

ابن المُبارك، وفَضَيل بن عياض، وخالد بن نافع، وأبى معاوية، وابن عُيَيْنة، وابن عُلَيَّة، وابن عُلَيَّة، ومَن في طبقيتهم.

روَى (١) عنه عبدالرحمن بن عبدالمؤمن، وأحمد بن حَفص (٢) السُّعْدِي، وغيرُهما.

رُوى عن جعفر بن محمَّد الفِرْ يابِي (٣) ، وكان أحد المتعصَّبين على أصحاب أبى حنيفة، أنه قال: دخلتُ جُرْجان، فكتبْتُ عن العَصَّار(١) ، والسَّبَّاك، وموسى بن السَّنْدِي، فقيل: يَا أَبِهِ قَالَ: وإبراهيم بن موسى الوَزْدُولِيّ؟

قال: نعم، كان يُحدِّث لهناك، ولم أكتُبْ عنه، لأنّى لاأكتبُ عن أصحاب الرَّأَى، وإبراهيم شيخُ أصحاب الرَّأَى.

وروّى لـه فـى «التاريخ» المذكور بإشناده إلى (٥ أبى الحَسّن القَصْرَى) أنهُ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ زَعَمَ أنّه عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ».

<sup>(</sup>۱) في: ط، ن: «وروى»، والمثبت في: ص، وتاريخ جرجان.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «بن أبي حفص»، والمثبت في: تاريخ جرجان، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٣) في ط: «الغرباني»، وفي ن: «الغرباني»، والصواب في: ص، وتاريخ جرجان.

<sup>(</sup>٤) بالمين. انظر تاريخ جرجان.

<sup>(</sup>ه \_ ه) في الأصول: «الحسن البصري»، والتصويب من: تاريخ جرجان، وهوعلي بن عمد بن عبدالله.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الأنساب ٣٤٨ ظ، التاريخ الكبير للبخارى ٢٢٥/١/١، تذيب الهذيب ٢٧٢/١، ١٧٢، الجرح والتعديل (ه) ترجته في: الأنساب ٣٤٨ ظ، التاريخ الكبير للبخارى ٢٢٥/١/١، ٣٢٥ تذيب الكمال ٢٢، ٢٣، شدرات الذهب ١٨١/١، ١٨١/١ الجراه ١٨١/١، ١٣٥، شدرات الذهب ١٨١/١، اللباب ٤٨/٢، شدرات الأمصار ١٩٥، ميزان الاعتدال ١٦٦٠.

ورّوی عنه حَسّان بن إبراهیم، وغیره.

وَرَوَى له النِّسائِيي ، وأبو دَاوُد .

وقال النُّسائِيُّ: لابأسَّ به.

قال السَّمْعانى : كان فقيهاً فاضلاً ، قتلهُ أبو مُسُّلم النُّخُراسَائِي بمَرُو، سنة إخدَى وثلاثين وماثة.

قال ابن المبارك : لمَّا بلغ أبا حنيفة قَثْلُ إبراهيم الصائغ بكى (١) حتى ظُنْنًا أنه سَيمُوت، فخلَوتُ به، فقال: كان والله رّجُلا عَاقلاً، ولقد كنت أخافُ عليه هذا الأمْرَ.

قلتُ : وكيف كان سَبَبُهُ ؟

قال : كان يقدَمُ و يَشْأَلُنِي، وكان شديدَ البَذْل لنفسه في طاعةِ الله تعالى، وكان شديد الوَرَع، وكنتُ رُبِّها قَدَّمت (٢) إليه بالشيء (٣)، فيَشْأَلني عنه، ولايَرْضاه، ولايذُوقه، ورُبِّها رَضِيه فأكله.

فسألنى عن الأمر بالمغروف والنّهى عن المنكر، إلى أن اتّفَقْنا على أنه فريضة من الله تعالى، فقال لى: مُد يَدَك حتى اباً يعلل.

فأظْلَمَتِ الدنيا بيني وبيْنّه.

فقلتُ (٤) : ولِمَ ؟

قال : دعانِي إلى حَقِّ من مُحقوق الله تعالى فامْتنعْتُ عليه، وقلتُ لهُ: إن قام به رَجُلٌ واحد قُيلً / ولم يَضلُحُ للناس أمْرٌ، ولكن إن وَجَدَ أَعْوَاناً صَالحين، ورَجُلا يَرْأَسُ عليهم مَأْمُوناً على دين الله، فنَعَمْ.

١٥ظ

<sup>(</sup>١) ساقط من : ط، ومكانه بياض في : ن، وهوفي: ص، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٢) التشديد من: ص، ضبط قلم.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر المضية: «بشي».

<sup>(</sup>١) القائل هوابن المبارك.

وكان يَقْتضِي (١) ذلك كلّما قدِم عَلَى تَقاضِى الغَرِيمِ النُلِح، فأقول: هذا أمرٌ لايَصْلَحُ بواحدٍ، ماأطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السّماء، وهذه فريضة ليست كالفرائض، يقوم بها (٢) الرجُل وَحْده، وهذا متى أقر الرجُل به وَحْدَه أشاط (٣) بدَمِه، وعرَّض نفسهُ للقتل، فأخاف أن يُعين على قَتْلِ نفسِه، ولكن ننتظر (٤)، فقد قالت الملائكة: (أنتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) الآية (٥).

ثم خرج إلى مَرْق، حتى كان أبومُشلم فكلَّمه بكلام غَلِيظ، فأخذه، فاجتمع عليه فُقهاء (١) خُراسان وعُبَّادُهم حتى أطلقوه، ثم عاوّده، فزَجره، ثمَّ عاوّده، ثمَّ عاوّده، ثمَّ عاوّده، ثمَّ عاوّده، ثمَّ عاوّده، ثمَّ عالى: ماأجِد شيئاً أقومُ به لله تعالى أفضَل من جهادك، ولا جاهِدنَّكَ بلِسانى، ليس لى قوة "بيدى، ولكن يرانى الله وأنا البيضك فيه. فقتله، رَحِمهُ الله تعالى.

وروى ابنُ عَساكِر فى «تاريخ دمشق» بسّنيه، عن الحسن بن رشيد العَنْبَرِى، قال: سَيعْتُ يزيد النّخوي، يقول: أتانى إبراهيم الصّائغ، فقال لى: ماترى مايصنّع هذا الطاغية! \_\_\_\_ يعنى أبا مُشلم الخُراسَانتى \_\_ إن الناس معه فى سَعَة غيرنا أهْلَ العلم.

قال : قلمتُ لؤعلمتُ أَنَّهُ يَصْنَعُ بِي إِحْدَى الخَصْلتِيْنِ لفَعَلتُ؛ إِنْ أَمَرْتُ ونَهَيْت، يقبلُ منا أو يقتلنا، ولكن أخاف أن يَبسُظ (٧) علينا، وأنا شيخ كبيرٌ لاصَبْرَ لي على السِّياط.

فقال الصّائغ: لكن لاأنتهي عنه .

قال : فذهب إبراهيم، فدخل على أبى مُسلم، فأمرته ونهاه، فقتله على ذلك (٨).

وعن الحسن بن رشيد، أيضا، أنه قال: سمعتُ النُّعْمان: أنا حدَّثتُ إبراهيم الصائغ،

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «يقضى من» والنبت في: ص.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر المضية: «لها».

<sup>(</sup>٣) أشاط بدمد: أذهبه، أو عمل على هلاكه، أو عرضه للقتل. القاموس (ش ى ط).

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «تنتظر»، وفي الجواهر المضية: «ينتظر»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٣٠.

<sup>(</sup>٦) في الجراهر اللضية بعد هذا زيادة: «أهل».

<sup>(</sup>٧) بيسط علينا: يسلط علينا.

<sup>(</sup>٨) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

عن عِكْرِمَة، عن أبن عبّاس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «سَيَّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ، ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِرٍ، فَأَمَرَهُ، وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ».

وعن الحسن بن رشيد أيضا (١)، قال: دعا أبو مُشلم الناسَ إلى البَيْعَة، فدعَا الصَّائغَ، فقال له: بَايعٌ طَوْعاً غيرَ كارِهِ.

فقال الصَّائغ: لا، بَل كَرْها غيرَ طائع.

قال: فكيف بايعت لنَصْربن سَيّار؟

قال: إنَّى لَمْ الشَّأَلُ عَن ذلك، ولوسُيِّلْتُ لقلتُ.

وقال أحمد بن سَيَّار: وذكر يَعْمُرُ بنُ بِشر، قال: كتب إبراهيمُ الصّائع إلى أبى مُسْلم بكتاب، يأمُره و ينهاهُ، وذكر أنَّهُ كان بين أبى مُسْلم و بينه اجتماع آيَامَ دَعْوته، وأن أبا مُسْلم وَعِنه الْجَتماع آيَامَ دَعْوته، وأن أبا مُسْلم وَعَده القيام بالحق، والذَّبِ عَنِ الحرام (٢) آيَامَ دَوْلةِ بنى المُيَّة؛ فلما ملك أبو مُسلم و بسَط يده، دخل عليه إبراهيمُ الصَّائع، فوَعَظَه ونهاهُ.

فقال أبو مُشلم : يا إبراهيم، أين كنت عن نَصْر بن سَيَّان وهو يتَّخِذ رَقَاقَ الذَّهَب للخمرِ فيبعثُ بها إلى الوَليد بن يَز يد!؟.

فقال إبراهيمُ : إنى كنتُ مَعَهُم أَخْشَى، وأنت وَعَدْتني أن تعمل بالحقّ وتُقيمَهُ.

فكفُّ عنه أبومُسلم، وكان إبراهيمُ يُظهِرُ مُخالفتَه إيَّاهُ، ومَعَ ذلك لايدَع مَايُمْكِنهُ.

تغمَّدهُ الله برَحْمتِه، فما كان أَحَبُّه في الأَمْرِ بالمغرُوف، والنَّهْي عن الْمنكرِ.

ورَوى ابنُ عَسَاكِر، بسَنَدِه عن عَلَى بن الحسين بن واقِدٍ (٣)، عن أبيه، قال: لمَّا قتل أبومُسْلم إبراهيمَ الصَّائِغ، فأحْبَبْتُ أن أرّاهُ في المّنام، فرأيتُهُ، فقلتُ: مَافعَل الله بِكَ؟

قال: غفرلي مَغفرة ليس بَعْدَهَا مَغفرة.

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

<sup>(</sup>۲) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ط: «وافد»، والكلمة عير واضحة في: ن، والمثبت في: ص.

قلت : فأين يَزِ يدُ النَّحْوِي ؟

قال: أَيُهات (١)، هو أَرْفَعُ منى بدرجات.

قلتُ : لِمَ وقد كنتما سَوّاء ؟

قال: بقراءة القرآن.

قال : ورأيتُ في منامِي رّجُلاً على مِصْلاةِ على الناريَغْلِي، فقلتُ: مَن هذا؟

فقالوا: أبو مسلم .

قال على : فأخبرَنِي بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي، عن أبي، قال: قيل لى فى مَنامِى: إنَّه سَيُرَى فى كُلُّ بلاد خُراسان مثلُ مارأيت فى هذه الليلة.

وبالجُملة ، فقد كان إبراهيمُ من العُلماء العَاملين (٢، الآمرِ بن بالمعروف، النَّاهين عن المُمثكَر،/ الدَّابِّين عن مَحَارِم اللهُ٬) ، الذين لا تأخذُهُمْ في الله لَوْمَةُ لاَثْم. رَحمَهُ الله تعالى ٢٥ و (٢ ونفقنا ببركاته، و بَرَكاتٍ عُلومِه، في الدنيا والآخرة، آمين ٢).

**\$ \$ \$** 

١٠١ \_ إبراهيم بن نَصْرُو يَه بن سَخْتام ه
 رقى عنه ابنه على الآتى ذِكْرُهُ وذكرُ أخيه إسْعَاق، إن شاء الله تعالى.

O 0 0

<sup>(</sup>١) في ص: «ابهات»، والصواب ما أثبته، وهو ما في: ط، ن.

وأيهات : لغة في هيهات. القاموس (أي هم).

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٥٦، وترجة ابنه على في تاريخ بغداد ٢٤٢/١١، واللباب ٢٨٠/١، وفيه «أبن سختام»، وفي ص «سعنام» وفي ط، ن: «سعيام»، والمثبت في الجواهر المضيّة، وتأريخ بغداد، واللباب.

### ۱۰۲ — إبراهيم بن وَالِي الذّكريّ الأَصْل ، الغَزِّيّ المَنْشأ والدّاره

ذكرَه في «الغُرَف العَلِيَّة»، وقال: قدِمَ علينا في صَفَر، سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة، وأراني «نظم الأُخِروميَّة (١)».

ثم إنه - أغنى صاحب «الغُرّف» - ذكر له جماعة مئن نَظَمَ الأجروبية وشرّحها، وذكّر أنه أنشده بعض الأشعار، وساق منها شيئاً لم أكتبه السِفَم النّسخة، وتخريف الكاتب، وإن ظفرتُ له بشىء صحيح ألحقتُه. تغمّده الله برحته.

0 0 0

١٠٣ - إبراهيم [ بن يحيى ] بن أحمد البُصْراوي، ه الشيخ ، الإمام ، المُحدّث ، عمادُ الدّين ، أبو إسحاق ذكرة في «الغُرّف العَلِيّة».

ونقَل عَن البِرْزَالِي، أنه وُلِد سنة خس وأربعين وستمائة.

وأنه قرأ القرآن، وسمع الحديث، وقرأ على الشّيوخ كثيراً من الكتب والأجزاء، وكان مَشْهُوراً بحُسْنِ القراءة.

و بَعْد مُلازَمتِه للطّلب والاشتغال بالعلم، خدّمَ في الدّيوان، وحَصَل له دُنْيا وَافِرة.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: إيضاح المكنون ٢٥٤/١، شذرات الذهب ٨/٥٢٨، كشف الظنون ١٧٩٧/٢، الكواكب الدرية ٨١/٢

والترجمة ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن، وفي ن: «الذكري»، والمنبت في: ط، ومصادر الترجمة.

<sup>(</sup>١) في ط هنا وفيا يأتي: «الجرومية»، والمثبت في: ن.

<sup>(</sup>ه٠) ترجمته في : الدرر الكامنة ٧٨/، ٧٩، شذرات الذهب ٩٨/، من ذيول العبر (ذيل الذهبي) ١٧٢. هذه الترجمة كثها ساقطة من ص، وهي في: ط، ن.

ومايين المعقرفتين زيادة من مصادر الترجمة يصح بها الترتيب، وقد مبق للمؤلف ترجته برقم ٧١، باسم: «إبراهيم بن عمد بن أحمد».

ثم إنه رَأَى رُوْ مِا (١) أَوْجَبَتْ لهُ التوبّة والإقلاع عمّا كانَ فيه، وحَجّ ولازم المَسْجد والثّلاوة، و بَقِي على ذلك عشر بن سنة، وعرّض لهُ صَممٌ في آخر عُمره.

ومات سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

000

١٠٤ ــ إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم ٥

وهو أخو الإمام يوسف بن أبي يوسف .

تَفَقُّه على أبيه، رحمه الله تعالى.

ذكره في «الجواهر»، هو والذي قبله (٢).

. . .

١٠٥ - إبراهيم بن يعقوب بن البُهلُول
 التُنونِخي ، أبو إسحاق ، الأنباري هـ

من بيت كبير، مَشْهُور بالعِلمِ والتقدُّم ورِوَايةِ الحَدِيث.

رَوَى عنه ابن أخيه أبو الحسن أحمد بن يوسف بن يَعْقوب حكاية.

و يأتي أحمد ، في بابه ، إن شاء الله تعالى.

. . .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر تفصيل هذه الرؤيا، في الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>a) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ٥٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، ولم ترد الترجة السابقة في الجواهر.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ٥٨.

## ۱۰٦ \_ إبراهيم بن يعقوب بن أبى نَصْر ابن أبى النصر بن مِدوَسة، الوَاعِظ، الكُشانِيَه

سَكن سَمَرُقَنْد، وتوَلَّى خطابتها نيابةً عن محمود بن أحمد السَّاغَرْجِيّ (١)، الملقب شيخ الإشلام.

سمع بالكُشَانيّة أباه، و بسمَرْقَنْد أباإبراهيم إسحاق بن محمَّد الحنطيب النُّوحِي.

وكان فقيها، فاضلاً، عارفاً بمذهب أبى حنيفة، وروايته، مُفَسِّراً، واعِظاً، حَسَن السِّيرةِ.

وُلِدَ في عَشْر (٢) ذي القّعدة، سنة ثمان وسبعين وأر بعمائة.

وتُوفِي بِسَمَرْقَنْد، سنة ثلاث وخسين وخسمائة، رحمه الله.

4 4 B

### ۱۰۷ ــ إبراهيم بن يوسف بن رُستمه ه

قال في «الجواهر»: هَكذا نسّبُه في «مَآلُ الفتاوى» فلا أَدْرِى؛ أَهو إبراهيم بن رُسْتم، الإمام المذكورُ قبلهُ (٣)، ونُسِبَ إلى جَدّه رستم، أَوْ غيرُه؟ ولا أَعْلَمُ أَحداً من الخُفّاظ ذكر أَنَّ رُسْتم جَدُّ إبراهيم، والله تعالى أَعْلَم.

0 0 0

(ه) ترجمته في : الجمواهر المضية، برقم ٥٩، وفيه: «بن أبي نصر بن أبي النصر» وسقط من ص: «بن أبي النصر بن مدرسة»، وهو في: ط، ن.

وله ذكر في الأنساب ٤٨٣ ظ.

والكنانية التي ينتسب إليها: بلدة من بلاد الصغد بنواحي سمر قند.

ضبطها ابن الأثير بضم الكاف، وضبطها ياقوت بفتحها: انظر: اللباب ١١/٣، معجم البلدان ١٧٦٦٤.

(١) في ص، والجواهر: «الساغوجي»، والصواب في: ط، ن، واللباب ١/٢٢٥.

وساغرج: قرية من قرى سمرقند.

(٢) في الجواهر الضية: «عاشر».

(٥٥) ترجته في: الجواهر المفية، برقم ٦١.

وجاءت هذه الترجمة في ص بعد ترجمة البوني الآتية برقم ١٠٩، وهوموافق لما في الجواهر المضية، والمثبت في: ط، ن، وهو موافق للترتيب الهجائي.

(٣) تقدم برقم ٣٧٠

### 

۲٥ظ

وُلد تقر يباً في العَشر الأوسط من شهر رَمَضان، سنة إخدى وأربعين وسبعمائة.

واشتغل بالفقه، والقراءات، وغيرهما .

وقرأ على الشيخ أكمل الذين «شَرْحَه للهداية»، وغيرَه، وعَلَى التَّقِيِّ ابن البَغْدادِيّ «الصَّحيحيْن»، وعلى الجُمال ابن خَيْر أَوَّلَها.

وفّضُل بحيث ناب في القضاء .

وحدّث ، سمع منه الزّين رِضْوَان، والشّمس محمّد بن على بن محمّد بن عبدالكريم الفُوّي.

وَرَوَى عنه بالإجازة التَّقِي الشُّمُنِّي (١).

مات في ليُّلة الاثنين، سَابِع جُمادي الآخرة، سنة ثمان وثماغاثة، رحمه الله تعالى.

۱۰۹ ـــ إبراهيم بن يُوسُف بن محمَّد ابن البُونِي ، أبو الفَرِّج ه

إمام مخراب الحنفية بدمشق.

مُعْرىء ، مُحَدُّث .

رّقى عن أبى القاسم ابن عسّاكر.

<sup>(</sup>٠) ترجته في : الضوه اللامع ١٨٢/١.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «الشمسي»، والمثبت في الضوء اللامع.

<sup>(</sup> ۵ ه ) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ۲۰ .

والبوني: نسبة إلى بونة، مدينة بساحل أفريقية. اللباب ١٥٣/١.

۱۱۰ \_ إبراهيم بن يوسف بن مَيْمون
 ابن قدامة، وقيل ابن رّزِين، أبوإسحاق، الباهِلِيّ، عُرف بالمَاكِيانيّ؛ نشبة إلى جده، فيا ذكره السَّمْعَانِيّ.

وهو أخوعصام، ومحمَّد، ووالذعبدالله وعبدالرحمن، الآتي كُلُّ منهُم في بابه.

وإبراهيم هذا هو الإمام المشهور، الكبير المحلّ عند أصحاب أبى حنيفة، وشيخ بَلْخ (١)، وعالِمُها في زمانِه.

لزم أبا يُوسُف حتى برّع، وروّى عن سفيان بن نُحيّيْنة، وإسماعيل بن عُلَيَّة، وحَمَّاد بن زَ يْد.

وروَى عن مالك بن أنس حَديثا وَاحداً، عن نافع مولى(٢) ابن عُمَرَ رضِي الله تعالى عنها: «كُلُّ مُشكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ مُشكِر حَرَامٌ».

وسَبَبُ تَـفَرُدهِ أنه دخل على مالك يسمع منه، وقُتيبة بن سعيد حَاضِرٌ، فقال لمالك: إن هذا يرى الإرْجاء . فأمر أن يُقام من المجلس، ولمْ يَسمَعْ غَيْرَ هذا الحديث، ووقع له بهذا مع قُتيبة عداوة، فأخرجه من بَلْخ، فنزل بَغْلاَنْ(٣)، وكان بها إلى أن مات.

وَرَوَى النِّسائِي عن إبراهيم هذا، وقال: ثقة.

<sup>(</sup>ه) ترجته في : الأنساب ٥٠ هو، تذكرة الحفاظ ٢/٥٥)، تهذيب التذهيب ١٨٥،١٨٤/١، الجواهر المضية، برقم ٦٢، خيلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢٤، شذرات الذهب ٩١/٢، الفوائد البهية ١١، كنائب أعلام الأخيار، برقم ١١٣، اللباب ٣/٥٨، ميزان الاعتدال ٧٦/١، الوافي بالوفيات ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>١) بلغ : مدينة مشهورة بخراسان. معجم البلدان ٧١٣/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة على مافي الأصول.

وانظر الموطأ ٨٤٥/٢ (باب تحريم الخمر، من كتاب الأشربة).

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: «بعلان» والصواب مأثبته، وهي بلدة بنواحي بلغ، وكان قتيبة بن سعيد ينزل بها. انظر: تاريخ بنداد ٤٦٤/١٢، تهذيب التهذيب ٣٥٨/٨، معجم البلدان ٢١٥/١٦.

وذكرَهُ ابنُ حِبَّان في «الثِّقات».

وقال عبدالرحمن بن أبى حَاتم فى كتاب « الرَّدُ على الجَهْمِيَّةِ»: حدَّثنى عيسى بن بنت إبراهيم بن يُوسُف شَيخًا جَليلاً فقيهاً، من أصحاب أبى حنيفة.

طلب الحديث بَعْدَ أَنْ تَفَقُّه في مذهبهم، فأَدْرِكُ ابن عُيَيْنَة وَوَكِيعاً.

- فسمغت محمد بن الصلايق، يقول: سمعته يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر، بانت منه امرأته، ولا يُصلّى خَلْفَه، ولا يُصلّى عليه إذا مات، ومن وقف فهو جهيئ.
- وقال أحمد بن محمد بن الغضل: سمعتُ محمد بن دّاوُد الفِرَعِيّ،(١)، يقول: حَلفْت أن الأَكتب إلاَّ عَن من يقول: الإيمان قول وعمل.

فأتيتُ إبراهيم بن يوشف، فقال: اكتُب عَنَّى، فإنى أقول: الإيمان قول وعمّل.

وكان عصام بن يوسف، أخو إبراهيم هذا يَرْفع يديّه عند الركوع، وعند رّفع الرّفع،
 وكان إبراهيم لايّرْفع.

تُوفِّى سنة إحدى وأرْبعين، في أوَّلِها، وقيل: سنة تسع وثلاثين ومائتين، رحمه الله تعالى.

0 0 0

### ١١١ ــ إبراهيم بن يُوسُف ه

رؤى عن أبى يُوسُف، عن أبى حنيفة، أنه قال: لاتيجلُّ لأحدٍ أن يُفْتِى بقولنا مّالم يَغْرف
 من أين قُلنا.

قال في «الجواهر»: ولَقُله الذي قبلَه، والله تعالى أعْلم.

4 4 4

<sup>(</sup>١) نسبة إلى فرع : وهو والد تميم بن فرع الفرعي المصرى. اللباب، ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضيد، برقم ٦٣.

#### ۱۱۲ - إبراهيم ، تاج الذين الرومي ، الشهير بابن الخطيب ه

قرأ على المولى يكتان (١)، ودأب، وحَصَّل، وصارت عنده مهارة تامة في غالب الفنون، وصار مُدرَّساً بمدرسة أزنيق. (٢) /

۳٥و

وكان شيخاً فاضلاً، صاحب شَيْبة نَيْرَة، وأخلاق حميدة.

تُوفِّيَ في أُوائلِ سَلْطنة السلطان محمد خان(٣) ببلدة أَزنيق، تغمده الله تعالى برحمته.

0 0 0

### ۱۱۳ ـــ إبراهيم السِّيَّد الشريف العَجمِيّ ثم الرُّومِيّ ، الشهر ببيراًميره ه

كان من عباد الله الصَّالحين، والعُلَّماء العاملين، ومن أبناء الأكابر.

اشتغل، وحَصُّل، وأخذ عن المَوْلي حسن السّامسونتي(؛)، والمَوْلي خوّاجَا زاده.

وصار مُدَرِّساً بعِدَّةِ مدارس، وصار أَيْضاً مُفتياً عِدينة أماسية.

وكانت وفائه سنة خمس وثلاثين وتشعمائة، وقد أناف عَلَى التَّسعين، وَدُفِن بجوار أبي أيُّوب الأَنصاري، رَضِي الله تعالى عنه.

وفي ط، ن: «إبراهيم بن تاج الدين»، والصواب في : ص.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الشقائق النعمانية ١٩٦/١.

<sup>(</sup>١) هذا التشديد من: ص، ضبط القلم.

<sup>(</sup>۲) في ص: «أز ينق»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) بويع للسلطان محمد خان بن السلطان مواد خان بالسلطنة منة خس وخسين وثماناتة. انظر التُقائق التَعمانية

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الشقائق النعمانية ١/٤٥١ـ٢٦٦.

وفي ط، ن: «الشهير بيبر أمير»، والمثبت في: ص.

<sup>(1)</sup> في ط، : «الساموني»، وفي ن: «السامولي»، والمثبت في ص، وهومترجم في النّقائق النعمانية ١٤٧/١ باسم «المولى حسن بن عبدالصمد الساميسوني».

وكان مُجَرَّداً، لم يتأهل قَطَّ، وأفنى عُمْرَه في الاشتغال والعبّادة.

وكان فقيهاً بتلك الديار منقطع القرين، وكان يكتبُ الحنظ المليح جدًّا.

وغميتى فى آخر عمره، ثم عُولِجَ فأبصَرَ بعينه الواحدِة، واكتفّى بها إلى أن مات، رحمه الله تعالى.

...

١١٤ ــ إبراهيم الرُّومتي ، الشهير بابن الأستاذه

كَانَ أَبُوهُ ذَبًّاعًا، وهو فيها قيل: أَوَّلُ من صبغَ الجلود الَّلازَ وَرُدِيَّة.

ورغب ابنُه في الاشتغال، والتّخصيل، وقرأ على المَوْلَى سِنان باشا، وغيره.

وصار مُدرَّساً بأنْقِرةً وأماسية، وقاضياً ببَعْض النُّواجِي.

وكان عنده فضيلةٌ تامَّة، وله في العُلُوم مُشاركة، رحمه الله تعالى.

0 0 0

۱۱۵ ــ إبراهيم بن الكَرْكِيّ الحَنْفِيّ المِصْرِيّ ، قاضي القضاة ، برهان الدّين

وَلِـى قَضّاء الدّيارِ المصريّة عِوضاً عن عبد البَرّ ابن الشَّحْنَةِ، في (١) سادس عشر رجب، سنة ثمان عشرة وتسعمائة، وكان له نهارٌ مشهور.

وَتُوْفَى سنة ثلاث وعشر بن وصُلَّى عليه صلاةُ الغائب بدمشق.

(٢ كذا نقلتُه من «الغُرف العليَّة» ٢).

. . .

<sup>(</sup>٠) ترجمته في: الشقائق النعمانية ١/٩٧٦، ٤٨٠ .

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢٠٠٢) زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

باب من اسمه أحمد ١١٦ \_ أحمد بن إبراهيم بن أسد ابن أحمد بن محمّد الهَرَوِيَه ابن أحمد بن محمّد الهَرَوِيَه

وَاللَّهُ نَصْرِ الفقيه الآتي ذكرُه، وتقدُّم أَبُوهُ إبراهيم (١).

روَى عنه ابنه نَصْر.

0 0 0

۱۱۷ \_ أحد بن إبراهيم بن أيوب، شهابُ الدّين، العَيْنَتابِيَّهُ \*

قاضى القشكر، بدِمَشْق.

قال الوّلي العراقي: اشتغل على الشيخ رضي الدّين المنطبقي.

ودرس بعدّة مدارس بدِمشق.

وقال ابنُ حَجَر: تفقُّه، ودرُّس.

وجَمع «شَرْحاً للمُفْنى»، وشرّح «مَجْمع البَخرين» في ستّ مُجلّدات.

ومات في المُحرَّم، سنة سَبِّع وستين وسبعمائة.

وذكره أبنُ حَبِيب في «تاريخه»، وقال في حَقّه: إمامٌ شهابَّة لامع، وستحابُّه هامع،

<sup>(</sup>ه) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ٦٤.

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۰ ۰

<sup>(</sup> ۵ ه ) ترجمته في: تأج التراجم ١١، الدرر الكامنة ١٧/١، الفوائد البية ١٦، كشف الظنون ١٦٠١/١، المنهل العمافي ١٩٧/١، النجوم الزاهرة ١٠/١١.

وقلُّمُه لأشتات الفضائل جامع، وكَلِمُه يُفِيدُ الطَّالَبُ و يُظرِبُ السَّامع.

كان ذا شكل حسن، و براعة وَلَـن، وأخلاقٍ جميلة، وطريقة مَعْروفة بالفضيلة، عادلاً في أحكامه، بارعاً في مذهب إمامه.

أقام بحَلَب مُدَّة من الدَّهر، ثم استؤطن دِمَشْق، مُنْتَقِلاً من النَّهر إلى البَحْر.

أَفْتَى، ودرَّس، ونوَّع، وجنَّس، وخَرَّر المنقولَ من النَّقول، وشرَّح «مجمع البَحْر يُن» و «الْمُفْنِي» في الأصول.

وقال أحمد بن محمَّد بن الشُّحْنة، ومن خطَّه نقلتُ: شَرَّحَ «مَجْمَع البَحْر ين»، وقفتُ عليه، والمُثَّة ومن خطَّه نقلتُ: شَرَّحَ «مَجْمَع البَحْر ين»، وقفتُ عليه، والمُثَّة والمُثَّة والمَثْبَع في شرح المَجْمَع»، و «المرتقى في شَرِح المُلْتَقى»، وهو في ستُّ ٣٥٠ مُجلَّدات كبار، نحوثلا ثمائة كُرَّاس.

000

۱۱۸ \_ أحمد بن إبراهيم بن دَادَ التَّرْكِي ، أبو العباس ، القاضى مُخِيى الدِّين الدِّين مولده سنة أربع وسَبْعين وستمائة ، بالقاهرة .

تفقّه على والده (١)، ثم ورّد حَلّب، ودرّس بها في عِدّة مدارس.

وَوَلِيَ مشيخَة الخَانقاة المُقدَّمِيَّة، وأَذِن له وَالدَّهُ في الفتوى، وانتهت إليه رياسةُ الحنفيَّة بحَلَب في زمانه.

وكان حيًا بحلب، في (٢) سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

قاله في «الجواهر».

<sup>(</sup>ه) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ٦٥، الدرر الكامنة ٨٨/١، ٨٩، وفيه «أحد بن إبراهيم بن داود».

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته، برقم ٣٥ -

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ص، والجواهر المضية، وهوفي: ط، ن.

وقال ابن حَجَرَ: إنه مات في السنة المذكورة. رحمه الله تعالى.

. .

### ۱۱۹ ــ أحمد بن إبراهيم بن دَاؤُد المَعَرِّق، الحَلبَى، شهاب الدِّين، أبو العباس، المعروف بابن البُرْهَان،

ذكره في «تباج الشراجم» وقبال: كمان فقيهاً، فعاضلاً، لمه مُشاركة في عُلوم عديدة، ومُصنَّفات مُفيدة، شرَح «الجامع الكبير»، وانتفع (١) به الصَّغير والكبير.

وكانت وفاتَّهُ سادس عشر رجب الفَرُّد (٢)، سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.

وذكره أيضاً ابن حَبِيب، فقال: عَالمٌ شهابُهُ زاهِر، وبُرُهانُه ظاهر، و بَحرُ فضلهِ زاخِر، ودُرُ مُصنَّفاته نفيسٌ فاخِر.

كان خَيِّراً دَيِّناً، فاضلاً مُتفنَّناً، بارعاً في مذهبِه، عارفاً بمُعْجَمِه ومُعْرَبِه، مُواظباً على التعليم والتَّعْر يف، مُتصدِّياً للفتوى، سَالِكاً طريقَ العُزْلة والتَّقُوى.

بَاشَرَ بَحَلَب تدريس الشَّهابِيَّة، ونيابة المُحكم العَزِيز، ونَصَب حال جماعةٍ من الطلبة على المَدح والتُمْييز.

وكانت وفاته بها وقد جاوز السُّثِّين، تغمُّده الله برحمته، آمين.

. .

<sup>(</sup>٠) ترجته في: إيضاح المكنون ٢٦٨/٢، تاج التراجم ١١، وفيه «المقرى» مكان «المعرى»، تنقيع المقال ٢٦/١، فهرست العظوسي ٣٢، منهى المقال ٢٠، منهج المقال ٣٠.

<sup>(</sup>١) في تاج التراجم: «فانتقع».

<sup>(</sup>۲) لم ترد في تاج التراجم.

## ۱۲۰ ــ أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى ابن أبي إشحاق، أبو العباس، الشروجي،

قاضى القضاة بيطر.

وُلد سنة سبع وثلاثين وستماثة، أو بعدها، وتفقه على مذهب أحد، فحفظ بعض «المقنع»، ثم تحوّل حَسنفيا، فحفظ «الهداية»، وأخذ عن الشيخ نجم الدين أبى الطاهر إسحاق بن على بن يحيى، وصاهرة على ابنيه، وأخذ أيضاً عن القاضى صدر الدين سُليمان ابن أبى اليزّ، وغيرهما.

وَبَرَعَ فَى المَدْهِب، وأَتْقَن الخلاف، واشتغل في الحديث والنحو، وشارك في الفنون، وصار من أغيان الفقهاء، (١ وفقهاء الأعيان١).

وشرَع فى «شرح» على «الهداية» (٢) أطال فيه النَّفَس، وهو مَشْهور، ولمْ يكمُل، تكلُّم فيه على الأحاديث، وعِلَلِها.

وكان قد سمع الحديث من محمّد بن أبي الحظاب بن دِحْيَة، وغيره.

فلها مات مُعِزُّ الدِّين النُّعْمَان(٣) قُرُّرَ عِوَضَهُ في قضاء الحنفيَّة، وحُكِيَّى عنه أنه شرب ماء زَمْزَم لولاية القضاء، فحصل له.

وكان مَشْهُورًا بِالمهابة، والعِفَّة والصَّيانة، والسَّماحة، وظلاقة الوَجْه، مع عدم مُراعاة أَصْحاب الجاه.

فلها عُزل لم يجد معه من يُسَاعده، فمات قهراً في شهر رجب، سنة عشر وسبعمائة.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: إيضاح المكنون ١/ ٢٤١، البداية والنهاية ١٠/٠٠، تاج التراجم ١١، ١١، الجواهر المضية، برقم ٢٦، حسن المحاضرة ١/٢١، الدرر الكامنة ١٩٦، ١٩، رفع الإصر ١/٠٥، شذرات الذهب ٢٣/٦، وسماء عمدا، وجعله شافسيا خطأ، الفوائد البية ١٢، كتاشب أعلام الأخيار، برقم ٥٠٥، كشف الظنون ٢٩٦٧، ٢٩٣/٢، ٢٠٣/٢، مفتاح السعادة ٢٩٧/٢، من ذيول العبر ٥٣، المنهل الصافى ١٨٨/١هـ ١٩٩٣، النجوم الزاهرة ٢١٢/١.

<sup>(</sup>١--١) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) في الجواهر، أنه سماء: «الغاية».

<sup>(</sup>٣) هو ابن الحسن الخطيبي، وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وستمائة. انظر: الجواهر، الدرر.

وَلَعَلَّ اللهُ أَراد به خيراً، وادَّخرَ لهُ ذلك عنده.

306

ومن تصانیفه «الرَّدَ علی ابن تَیْمیَّة»، وهوفیه / مُنْصِفٌ، مُتَأَدِّبٌ، صَحِیحُ المَبَاحث، و بلغ ذلك ابنَ تَیْمِیَّة، فتصدِّی للرَّدِ علی رَدُّه.

وذكرهُ الذَّهَبِيِّ في «تاريخه»، فقال: كان نبيلاً، وقُوراً، فاضلا، كثيرَ المحاسِنِ والبِرَ، ومَا أَظنُّهُ روَى شيئاً من الحديث. انتهى.

ولمّا كان شهر رجب سنة سبعمائة طلب بَطْرَك النّصارَى، ورَبّان اليَهُود، وجُمِيعَ الشَّصاة والعُلماء، وفُوض إليه أَخْذُ العَهْدِ عليهم وتجديدُه، فجدّدُوه، وكان من جُملةِ ماشَرَط عليهم، أن لايركب أحد منهُم فرساً ولابغلة؛ وأن لا تلبّسَ النّصارَى العمائم الزّرْق، واليهودُ العمائم النّروُو، واليهودُ العمائم النّروُو بذلك واستمَرُ.

و يُقال : إِنَّهُ كَانَ لَهُ دَفْتَر بِكَتُب فيه مَايستديئه، فأَوْضَى عند مَوْتِهِ أَن يُعْتَمد مافيه، فجاء شخص، فذكر أَنَّ لَهُ عنده مائتنى دِرْهَم، فلم يَجِدُوهَا في الدَّفْتَر، فرآهُ شَعْص من أصدقائه في منامه، فقال له: إن الرجُل صادق، وإنَّها في الدُفْتر بقلم دقيق. فانتبه الرجُل، فوجد الأَمر كيا قال.

و يقال إنه حجّ، فسألَ الله حاجة، ولم يذكر ذلك الأَحَد، فجاء شخصٌ بعد مُدَّة، فقال: رأيتُ النبي صلّى الله علمه وسلّم في النّوم، فأمرتني أن أقول لك: أعطني جيم ماعندك، والأمارة الحاجة التي سَأَلتها مِكَّة.

فقال: نعم. وأخرج لهُ ماعتده، وهو مائة ديناروألف دِرْهم. وقال: لوكان عندى أكثرُ من هذا لدّفنتُه لكَ؛ فإن الأمارةَ صحيحة.

والله تعالى أغلمُ.

9 9 0

۱۲۱ ــ أحمد بن إبراهيم بن عمر ابن أحمد العُمَرِي ، الصَّالِحِي ، شهاب الدِّين، العُمَرِي ، الصَّالِحِي ، شهاب الدِّين، العُمَرِي ، الصَّالِحِي ، شهاب الدِّين، المُعْرُوف بابن زُبَيِّبَة، بزاى مضمومة، وباء مُوحَّدة، وياء مشدَّدة، تضغير زَبيبَة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الدرر الكامنة ١٠٠/١.

نزيل حَلِّب، أقام بها مُدَّة يشتغِل، ويُدرِّس.

ثم توجِّه إلى القاهرة، وناب في الحُكْم بها.

وكان حِفظهُ (١) للتُوَادر والحكايات المضحكات، (٢ كثيراً جدًّا٢).

ثم وَلِيَ القضاء بالإسْكَنْدر يَّة، وهو أوَّل حَنْفِيُّ وَلِيَ بها القضاء.

ومات بها في ربيع الأول، سنة اثنتين وسبعين وسبعماثة.

أَنْنَى عليه ابنُ حَبِيبٍ، وقال: إنَّه عاش سبعين سنة.

كذا ذكر هذه الترجمة الحافظ ابن حَجر.

وأمَّا الوَلِي العِراقي، فقال: أحمد بن محمّد العُمَرِي الحنفي، الشهيرُ بابن زُبيَّبة.

تَفَقُّه، ودرَّس، وناب في الحُكم، ثمَّ ولِي قضاء الإسكَندريَّة.

وكان كثيرَ الحِفظ للحكايات المُضْحِكة، خُلُو النادرَة.

مات في رجب أو شعبان، سنة اثنتين وستين وسبعمائة. انتهي.

وهـوكيا تـراهُ مُخـالِفٌ ليا قـالـه ابنُ حَجَر في اشم الأب، وتاريخ الوّفاة، (٣ ولَعُله من تحريف الكتاب٣)، والله تعالى أعلم.

**00** 

۱۲۲ — أحمد بن إبراهيم بن محمَّد ابن عبد الله ، شهاب الدّين ، أبُو العبَّاس ، الرّومي، الرّاهد، النّمانِيّ الأَصْل، الرّومِيّ، الزاهد،

نزيل الشَّيخُونِيَّة (٤) المعروف بابن العَرَب، وبعرب زاده، وهوبمعنى الأوَّل.

<sup>(</sup>١) في الدر: «حفظة».

<sup>(</sup>٢-٢) لم يرد هذا في الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٣٣٣) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن، وفي ن: «تحريف الكاتب».

<sup>(</sup>a) ترجته في: الضوء اللامع ١/٢٠٠، ٢٠١١، المنهل الصاني ٢٠٣/١ــ٥٠٠.

<sup>(1)</sup> مى خانقاه شيخون، تجاه جامع شيخون بحى الصليبة، قسم المغليفة بالقاهرة، وتعرف الآن باسم جامع شيخون القبلى. حاشية المنهل الصافى ٢٠٣/١.

أَصْلُه من اليمَن، ثم انتقل أَبُوهُ منها إلى بلاد الرُّوم فسَكنها، ووُلِد صاحبُ الترجمة بها، ونشأ عِدينة بُروسة.

وكان يُقالُ لهُ عَرَب زاده، على عادة الرُّوم والتُّرُك (١ في بلادههم، لمن يكون أَصْلَهُ عَرَبيًّا ولو وُلِدَ ببلادهم، ونشَأ بها١).

وكانت نشأتُه حسنَة، على قَدَم جَيِّد.

٤٥ظ

ثم قدم القاهرة وهو شائب، ونزّل بقاعة الشيخُونيَّة، وقرأ على إمامها خَيْر الدِّين سليمان ابن عبدالله، وغيره، ونسّخ بالانجرة مُدَّة، واشتغل./

ثم انْقطع عن الناس، فلم يَكُن يَجتمعُ بأحدٍ، بل اختار العُزْلة، مع المُواظبة على الجمعة والجسماعات، و يُبَكِّر إلى الجُمعة بعد اغتسالِه لها بالماء البارد صيفاً وشتاء، ولايكلم أحداً في ذهابه وإيابه، ولا يجترئ أحدً على الكلام معه، لهيْبَيّه و وَقاره، وتوَّرع جدًّا، بحيث إنه لم يكن يقبّلُ من أحد شيئاً، ومتى اطلع على أن أحداً من الباعة حاباه؛ لكوّته عرفه لم يَعُد إليه؛ وللخوف من ذلك كان يتنكّر و يشتري بعد العشاء الآخرة قُوت يَوْمَيْن أو ثلاثة، وأقام على هذه الطلع بقد العشاء الآخرة ولم يكن في عضرِه من يُدانيه في طريقته.

قال العَيْنيَ: وثبَت بالتَّواتُر أنه أقام أكثرَ من عشرين سنة لايشرب الماء أَصْلاً، وكان يقضى أيَّامَه بالصِّيام، ولياليه بالقيام.

مات في ليلة الأربعاء، ثاني شهر ربيع الأوّل، سنة ثلاثين وثماغائة، وصَلّى عليه العَيْنِيْ، وكان الجَمْعُ في جنازته مَوْفوراً، مع أن أكثر الناس كان لايعرفُهُ، ولا يَعْلمُ بسِيرته، فلما تسامَعُوا بموته هُرِعُوا إليه، ونزل السُّلطان من القلعة، فصلّى عليه بالرُّمَيُّلة، وأُعيد إلى الحنانقاه، فدُفِن بجوار الشيح أكمل الدين، وعُيل نَعْشُهُ على الأصابع، وتنافسَ الناسُ في شراء ثياب بَدنه، واشتروها بأغلَى الأثمان، فاتفق أنه حُسِبَ مااجتمع من ثمنها، فكان قدر مَاتناوله من المَعْلُوم من أُولِ مَانزلَ بالحانقاه، وإلى أن مات، لايز يد ولاينقُص، وعُدًا من كراماته، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١-١) في ص: التسمية من لم يكن منهم عربيا، ولوولد ببلادهم ونشأ بها ، والمثبت في: ط، ن.

## ۱۲۳ ــ أحد بن إبراهيم بن محمَّد ابن عمر بن عبد العزيز بن أبى جَرَّادَة، العُقَيْلِيّ ابن عمر بن عبد العرُوف بابن العديم الحليّ، المعرُوف بابن العديم الحليّ، المعرُوف بابن العديم الحليّ

أخو كمال الدين، قاضى الحنفية بالقاهرة.

و وَلِي هذا قضاء حَلَب.

وَلَهُ إِجَازَةً مَن عمر بن أميلة (١)، وموسى بن فيَّاض.

ومن مَسْمُوعَاته على بعض شيوخه عن إبراهيم بن صالح «جزء الجابِرِي»، وعلَى محمَّد ابن على عمَّد ابن على من أبى سلام «مُسَلَسَلات التَّيْمي».

قال ابنُ حَجر في «المَجْمَع المُؤسّس»؛ وكان في سنة خس وعشرين مَوْجُوداً، ثم لَيْتُه في سنة ست وثلاثين بحَلَب، ووسمعتُ عليه من «عشرة الحَدّاد»، وغير ذلك.

وقبال السنخاوي، في «الضوء اللامع»: إنه وَلِيَ عِدَّة مدارس، وخُمِدَت سِيرتُه، وكان محافظاً على الجماعة والأذكار، ولم يكن تامِّ الفضيلة، مع اشتغالِه في صِغَرِه.

وقد حَدَّث، وسمع منه الأثمة، وأخذ عنه غيرُ واحدٍ من أصحابنا، وأثنى عليه البُرْهَانُ الحَلَيِيّ.

مات ليلة الأربعاء، مُنتصَف شُوَّال، سنة سبع وأربعين وثمانمائة (٢).

9 6 9

<sup>(</sup>a) ترجته في: الضوء اللامع ٢٠١/١، ٢٠٠، ذكر السخاوي أن «العقيلي» بضم العين.

<sup>(</sup>١) في ص، ن: «أميله»، والمثبت في: ط.

<sup>(</sup>٢) ذكر السخاوي أن المقريزي ذكر أنه مات بعد سنة ست وثلاثين وثمانمائة.

#### ۱۲۶ \_ أحمد بن إبراهيم بن محمد الفقيه ، الزَّاهد ، أَبُو حَامِد ، البَّغُولَيْتَى،

بفتح البّاء المُوحّدة، وضَمَّ الغين المعجمة، وفتح اللام، وفي آخره النون.

قال السّمعاني: هذه النسبة إلى بَغُولَن. قال: وَظَلَّى أَنَّهَا مِنْ قُرَّى نَيْسابور؛ منها، أبوحامد، من أصحاب أبى حنيفة، وشيخُهم في عصره.

درُّس بنيسابور، والعراق.

ه ٥ و

وَيُوفِّنَى فَى سَابِع عَشَر شَهِر رَمَضَانَ، سَنَة ثلاث وثمانين وثلا ثمائة، رحمه الله تعالى (١). كذا في «الجواهر المُضيَّة».

وقال في «تاريخ الإسلام»: أحمد بن إبراهيم بن محمّد، العلاَّمة، أبوحامد، البَّغُولَنِيّ (٢)، النَّشيابُورِي، الحنفي، الزَّاهد.

شيخُ أَهْلِ الرَّأْيِ / في عَصْرِه، وزاهِدُهم.

أَفْتَى، ودرِّس، نحواً من سنَّين سنة.

وكتب الْحَدِيثَ بنيْسَابُور، والعراق، وَبَلْخ، ويَرْمِذ، وحَدَّث.

تَـرْجَـمـه الحـاكمُ، وقال: مات في رمضان، واجتمع الحنلقُ الكثيرُ في جنازته، رحمه الله تعالى.

**•** • •

<sup>(</sup>a) ترجته في : الأنساب ٨٦ و ، الجواهر المضية، برقم ٧٧، اللباب ١٣٣/١، معجم البلدان ١٦٦٦/١.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الترجة ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) في ط: «البغونني»، والمثبت في: ن.

# م١٢٥ \_ أحد بن إبراهيم بن الشيخ كريم الذين ابن جلال الذين بن (١) سيف الذين، أبو السيادة، ابن جلال الذين بن (١) سيف الذين، أبو السيادة، الخسيني (٢)، الأودهي، الهندي،

قال السَّخاوِى فى «الضَّوْ اللامع»، ومن خَطَّه نقلتُ: لَقِيَنِى بَمُكَّة فى المُجاوِرة الثانية، فقرأ عَلَى «البَخارِى»، ولازَمنِى فى أشياء، بل كتب عَنْى ما<sup>(٣)</sup> أَمْلَيْتُه هُناك، وكتبت له إِجَازة حافلة. انتهى.

0 0 D

۱۲٦ \_ أحد بن إبراهيم بن يحيى ابن أحد الغزارئ، الدّمشقيق الحنفيق، الكاتبه،

يُعرف أَبُوهُ بابن الكَيَّال.

ذَكْرَهُ السَّخَاوِي، في «الذَّيْلِ التَّامِّ لِلدُّولِ الإسْلام».

وأرْخ وفاته في شهر ذي الجبُّة، سنة ثلاث وخسين وسبعمائة. رحمه الله تعالى.

- -

١٢٧ ــ أحد بن إبراهيم الكَشِّي الصَّالِحِي ٥ ٥ ه

ذكره ابن حَجَر في «الدّرر الكامنة»، وقال في حقه: كان من فضّلاء الحنفيّة.

<sup>(</sup>١) ساقط من : ص، ط، وهوفي: ن، والضوء اللامع ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) في القبوء اللامع: «الحسني».

<sup>(</sup>٠) ترجته في: الضوء اللامع ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) في الفيود اللامع: «عا».

<sup>(</sup>ه٠) ترجمته في : الدررالكامنة ٢٠٢/١، وفيها «العزازي»، وفي حاشيتها «الفزاري» كما ورد في بعض نسخها، انظر ترجمة أبيه، في الدرر الكامنة ٧٨/١، مع حاشيته. وترجمته أيضاً في ذيل الحسيني، من ذيول العبر ٢٩١،

والترجة ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>ههه) ترجته في الدرر الكامنة ١٠٣/١، وفيه: «المكتبي» مكان «الكشي» وفي حاشيته: «الكتبي».

مات في رجب، سنة خس وتسعين وسَبْعمائة.

0 0 0

۱۲۸ - أحمد بن إبراهيم المَيْدَانِي ه قال في «الجواهر»: هكذا هومذكورٌ في الكتب، كتب أصحابنا.

وهذه النُّسْبة إلى مَوْضعين؛ أَحَدُهما مَيْدَان زِ ياد بنَيْسابون والثاني إلى مَحَلَّة بأَصْبَهان.

#### ١٢٩ ــ أحمد بن إبراهيم الفقيه ٥٥

قال في «الجواهر»: هكذا هو مذكورٌ في «الذخيرة».

• وحكّى (١) عنه فَرْعاً، وهو أنَّ مَن غسل وَجْهَهُ، وغَمَّض عينيه شديداً، لا يجوز وُضوء ه. ولعله الذي قبله. انتهى.

0 0 0

ابن أبى بَكر الأصيل الفاضل، المَحَدّث، المَحَدّث، المَحَدّث، المَحَدّث، المَحَدّث، تَكر الأصيل الفاضل، المَحَدّث، زَيْن الدين \_ حَفِيد سِرَاج الدّين \_ اليّماني، الشَّرْجيّ الزَّبِيدِيّ ه ه ه الشَّرْجيّ الزَّبِيدِيّ ه ه ه

أحد أفاضِل الحنفيَّة، وأغيّانِهم.

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٦٨.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الجواهر الضية، برقم ٦٩.

<sup>(</sup>۱) أي: وحكي صاحب «الذخيرة».

<sup>(</sup>٥٥٠) ترجمته في : الضوه اللامع ٢١٤/١، ٢١٥، كشف الغلنون ٤/١، ١٥٤ه، لحظ الألحاظ ٢٥٩، معجم المطبوعات العربية

وهذه الترجمة كلها ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

وفي الأصول: «السرحي»، والمثبت في مصادر ترجته.

والشرجي نسبة إلى شرجة، من أوائل أرض الين، وهو أول كورة عثر. معجم البلدان ١٧٥١/٣.

وُلِد سنة ثمانمائة وستةً عشر ، بزَ بِيد، ومات أبوه وهو حَمْل فَسُمِّى باسْمِه. واشتغل، ودأَب، وحصَّل، وسمع، وحدَّث.

وكان أديباً، شاعراً، له مؤلّفات منها، «طبقات الغَواص»، و «مختصر صحيح البخارى»، و «مختصر صحيح البخارى»، و «نزهة الأحباب» في مجلّد كبير، يتضمّنُ أشياء كثيرة، من أشعار ونوادر، ومُلّح، وحكايات، وفوائد، وهو كتاب يشمل على مائة فائدة، وغير ذلك.

مات سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة، ونزل الناسُ في زَيِيد بمَويّه دَرَجةً في الرُّوَاية. رحمه الله تعالى.

۱۳۱ ــ أحد بن أحد بن محمود ابن موسى الهُمّامي، شهاب الدّين، المُقْدِسِي، الهُمّامي، شهاب الدّين، المُقْدِسِي، ثمّ الدّمَشْقِي، المُقْرِى ه

و يُعرَف بالعُجَيْمِي، وفي الشام بالمَقْدسي.

قرأً القراءات (١) عـلــى جماعةٍ ، منهم القلاء بن اللّفت، ومهّر فيها، وتصدّى لإقرائِها، فانتفّع به جماعة؛ أولادُه، وغيرُهم.

وهوممِّن أخد أيضاً عن ابن الهُمَّام، والعِمَّاد ابن شَرَف، وآخرين.

وتحوّل إلى الشام، في سنة خسة وعشرين، باشتِدْعاء محمّد بن مَنْجَك؛ لإقراء بَنِيهِ، فقطنها، وتكسّب بكتابةِ المصاحف،/ وكان مُتقناً فيها، مَقْصُوداً من الآفاق بسَبَها.

ەەظ

مات بدمشق، في جمادي الأولى، سنة سَبْع وخسين وثمانمائة.

قَالَه (٢) السَّخَاوِئُ، نَقُلاً عن الهُمَّامِي، ابن صَاحبِ التَّرجة، رحمه الله تعالى.

•

<sup>(</sup>م) ، ترجته في : الضوه اللامع ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>١) في ط: «القرآن»، والمثبت في: ص، ن، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «قال»، والمثبت في: ص.

## ۱۳۲ \_ آحد بن إدر يس بن يحيى المارداني الحنفي الحنفي الحنفي الحنفي المارداني الحنفي الكان زكيًا، فاضلاً، كثر المَحْفُوظ.

وكتب الشروط، وجَلَس تحت السّاعات، وكان يُحبُّ الكتب، وجمّع منها شيئاً كثيراً. وحصّل له في آخر عُسّره مرض ، وطال به، وتعلّل إلى أن مات، في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. تغمده الله تعالى برحمته.

0 4 0

۱۳۳ \_ أحمد بن إسحاق [بن محمد] بن أحمد ابن إسحاق بن عبد الرحمن بن يزيد بن موسى، ابن إسحاق أبوجعفر، الإضطخري، الحلبي، الحليبي،

قاضى حَلّب، الملقب بالجُرَذ.

حَدَّثَ ببغداد ومضرً، وحَلَب(١)، عن محمد بن مُعاذ المعروف ببَدْرَان، وأبى عبدالله أحمد ابن خليل الكِنْدِي العَلَبي.

روّى عنه ابنُ أخيه على بن محمّد بن إسماق القاضي.

ذكره الخطيب (٢).

وذكرهُ ابن عساكِر، وقال: قضّى (٣) بعَلَب في أيَّام سَيْف الدّولة ابن حَمْدان.

كذا ذكره عبدالقادر في «الجواهر».

<sup>(</sup>ه) ترجته في : إيضاح المكنون ١٣/٢، الدرر الكامنة ١٩٥١، كشف الغلنون ١٩٦٣/٠. وهو في الإيضاح والكشف: «المارديني».

وهذه الترجة ساقطة من: من، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>وه) ترجته في: إعلام النبلاء ٢٢/٤، الجواهر المضية، برقم ٧٨، الوافي بالوفيات ٢٦٩/٦. ومابين المعقوفين تكلة من مصادر الترجة، والسقط من المؤلف حيث دل عليه الترتيب.

<sup>(</sup>۱) في الجواهر بعد هذا زيادة: «يروى».

<sup>(</sup>٢) لم أجده في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) أي اشتغل بالقضاء. وهو أيضاً بمني: مات.

...

#### ۱۳۶ سـ أحمد بن إسحاق بن البُهْلُول ابن حسَّان بن سِنان، أبوجعفر، التَّنُونِجِي، الأنبارِي الأصل ه

وَلِيَ قضاء مدينة المنصور نحو عشرين سنة، وحَدَّث حديثاً كثيراً.

وسمع أباه إسحاق بن البُهْلُول، وإبراهيم بن سعيد الجَوْهَرِي، وأبا سعيد الأَشَجُّ (٢)،، وسعيد بن يحيلي الأمُوتي، وغيرَهم.

وروى عنه أبو الحسن الجَرَّاحِي، وعمّد بن إسماعيل الوَرَّاق، وأبو الحسن الدَّارَقُطْنِي، وجاعة سواهم.

وكان ثِقةً.

قال طلحة بن محمّد، في تشمية قضاة بغداد: وأحد بن إسحاق بن البُهْلُول بن حَسَّان ابن سِنان التَّنُوخِي، من أهمل الأَثْبَار، عظيمُ القدر، وَاسِع الأَدب، تأمُّ المُرُوءةِ، حَسَنُ الفصاحة، حَسَن المعرفة بمذهب أهل العِرَاق، ولكنة غَلَبَ عليه الأَدب.

وكان لأبيه إشحاق «مُشنَد» كثيرٌ حَسَن، وكان ثِقَةً، وحمَل الناسُ عن جماعةٍ من أَهل هذا البيت، منهم البُهْلُول بن حَسَّان، ثم ابئة إشحَاق، ثم أَوْلادُ إسحاق.

حَدَّث منهم بُهُلُول بن إسحاق، وحدَّث القاضى أحمد بن إسحاق، وابنه محمَّد، وحدَّث ابن أخى القاضى، وأبوبكر ابن أخى القاضى، وأبوبكر يوسف بن يَعْقوب بن إسحاق، وكان أمنَّ من عمَّه القاضى، وأبوبكر يوسف بن يَعْقوب بن إسحاق الأزْرَق، وكان من جُملة الكُتاب.

<sup>(</sup>۱-۱) ساقط من: ص، وهرفي: ط، ن.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : بغية الوعاة ١/٩٩١، ٢٩٦، تاريخ بغداد ١/٠٣ـ٣٤، الجواهر المضية، برقم ٧٥، شذرات الذهب ٢/٢٧٦، السبر ١/١٧١، كشف الظنون ١/٤١، ٤٥٧، ٢/١٩١، معجم الأدباء ١٩٦٨-١٩١، المنتظم ٢/٢٢١، نزهة الألبا ٢٥٣ــ١٩١، الوفيات ٢/٥٣٠-٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «الأشع»، وهو خطأ، صوابه في: ص، وهو عبدالله بن سعيد. انظر اللباب ١/٠٥، ٥١.

ولم يزل أحمد بن إشحاق بن البُهْلُول على قضاء المدينة، من سنة ستٌ وتسعين ومائتين، إلى شهْرِ ربيع الآخر، سنة ست عشرة، ثم صُرِف. انتهى.

قال الحنطيبُ: وكان تُبْتاً في الحديث، ثقةً، مَأْمُونًا، جَيَّد الضَّبْط لِمَا حَدَّث به.

وكان مُشفنناً في عُلُوم شَتَى؛ منها: الفقه على مذهبِ أبى حنيفة وأَصْحَابِه، ورُبُهَا خالَفَهُم في مُسَيْئِلات يسيرة.

وكان تامَّ العلم باللغة، حُسَّن القيامِ بالنَّحوعلى مذهبِ الكوفيِّين، وله فيه كتاب ألُّفهُ.

وكان وَاسِعَ الجِفْظ للشِّعر القديم والمُحْدَث، والأُخبَارِ الطُّوال / والسِّير، والتفسير.

وكان شاعراً، كثيرَ الشَّعْرِجِدُّا، خطيباً، حسنَ الخطابة والتفَوَّه بالكلام، لَسِناً، صَالحَ الحظُّ من التَّرسُّل في الكتابة، والبلاغةِ في المخاطبة.

وكان وَرِعاً ، متخشِّعاً في الحُكْم.

700

ثُمُ قبلده المقتدرُ بالله، في سنة ست وتِشعين، بعد فِئنة ابن المُعْتَن القضاء بمدينة المنصُور، مدينة السُّور، مدينة السَّلام، وطَسُوجَى (٢) قَطَرَ بُل (٢)، ومَشْكِن (٤)، وأنْبار، وهِيت، وطريق الفُرّات.

ثم أضاف له إلى ذلك بعد سنتين القضاء بكُور الأهواز بجموعةً، لمَّا مَات قاضيها إذْ ذاك محمّد بن خلف، المغرُوف بوّكيع، فازال على هذه الأعمال، إلى أن صُرفَ عنها، في سنة سَبْع عشرة وثلا ثمائة.

<sup>(</sup>١) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بنداد فوق الأنبار. ممجم البلدان ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) العلسوج : الناحية، وجاء في ذكر قطر بل أنها قرية بين بغداد وعكبرا، وقيل هي: اسم لطسوج من طساسبج بغداد. أي كورة، فما كان من شرقي الصراة فهؤ بادوريا، وماكان من غربها فهو قطر بل. معجم البلدان ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في ص: «وقطر بل»، والمثبت في: ط، ن، وتاريخ بنداد.

<sup>(</sup>٤) مسكن: موضع قريب من أوانا، على نهر دجيل، عند دير الجاثليق. معجم البلدان ٢٥٩/٤.

ورّوى [سِبْطُ] (١) ابن الجَوْرِي في «مرآة الزمان» بستده عن أبي الحسن على بن محمد ابن أبي جعفر بن البُهْلُول، قال: طلبت السّيدة أمّ المقتدر من جَدى كتاب وقف بضَيْعة كانت ابتاعَتْها، وكان الكتاب في ديوان القضاء، وأرّادَت أخْلَهُ لتحرقه، وتتملّك الوقف، ولم يَعْلمُ أحدٌ بذلك، فحملة إلى الدار، وقال للقهرمانة: قد أحضرتُ الكتاب، فأين ترسم؟

فقالوا: نُرِيد أن يكون عندنا.

فَأَحَسُّ بِالأَمْرِ، فَقَالَ لا أُمَّ مُوسَى القَهْرِمانة: تقولِين لا أُمَّ المقتدر السَّيَّدة، اتَقِى الله، هذا والله مالا سبيل إليه أبداً، أنا خازِنُ المسلمين على ديوان الحُكُم؛ فإن مَكَنتمُونِي من خَزْنِهِ كَمَا يَجِنب، وإلافاصْرِفُونِي، وتسلَّمُوا الديوان دُفعة واحدة، فاعْمَلُوا فيه ماشئم، وأمَّا أن يُفعَل شيء من هذا على يَدِى فوَالله لا كان ذلك أبداً، ولوْ عُرِضتُ على السَّيْف.

وَنهض والكتابُ معه، وجاء إلى ظيّارة، وهولايشك في الصرّف، فصقد إلى ابن الفُرات، وحدّثه بالحديث، فقال: ألا دَافعت عن الجواب، وعرّفتني حتى أكتب، والمُملِيّ في ذلك، والآن، أنت مَصْرُوف، فلا حِيلةً لي مع السّيّدة في أمْرِك.

قال : وأدَّت القَهْرَمانة الرسالة إلى السّيِّدة، فشكت إلى المقتدِن فلما كان يوم المَوكب خاطبَه المقتدِر شِفاها في ذلك، فكشف له الصُّورة، وقال له مثلّ ذلك القولِ والاستِعْفاء.

فقال لهُ المقتدِرُ: مثلُكَ يا أحمد مَن قُلَدَ القضاء، أقِمْ على ما أنت عليه، بارك الله فيك، ولا تَخَفّ أن ينتلِمَ محَلَّك عندنا.

قال : فلما عَاوَدَت السَّيْدة، قال لها المقتدِرُ: الأَحكامُ مَالا طريق إلى اللَّعِب بها، وابنُ البُهْلُول مَامُون عَلَينا، مُحِبُّ لدَوْلِتِنا، ولوكان هذا شيئاً يَجُوز لما منعك (٢) إيّاه.

فقالت السُّيِّدة : كأنُّ هذا لايجُوزا.

فقيل لها: لا، هذه حيلة من أرباب الوَقْف على بَيْعِه. وأَعْلَمُها كاتبُها ابنُ عبدالحميد شَرْحَ الأَمْر، وأن الشراء لايَصِحُ بتمزيق الكتاب، وأن هذا لايَحِلُ، فارْتجعتِ المال وفسَخت

<sup>(</sup>١) تكلة يصح بها السياق.

<sup>(</sup>٢) في ص: «منعتك»، والمثبت في: ط، ن.

الشّراء، وعمادت تشكُّر جَدِّى، وانْقلَب ذلك أَمْراً جميلاً عندهم، فقال جَدِّى بعد ذلك: مَن قدَّم أَمْرَ الله على أمرِ المُحلوق كَفاه الله شرَّهم.

٢٥ظ

وحدث القاضى أبو نفر يُوسُف بن عمر بن القاضى أبى عمر محمد بن يُوسُف، قال: كنت أخضُرُ دارَ المقتدِر، وأنا غلامٌ حَدَثُ بالسَّواد، مع أبى أبى الحُسَن، وهو يومئذ يخلف أباه أبا عمر، وكنت أرى في بعضِ المَوّاكب أبا جعفر القاضى يَحْضرُ بالسَّوَاد، فإذا رَآهُ أبى عَدَلُ إلى مَوْضِعه، فجلس عنده، فيتذاكران بالشَّغر والأدب والعلم، حتى يجتمع عليها أبى علدًا كان بالشَّغر والأدب والعلم، حتى يجتمع عليها من الحَدَم عَدَدٌ كثير، كما يجتمعُ على القُضاص، اسْتحْسَاناً لما يجرى بينها؛ فسمعتُه يَوْماً قد أنشَد بيتاً، لاأذكره الآن، فقال له أبى: أبها القاضى، إنَّى أحفظُ هذا البيت بيخلافِ هذه الرواية.

فَصَـاحَ عَـليه أَبوجعفر صَيْحةً عظيمة، وقال، اسْكُتْ أَلي تقولُ هذا، وأَنا أَحفظ لنفسِى من شِعْرى خَسَةً عشر ۖ أَلفَ بَيْت، وأَحْفظ للناس أَضْعافَ ذلك وأضعافَها. يُكُررُهَا مِرَاراً.

وحَدَّث القاضى أبُوطالب عمَّد بن القاضى أبى جعفر بن البُهْلُول، قال: كنتُ مع أبى في جنازةِ بعضِ أهل بغداد من الوُجُوه، وإلى جانبه جَالسٌ أبو جعفر الطَّبَرِى، فأخذ أبى يَعِظُ صاحبَ المُصيبة، و يُسلِّه، و يُلشِده أَشْعاراً، و يروى له أخباراً، فداخلَه الطَّبَريُّ في ذلك، ثم اتَّسَع الأَمرُ بينها في المُذاكرة، وخرجا إلى فنون كثيرة من الأدب، والعلم، استحستها الحاضِرُون، وعجبُوا منها، وتعالى النَّهانُ وافْترَقْنا.

فلها جعلتُ أسِيرُ خلفَه، قال لى أبى: يَابُني، هذا الشيخُ الذي دَاخلَنا اليَوْمَ في المُذاكرة مَن هو، أتعرفه؟

فقلتُ : ياسيُّدى، كأنك لم تعرفهُ!

فقال: لا.

فقلتُ : هذا أبوجعفر محمّد بن جَرِير الطّبَرَى.

فقال: إنا الله، ما أحسنت عشرتي يابئتي.

فقلت : كيف ياسيدى؟.

قال: ألا قلت لى فى الحال، فكنتُ أَدَّاكِره غيرَ تلك المذاكرة، هذا رَجُلُ مشهور بالحِفْظ، والاتَّساع فى صنوفِ العُلوم، ومَا ذاكَرْتُه بحسبها.

قال : ومضت عملى هذا مُدَّة ، فعضرنا في جنازة الخرى، وجلسنا، فإذا بالطَّبَرِيّ قد أُفْهِل، فقلتُ له قليلاً قليلاً: هذا أبوجَعْفر الطَّبَرِيّ قد جاء مُقبلاً.

قال : فأؤمّا إليه بالجُلُوسِ عنده، فأؤسّفتُ له حتى جلّس إلى جَنْبه، وأخذ أبى يُحادثُه، فلما جاء إلى قصيدة ذكر الطّبَري منها أبياتاً، قال أبى: هَاتِهَا يا أبّا جَعْفر إلى آخرها.

فيتلعثم الطُّبَرِي، فيُنْشِدُهَا أبي إلى آخرها.

وكُـلُها ذكَـر أشياء من السَّير، قال أبى: كان هذا فى قِصَّة فلان، و يوم بنى فلان، مُرَّ يا أَبا جَعْفر فيه.

فرُ بِمَّا مَرَّ، ورُ بِمَّا تَلَعثَم، فيمُرُّ أبى في جَمِيعهِ.

قال : فَمَا سَكَتَ أَبِي يَوْمَهُ ذَلِكَ إِلَى الظهر، وبَانَ للحاضرين تقْصيرُ الطَّبَرِتَى عنه، ثمَ قُمْنا، فقال لى أبي: الآن شَفَيْتُ صَدرى.

وعن أبى بكر ابن الأنباري، أنه كان يقول: مَارَأَيْتُ صَاحبَ طَيْلَسان أَنْحَى مِن القاضى أبى جَعْفر ابن البُهْلُول.

وكانت وفائله في شهر رَبِيع الآخِر، من سنة ثمان عشرة وثلا ثمائة، بعد أن أرِيد إلى العَوْد إلى منصب القضاء فامتنع، وقال: الحِب أن يكون بَيْن الصَّرْف والقَبْرِ فُرْجة.

قيل له (١): فابْذُلْ شيئاً، حتى يُرَدُّ العَملُ إلى ابْنِك.

فقال : ماكنت لأتحمُّلُها حَيًّا ومَيْتاً.

وقال في ذلك(٢):

تسركت القضاء لأهل القضاء وألمبلث أشبئو إلى الآنجرة

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في: بنية الوعاة ٢٩٦/١، معجم الأدباء ١٩٦/٢.

فإنْ يَكُ فَخُراً جَلِيهِ الشناء فقد يلتُ منه يَدا فاخِرَهُ وَإِنْ يَكُ فَخُراً جَلِيهِ الشناء فقد يسلم خيسر فسى إمسرة وَازِرَهُ وَالْ يَسكُ وِزْراً فسأبسعِ فِيه فسلا خيسر فسى إمسرة وَازِرَهُ وَقَالَ أَيْضاً (١):

۷٥و

/ أَبَعْدَ النَّمَانِينَ أَفْنَيْتَهَا وَخَهَمَساً وَسَادِسُهَا قد نَمَا ثُرَجِّى الحَياةَ وَتَسْعى لَهَا لَقَد كادَ دِينُكَ أَن يُكُلَمَا وقال أيضاً (٢):

إلَى كَمْ تَحُدُمُ الدُّنْسِينَ وَقَد جُسْزُتُ السُّمانِسِينَا (٢) لَسُنْ لَمْ تَسكُ مَسجُانِسِينَا (٢) لَسَنْ لَمْ تَسكُ مَسجُسنُوناً لَعَد فُعْسَتُ السَمَجَانِسِيَنَا (٢)

. . .

١٣٥ – أحمد بن إسحاق بن شيث ه
 ابن نصر بن شيث، أبونَصْر، الأديب،
 الفقيه، الصَّفَّاره

من أهل بُخارَى.

تقدمٌ ذِكْر ابن(١) ابنه إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد.

قال السُّمْعَانِي: له بيتٌ في العِلم إلى السَّاعةِ بِبُخارى، ورأيتُ من أولادِه جاعةً.

<sup>(</sup>١) البيتان في: بنية الوعاة ٢٩٦/١، معجم الأدباء ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ١/٦٦/١، معجم الأدباء ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في معجم الأدباء: «فقد فقت الجانينا».

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٧٦، المقد الثمين ٢٠/٣، الفوائد البهية ١٥،١٤، كتائب أعلام الأخيال برقم ٢٥٩. وذكر اللكنوى في الفوائد البهية، أنه رأى في أنساب السمعاني في تسميته عكسا، حيث سماه «إسحاق بن أحد». وهذا حق، فهكذا ورد في النسخة التي بين أيدينا. الأنساب ٣٥٣ ظ.

وبهذا الاسم «إسحاق بن أحمد» ترجة الخطيب في ناريخ بغداد ٢٠٣/٦، وقال: «قدم بنداد حاجا في سنة خس وبهذا الاسم «إسحاق بن أحمد» ترجة الخطيب في ناريخ بغداد ١٠٢٦، وقال: «قدم بنداد حاجا في سنة خس وأر بعمائة. الوعاة ٤٠٢١، وذكروا أنه توفي بعد سنة خس وأر بعمائة.

وانظر كشف الظنون ١٤٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) تكلة يقتضيها السياق. ونقدم ذكر ابن ابنه برقم ٢٢ .

وسكن أبو نَصْر هذا مكَّة، وكثرتْ تصانيفُه، وانْتشرعِلْمُه بها.

ومات بالطَّائِف، وقبرُه هناك.

وذكرهُ الحاكم في «تاريخ نَيْسَابُور»، وأَثْنَى عليه بالفقه والأدب، وقال: إنه لمْ يُرّفى سِنّهِ ببُخارَى من هو أحفظ منه فَهُماً.

قال : وكان قد طلّب الحديث مع أنواع العِلم، وأنشدني لنفيه من الشَّعر المتين مَا يَطُولُ شرْحُه. انتهي.

000

#### ۱۳۶ ـ أحمد بن إسحاق بن صبيح الجُورِجَانتي ، أبوبتكره

صاحب أبى سُلَيْمان الجُورْجَانى .

قال في «الجواهر»: كمان من الجامعين بَيْن عليم الأَصُول، وعلم الفُرُوع، وكان في أَنُواعِ المُكُومِ في الذَّرُوة العُليّا.

ولهُ كتابُ «الفرق والتّنبير»، وكتاب «التوبة»، وغيرهما.

**4 4** 

۱۳۷ ــ أحمد بن إسحاق الجُوزُجانِي، الإمام، أبوبكره ه

تلميذ أبى سُليمان مُوسى بن سُليمان الجُورِجانِي.

أستاذ أبي نضر أحمد بن العبّاس العِياضِي.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : إيضاح المكنون ٢١٨/٢، الجواهر المضية، برقم ٧٧، الفوائد البهية ١٤، كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٢٨ ٢٨، كشف الظنون ١٤،٦/٢، هدية العارفين ٢/١٤. وفي الجواهر : «بن صبح».

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في: الجواهر المضية؛ برقم ٧٧؛ الفوائد البهية ١١٠.

كذا ذكره في «الجواهر»، ثم قال: لعَلَّهُ أحد بن إسحاق بن صبيح (١)، الذي قبله.

. .

١٣٨ \_ أحد بن أسد ه

من أَقْرَان شَمْس الإسلام عمود الأوزَّجَدِي (٢).

ذكره في «الجواهر».

**•** • •

١٣٩ ــ أحد بن أَسْعَد بن المُظَفَّر المُظَفَّر المُظَفَّر الدِين ، أَبُو الفضل هـ الإمام ، عِزُ الدِين ، أَبُو الفضل هـ ا

كان إمّاماً، عَالماً، فقيهاً، لهُ مُشاركةٌ في عِدّة عُلُوم.

وأَفْتَى، ودرَّس، وانتفع به جماعة من الطلبة.

وكان له حَطُّ وافِرٌ من العبادة، والنُّسُك.

وُلِدَ في ذي الحِجَّة، سنة ثمانين وخسمائة.

ومات بكَاشْغَر<sup>(٣)</sup> في تاسع شهر رجب، سنة سَبِع وستين وستمائة، وَصَلَّى عليه بجامعِها بَعْدَ صلاة الجمعةِ، قريبٌ من سِتُّة آلافِ نَفْس، رحمهُ الله تعالى.

...

۱٤٠ ــ أحمد بن الأشود أبُوعلى ، القاضى ، البَصْرَى ه ه ه

سمع يزيد بن هارون ، وجماعة.

<sup>(</sup>۱) في الجواهر: «صبح».

<sup>(</sup>٠) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٨٠.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى أوزجند أو أوزكند، بلد بما وراء النهر، من نواحي فرغانة. معجم البلدان ١٠٤/١.

<sup>(</sup>ه٠) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٨٧، المنهل الصافي ١/٠٧١، ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) كاشغر: مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليا من صمرقند وهي في وسط بلاد الترك. معجم البلدان ٢٢٧/٤.

<sup>(\*\*\*)</sup> ترجمته في: الجواهر المضية ، برقم ٨١.

و وَلِي قضاء قَرْقِيسِيًّا (١).

ذكرة ابنُ حِبَّان في «الثِّقاتِ»، وقال: حدّثنا عنه أحمد بن عبدالله الجَسْري (٢).

مات سنة خس وسبعين ومائتين. رحمه الله تعالى.

4 4 4

١٤١ ـ أحد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو العبّاس، شِهاب الدّين، الجَوْهَرِي، القادِرِي،

وُلدِ سنة خمس وأربعين وثمانمائة، أو التي بَعْدَها.

وحفيظ القرآن العظيم، و بعضَ المتون.

وأخذ الفقه، والحديث، والعربيّة عَن التَّقِيّ السُّمُنِّي.

وأخذ أيضًا عن الأمين الأقصرائي، والْكَافِيَجِي (٣)، وغيرهما.

ولآزَم الزَّيْنَ قاسما، وأخذ عنه كثيراً من الفقه وأَصُوله، والحديث، و«أَوْقاف الخَصَاف»،/ وجُملةً من رسائِله وتصانِيفه،

وقرأ على النّظام في «شرّح الشمسيّة» للقُطب، وفي «شرح أكْمَل الدّين عَلَى المّنار»، وأكثر مِن القراءة حتى على غير أهمل مذهبه.

وحبِّع، ودخِّل الشامّ ، وغيرّه.

وناب في القضاء عن السُجِبُ ابن الشَّعْنة، والْجيزبالإقْتاء والتدريس، ببعض المدارس.

وكان مُدَاوِماً للإشْغال، والاشتغال، مع التُّواضُع، والعِفَّة، والعَقل، وحُسن المحاضرة.

<sup>(</sup>١) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور، قرب رحبة مالك بن طوق، على ست فراسخ. معجم البلدان ٢٩٥/١، ٦٦.

<sup>(</sup>۲) في ط: «الحسوى»، وفي ن: «الحسرى»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>ج) ترجته في : الضوء اللامع ٢٣٤/١، ٣٣٠٠. المستركا المساهاة المستركة علما المستركة علما المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة المستركة ا

والترجة كلها سائطة من: ص، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) في الضوم «والكافياجي»، وتقدم الحديث عنه في صفحة . ٢٠٠٠ .

ومات سنة ثلاث وتسعين وثماغائة، رحمه الله تعالى.

. . .

### ۱٤۲ \_ أحد بن إسماعيل بن عامر، أبوبكر، السماعيل بن عامر، أبوبكر، السمرقادي ه

رئيس سَمَرقَند .

رَوَى عن أبي عيسي التَّرْمذِي، وسعيد بن خُشْنام (١).

وذكرَهُ الحافظ أبو العبّاس المُشتَغْفِرِي، في «تاريخ نَسَف»، وقال: نَزل في دَارنا أيّام جَدّى أبي بكر ابن المُشتَغْفِرِي، وحَدّث بها، وكان كثيرَ الحديث.

مات ببنخارَى، سنة إخدى وعشرين وثلا ثمائة. رحمه الله تعالى.

. . .

۱٤٣ \_ أحد بن إسماعيل بن عُثمان الإمام ، العلامة ، شِهابُ الدّين ، العلامة ، شِهابُ الدّين ، الكُورَائِي ، الشافِعي ، ثم الحنفي هد

وُلد سنة ثلاث عشرة وثمانمائة .

ودأب في فنون العلم، حتى فاق في المَعْقولات، والمَنْقولات، واشتهر بالفضيلة.

ودخل القاهرة (٢)، ورخل إلى الرَّوم، وصادف من مَلِكِها السُّلطان مُرَاد خان خُظُوة، فَاتُّفَق أَنُه مَات وهو هناك الشيخ شمس الدين الفَنَرِى، فسأله السُّلطان أن يتحنَّف، و يأخُذَ وظائِفَة، ففعَل، وصار المُشار إليه في المملكة الرُّوميَّة.

<sup>(</sup>a) ترجته في: الجواهر المضية ، برقم ٥٨.

<sup>(1)</sup> خشنام : علم، معرب خوش نام، أي الطيب الاسم.

<sup>(</sup>ه٠) ترجمته في : إيغساح المكنون ٩٢/٢، تاريخ السليمانية ٢٣٢، الثقائق النعمانية ١٩٣/١–١٥١، الضوء اللامع ٢٤٣/، ٢٤٣، كتف الظنون ١/٣٥٥، نظم العقيان ٣٨، هدية العارفين ١/١٣٥١.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «بالقاعرة»، والمثبت في: ص، ونظم العقيان.

وألُّف للسُّلطان محمَّد بن السَّلطان مُرّاد خان قصيدة وفي علم العَرُوض، ستمائة بَيِّت، سَمَّاهَا «الشافية في علم العَرُوض وَالقافية».

مات سنة أربع وتسعين وثمانائة.

ومن نظمه قصيدة يمدُّ بها النبي صلَّى الله عليه وسلم، منها (١):

لقد تجاد شِعْرى في تَناكَ فَصَاحةً لَيْنَ كَانَ كَعَبُ قَد أَصَابَ بِعِدْ قَوْ يَمَانِيَّةٍ تَزُهُو عَلَى النَّبْرِ فَى القَّدْرِ فسلِى أَمَلُ يَا أَجُودَ النَّاس بِالْعَظَّا ويَاعِمْمَةَ العَاصِينَ في رَبْعة الحَشْرِ (٢) شغاعتك العظمى تغثم جراثيي

وكيف وقد جادت به ألسن المسخر إذا جئت مسفر الكف معتيل الوزر

وأوَّلُ مَنظومة «الشافية» قوله (م):

بحَمْدِ إِلَّهِ الخَلْقِ رِذِي الطَّوْلِ والْبِرُّ صلاة تعسم الآل والسشيع اليي

بَدَأْتُ بنيظيم ظييه عَبَقُ النَّسْرِ ونستَسْتُ حَمْدِى بِالصَّلاِّة لأَحْمَدِ أَبِي القاسم المحمُودِ في كُرْبَةِ العَشْرِ حَمَوْا وَجُهَةُ يَوْمَ الكُرِيهَةِ بِالنَّصْرِ

ذَكَرهُ الحافظ ُ جلال الدّين السّيُوطي، في كتابه «نظم العِقْيّان، في أعيان الأعيان». وذكرَه صَاحبُ «الشقائِق»، فقال مَا مُلخّضُهُ: إن الكُورَاني كان حَنفِي المذهب، قرأ ببلادِه، وتفقُّه، ثم ارْتحل إلى القاهرة، وقرأ بها القراءات القشر، وسمع الحديث، وأجازه ابنُ

ثم رَحَىل إلى الدِّيار الرُّوميَّة، واجتمع بالسُّلطان مُرّاد خان، فأكرمهُ، وعَظَّمُه، وجعله مُؤدِّباً لوَّلِده السَّلطان محمد، فأقرأه القرآن، وأحسَن تأديبَه.

ثم إن السلطان محمدًا المذكور لمَّا جلس على سَرِ ير المُلك، بعد مَوْتِ أبيه، عرَّض الوِزارة عليه، فأبنى ولم يقبل، وقال: إنَّ من ببابِك من الخَدّم والعبيد، إنما يَخدمُونك/لينالوا الوزارة في آخِر أمرِهم، فبإذا كان الوزيرُ مِن غيرهم تتغيَّر خوّاطرُهم، و يختَلُ أَمْرُ السَّلطنة. فأعجبه ذلك.

200

<sup>(</sup>١) الأبيات في نظم المقيان ٣٩.

 <sup>(</sup>٢) في ص، ن: «في ربقة المشر»، والثبت في: ط، ونظم العقيان.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في نظم العقيان - ٤.

وعرض عليه قضاء القشكر، فقيِلَهُ، وباشَرهُ أخسن مُباشرة، وقرَّب أَهْلَ الفضل، وأَبْعدَ أُهلَ النَّفِيلَ وأَبْعد أُهلَ النَّجهُل.

ثم إنَّ السّلطانَ عَزَلهُ، وأَعْظَاهُ قضاء بُروسَة، وولاية الأوقاف بها، فلم يزل بها يُنفَّذُ الأَحكام، و يَعْدِل بين الأَخْصَام، إلى أن وَرَدَ عليه مَرْسومٌ مُخالِفٌ للشَّرْع الشريف، فحرقَهُ، وعَزَّر من هوبيّدِهِ.

فلها بلَغ السُّلطان ذلك عَزلة عن القضاء، ووقّع بينها بسّبَب ذلك مُنافرة \* وَوَحْشة.

فرحَل الكُورَانِي إلى الدّيار المِصْر يَّة، وكان سُلطانُها إذ ذاك الملك الأَشرفُ قايِئْبَاى، فأكرمَهُ غايـةً الإكْرام، وأقبل عليه الإقبال التامَّ، وأقامَ عندَهُ مُدَّة "، وهوعلى نهاية من الإجلال والتَّسظيم.

ثم إنَّ السَّلطان محمَّدًا نَدِمَ على ما فعل، وأَرْسَل إلى قايِنْبَاى، يَلتمِسُ منه إرسَالَهُ إليه، فذكر ذلك للكُورَانِي، ثم قال لهُ: لا تذهّبْ إليه؛ فإنيَّ المُكْرِمُكَ فوق ما يُكرمكَ.

فقال له الكُورَانِيّ : نَعَمْ أَعرفُ ذلك، إلا أَن بَيْني وبينه مَحَبَّةً أَكِيدة، كما بين الوَالد والولد، وماوقع بيننا من التَّنافُر لايُرِ بِلُهَا، وهو يعرفُ أَنَى أَمِيل إليه بالطَّبْع، فإذا امْتَنَعْتُ من الذهاب إليه، لايفهمُ إلا أَن المنعَ كان من جانبك، فتقعُ بينكما عَداوة ".

فاشتحسن الشُلطانُ قايِئْبَاي منه ذلك، وأَلِمَّتِ له مايحتاجُ إليه في السَّفر، ووَهَبَّهُ مَالاً جزيلا، وأرْسل معه بهدايا عظيمة إلى الشُلطان محمَّد خان.

فلها وَمَثَلَ إِلَيه أَكْرَمَهُ فَوْقَ المَّادَّة، وفَوَّض إليه قضاء بُرُوسَة، فأقام به مُدَّة.

ثم فوض إليه منصب الفتوى بالديار الروميّة، وعيّن له كل يوم مائتى دِرْهم، وكلّ شَهْر عشر بين ألف درّهم، سوّى ماكان يتفقّده به من الهدايا والتّحف، والعبيد والجوّارى.

وعاش في كَنف حِمَايتهِ في ينعم وافِرة، وإدْرَارَات مُتكاثرة.

وصلف غناك «تفسير القرآن الكريم»، وسَمَّاهُ «غاية الأَمّانِي في تفسير السُّبْع

المَثانِي»؛ أَوْرَد فيه مُوَاخَذات كثيرة، على العلاَّمَتِين الزَّمَخْشَرِي والبَيْضَاوِي، رحمها الله تعالى، وصَنَف أيضا «شرح البُخارِي»، وسمّاه به «الكوثر الجارِي على رياض البُخارِي»، وسمّاه به والكوثر الجارِي على رياض البُخارِي»، رَدَّ في كثيرٍ من المواضع فيه على الكِرْمَانِي، وابن حَجَر، وصنَّف «حواشي» لطيفة مقبولة على «شرح الشاطِبيّة» للجَعْبَرِي.

وكانت أوقاتُه كلُّهَا مَصْرُوفةً في التأليف والفتوى، والتدريس والعبادة.

وتخرّج به جماعةٌ كثيرة.

حُكِى عنه أُنَّهُ كان يختم القرآن في أكثر ليالِيه، يَبتدئُّ فيه بَعْدَ صلاةِ العشاء الآخِرة، ويختمهُ عندَ طُلُوعِ الفجر.

وكان رَجُلاً طُوَالاً، مَهِيباً، كبيرَ اللَّحْية، وكان يَصْبُغهَا، وكان قَوَّالاً بالحق، لا تأخذُهُ في الله كَوْمةُ لائم، يخاطب السُّلطان والوزيرَ باسْيهها، وإذا لَقِي أحداً منها يُسَلَّمُ عليه السُّلامَ السُّرْعِي، ولا يشحني له، و يُصافحه، ولايُقبَّلُ يَدهُ، ولايذهب إلى السُّلطان إلاَّ إذا دعاه، وكان كثيرَ النَّصِيحة لمَخْدُومِهِ السلطان محمَّد، قويَّى القلب في الإقدام بِهَا عليه.

ومِـمَّـا يُـحـكَى عنه، أنهُ قال مرَّة لمحدُّومِهِ المذكور مُقاتِباً: إن الأمير تَيْمُور أَرْسَل بَر يداً في مَـصْـلـحة مِن المصالح المُهِمَّة، وقال له: إن/ احتَجْت في الظّر بِق إلى فَرَس فخُذْ فرسَ كُلُّ ٨٥ظ مَن لَقِيتَهُ، ولوْ كان ابْنِي شاه رخ.

فتوجّه البّرية إلى ما أمربه، فلقيى فى طريقه العلاّمة سعد الدّين التفّتازَانِيّ، وهو نازلُ في بعض المواضِع، وخَيْلُه مَرْ بُوطةً بإزاء خيمْتِه، فأخذ البّرِيدُ منها فرساً وَاحداً، فظهر السّعْدُ إليه من الخَيْمة، وأمْسَكُهُ وأخذ الفرّس منه، وضرّ به ضَرْ باً شديداً.

فرجع البَرِيدُ إلى تيمور، وأخبرهُ بذلك، فغضِبَ غضباً شديداً، ثم قال: لوكان ابنى لقتلتُهُ، ولكن كيف أقتُل رُجُلاً مادّخلتُ إلى بَلدةِ إلا وقد دخلَها تضنيفُه قبل دُخولِ سَيْفِي.

ثم قال الكُورَانِي: إن تصانيفِي تُقْرَا الآن بمكة، ولم يبلُغُ إليها سَيْفُك.

فقال لهُ السَّلطان محمَّد خان: نعم، كان الناسُ يكتبُون تصانيفَه، و يرْحلُون من سائر الأقطار إليها، وأمّا أنت فكتبْت تضنيفَك، وأرْسَلت به إلى مَكة.

فضيحك الكُورَانِي، واسْتَحْسَن هذا الجوابَ غاية الاسْتِحْسان.

وفضائل الكُورَانِي ومّناقبُه كثيرة جدًّا، وفيا ذكْرناهُ منها مَقْنَع.

وكانت وفاتُهُ سنة ثلاث وتشعين وثمانمائة، بمدينة قُسْطَنْطِينيَّة، ودُفِن بِهَا، وكان لهُ جنازة "حافِلة، حضرها السُّلطان فمَن دُونه، وكثُر البُكاء عليه، وتأسَّف الناسُ على فِراقه، رحمه الله تعالى.

\* \* \*

ابن صالح بن وُهَيْب بن عطاء بن جُبَير بن جابر ابن صالح بن وُهَيْب بن عطاء بن جُبَير بن جابر ابن وُهَيْب الأَذْرَعِيّ الأَصْل ، الدّمَشْقِيّ ابن وُهَيْب الأَذْرَعِيّ الأَصْل ، الدّمَشْقِيّ نجْمُ الدّين ، المعروف بابن الكشْك،

وُلِدَ سنة عشر وسبعمائة تقريباً.

وأجاز له أبو محمد القاسم بن المُظفَّر بن عَساكِر الطبيب، ويحيى بن محمَّد بن سعيد، وأبو بكرابن مُشَرَّف، وأبو عبدالله ابن أبي الهَيْجاء بن الزَّرَّاد(١)، وزينب بنت عمر بن شُكْر، وجاعة غيرُهم.

·وسمع « الصحيح» من أبى القبأس ابن الشُّخنة، وسمع مِن غيره.

وتنفقُه، وقدِم القاهرة، فقُرَّرَ في قضاء الحنيفَّة، بعد موت القاضي صَدْرِ الدِّين ابن التُّرْكُمانِتي، وكان خبيراً بالمذهب، كثيرَ الاشتِحْضار لفرُوعِه.

ودرِّس بأماكنَ مُتعدّدة، بدمشق، وغيرها.

وحدّث «بالصّحيح» بالقاهرة.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الدرر الكامنة ١/١٤/١، ٥١١، النجوم الزاهرة ١٦٠/١٢.

<sup>(</sup>۱) في ط، ن: «الرداد»، والمثبت في: ص.

والزراد، نسبة إلى صنعة الدروع من الزرد. اللباب ٤٩٧/١.

ولم تَطِبْ له الإقامةُ بمضر، فترك المنصب، واشتعفّى، ورجع إلى دمشق، ولزِم دارّةُ. ثم وَلِيّ قضاء دِمَشق، وكان وَلِيّهُ قبل ذلك.

وَاتَّغَقَ أَنه كَانَ له قريبٌ في عَقْلِه خَلَل، فجاء وطلَب منه شيئًا، فنعَهُ، فضربَهُ بسِكِّين، فات منها، وذلك في ذي الحجَّة، سنة تسّع وتسعين وسبعمائة، فقُبض على القاتل، فقتل نفسَهُ أيضًا.

قال أحمد ابـن الشُّحْنة: وهو أحدُّ مَن بَقِيَ من قُدَماء المُدرَّسين والقضاة، وقد أجاز لي غيْرَ مرَّةٍ.

وأنْجِب أولاداً تولُّوا بَعْدَهُ المنصب.

وكانتْ فيهمْ حشمةً، ورياسةً، وتودُّد للناس، ونفعٌ للقادمين.

وكان آخِرُ من بَقِيَ منهم القاضى شهاب الذين أحد، وقد طُلِبَ لولايةِ القضاء بالذيار المصرية مرّة، ولكتابة السُّرُ الخرى، فاستعْفى من ذلك، وكانت وفاتُه بدمشق، في سنة ثلاث(١) وثلاثين وثمانمائة، ولم يُخلِف بَعْدَهُ أَرْأَسَ منه، رحمه الله تعالى.

\* • •

١٤٥ \_ أحمد بن إسماعيل ، شهاب الدين ، الرُّومِيّه سمع « الصَّحيح» من سِتُ الوُزراء، وابنِ الشَّخنة.

وناب في المُحكم عن جمال الذين ابن التُّر كماني.

وَ وَلِي قضاء مُنية الشّيرَج (٢) ، والمَرْج.

ومات في ثاني عَشر ذِي الحبِّجة، سنة ستين وسبعمائة، رحمهُ الله تعالى.

0 0 0

<sup>(</sup>١) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الدرر الكامنة ١/١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «السيرج»، والمثبت في: ص.

ومنهة الشهرج: بلدة كبيرة طويلة ، ذات سوق، بينها وبين القاهرة فرسخ أو أكثر قليلاً، على طريق القاصد إلى الإسكندرية. معجم البلدان ٢٧٥/٤.

### / ١٤٦ \_ أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتاشِيه

صنف كتاب « التّراو يح».

ذكرة في «الجواهر»، ثم ذكر بَعْدَهُ شخصاً آخر، يُقالُ له أحمد بن إسماعيل التُّمُرُّنَاشِي، أَبُو العباس، شرح «الجامع الصَّغير».

ثم قال: لعَله الذي قبله.

\*\*

۱٤۷ \_ أحمد بن أبى بكر بن رَجب العربي رَجب الخومي الخرتبرية ، الحنطيب ه ه

خَطيبُ قَلْعَة دِمَشق، ومُدَرَّسُها.

قال البِرْزَالِي: كان شيخا كبيراً، جاوز النَّسعين، فلما تُوُفِّى ليْلَة الاثنين، الرابع غشر من شهر ربيع الآخِر، سنة سَبْعمائة وتسعة عَشَرَ، قُرِّر وَلَدُهُ في الخطابة، ووَلِي التدريس مُحيى الدِّين الأَشْمَر.

0 0 0

١٤٨ \_ أحمد بن أبى بكر بن صالح ابن عمر ، الشيخ ، الإمام ، العالِم ، في ابن عمر ، الشيخ ، الإمام ، العالِم ، شهابُ الدين ، أبُو العَبَّاس ، المَرْعَشِيّ ، ه ه

عَالِم حَلّب، انتهت إليه رياسة العلم بها في زميه.

وتمرتاش التي ينتسب إليها، من قرى خوارزم. الفوائد البية ١٥، معجم البلدان ١/٨٧٣.

و بلقب «ظهیر الدین»، و یذکر فی نسبه «الخوار زمی».

(٥٥) ترجُّته في: الجواهر الكفية، برقم ٨٨، المنهل الصافي ٢١٠/١.

وجاءت نسسته في الأصول: «الخربيرتي»، والنصويب عن الجواهر المضية، والمنهل، و يأتي «الخرتيرتي» في الأنساب آخر الكتاب.

(ه۵۵) ترجته في: الضوء اللامع ۱/۲۰۱۱، كنف الظنون ۱/۲۹۹/، المنهل الصافى ۲۰۸/، ۲۰۹. والترجة كلها ساقطة من: ص، وهي في : ط، ن.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٨٣، الفوائد البية ١٥، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٤٤٩، كشف الظنون ١٤٠٣/٢، ١٤٠٣/٢،

مولِدُهُ بِمَرْعَش (١) سنة سِتُّ وثمانين وسبعمائة، وقرأ بها القرآن الكريم، وحفيظ بَعْضَ تتصرات.

ثم رحل إلى عَيْنتاب (٢)، وتفقّه على عُلمائها.

ثم رحل إلى حلّب بعد أن أذِنَ له بالإفتاء، والتّدريس، وقرأ بها على جماعة، منهم العلامة عمر البّلخِي، بحّث عليه في «الكشّاف»، و «شرح المفتاح» و بحّث في «المغنى» على الإمام شمس الذين محمّد بن سلامة المارديني، وسيع عليه «الصّحِيحَيْن».

وَ بَرَعِ فَى الفَقَه، والأَصُول، والعربيَّة، وشارَك فَى عِدَّة فَنُون.

وتصّدر للإفتاء والتّدريس بحلب، وانْتفع به الطلبة.

وَأَلَفَ كَتَبَا كَثِيرَة؛ منها «كنوز الفقه» في المذهب، ونظم «العُمدة» للنَّسَفِي، في المُصولِ الدِّين، وزاد عليها، وخَمِّس البُردة.

وتحرض عليه الملكُ الظاهر جَقْمَق القضاء بحلّب، فامْتنَع تنزُّهاً على ضِيق ِ عَيْشٍ، ورِقَّةِ حَال.

وكان في عَضْره عالِمَ البلاد الحَلبيّة.

وكان مَوْجوداً في سنة سِتُّ وثلاثين وثمانمائة.

كذا لَخصْتُ هذه التَّرجة من «الغُرَف العَلِيَّة».

0 0 0

۱۹۹ – أحمد بن أبى بكر بن عبد الوهّاب القرّو ينتى ، أبو عبد الله ، بديع الزمان، العَلاَّمة الله الموقاب قال فى «الجواهر»: رأيتُ لهُ «الجامع الحريز، الحاوى لقُلُوم كتابِ الله العزيز». كان مُقيماً بسِيوَاس (٣)، فى سنة عشرين وستمائة.

000

<sup>(</sup>١) مرعش : مدينة في الثنور، بين الشام و بلاد الروم. معجم البلدان ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) عينتاب : قلعة حصينة، ورستاق بين حلب وأنطاكية. معجم البلدان ٧٥٩/٣.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : تماج الشراجم ه، الجواهر المضية، برقم ٧١، طبقات المفسرين للداودي ٣٣/١، الفوائد البهية ٤٥ (وحاشيته)، كتانب أعلام الأخيار، برقم ٤٤٣، كشف الظنون ١٠/١ه.

<sup>(</sup>٣) سيواس: من مدن الروم. انظر معجم البلدان ١٩٥٥/١، ١٩٦٥/٢.

#### ١٥٠ \_ أحمد بن أبى بكربن عمد العبادي،

يُسْبِهُ لَمُنْية عَبَّاد، قرية بالغربية.

قال ابن حَجَر: تفقُّه على السِّرَاج الهندى.

وفَضُل، ودرَّس، وشغَل.

ثم صاهر القَلِيجي، وناب في الحكم، ووَقُّع على القُضاة.

ودرَّس بمدرسة النَّاصِر حسن، وكان يجمعُ الطُّلبة، و يُحْسِنُ إليهم.

وحصْلتُ له مِحْنَةٌ مع السَّالِمِي، ثم أُخْرَى مع الملك الظَّاهر.

ومات في ثـامـن عشر أو تـاسـع عشر شهر ربيع الآخر، سنة إحْدَى وثمانمائة، رَحمهُ الله تعالى.

وقال في «المنهل»: كان إمّاماً عَلاَمة (١)، بارعاً، فقيهاً، نحويًا، من أعيان فقهاء الحنفيّة.

ودرَّس، وأَفْتَى ، عِدَّة سِنِين، في عُلُوم كثيرة.

مَوْلَدُهُ سنة يَشْعن وستمائة.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الدرر الكامنة ١٢٠/١، المنهل الصافى ٢٠٦/١. وزاد في ص في ألقابه ونسبه : «شهاب الدين، الحنفي».

<sup>(</sup>١) في المتهل: «فاضلا» .

 <sup>(</sup>۵۵) ترجمته في : الجواهر المضية، رقم ۸۹، الدرر الكامنة ۱۲۱/۱.
 وقي الدرر: «ابن عامري» مكان «نبن غازي»، وأنظر حاشيته.
 والترجمة كلها ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ الجواهر ضبط السين بالضم، ضبط قلم.

درَّس، وأَفْتَى، وناب في الحُكم.

وكانت وَفَاتُه (١) سَنة تشع وأربعين وسبْعمائة، رحمه الله تعالى.

. . .

١٥٢ \_ / أحمد أبى بكر الخاصى ه

٩٥ظ

وَالد يوسف الآتي ذكره، إن شاء الله تعالى

• قال فى «الجواهر»: حكى يوسف فى «فتاويه»، فيمن تزوَّج امرأة بشهادة شهُود، على مَهْر مُسَمَّى، ومضَى على ذلك سِنُون، وَ وَلدَت أَوْلاداً ومَضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها اسْتَشْهدت الشهُودَ أَن يَشْهَدُوا على ذلك المُسمِّى، وهم يتذكّرون. اسْتَحْسَن مشايخنا أنّهُم لا يَسَعُهم أَن يَشْهَدُوا، بعد اغتراضِ هذه العوارض، من ولادة الأولاد، ومُضِى الزمان، لاحتمال شُقوطه، كُلُه أو بعضِه عادة. وكان يفتى بهذا وَالدى (٢)، ثمَّ رجع وأَفْتى كما هُو ظاهر جواب «الكتاب» (٣) أنه يَجُوز، وبه يُفْتى.

قال عبدالقادر: ولا أَدْرِى هذه النُّسْبة إلى أَتَى شيء (؛)، ولم يَذَكُّرْها السَّمْعانِيّ، واللهُ تعالى أعلم.

**4** 4 4

#### ١٥٣ \_ أحد بن أبي الحارث ٥٥

• قال الجُرْجَانِي في «الخزانة» (ه): قال أبو العبَّاس النَّاطِفِي: رأيْتُ بخطِّ بعضِ

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر أن وفاته كانت في الطاعون العام، في هذه السنة.

<sup>(</sup>٠) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ٧٠، وفي الأصل: «الحناص»، والمثبت في الجواهر، حيث أعاد ذكره في الأنساب ٢٠١/٢، وقال: الجواهر المؤلف ذلك أيضاً في باب الأنساب آخر الكواهر نسبة إلى خاص، قرية من قرى خوارزم، لم يذكرها السمعاني» كما ذكر المؤلف ذلك أيضاً في باب الأنساب آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أي : المترجم. فهذا من قول يوسف في «فتاو يه».

<sup>(</sup>٣) أي كتاب القدوري، كما هومصطلح الحنفية.

<sup>(</sup>٤) سبق أن عبد القادر شرح النسبة في أنساب الجواهر، آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٧٢.

<sup>(</sup>ه) همى «خمزانــة الأكمل» في الفروع، لأبي يعقوب يوسف بن على بن عمد الجرجاني. كشف الظنون ٧٠٢/١. وتأتى ترجمته.

مشايخِنا، في رَجُلٍ جعَل لأحد بَنِيهِ دَاراً بنصيبه، على أن لايكون لهُ بعد موت الأب مِيَراث. جَاز.

وأَفْتَى بِهِ النَفْقِيهُ أَبُوجِعَفَرِ عَمَّد بِنِ اليَمانِ، أَحَدُ أَصِحَابٍ مُحَمَّد بِنِ شُجاعِ الثَّلْجِيّ (١). وحكى ذلك أصحابُ(١) أحد بن أبي الحارث، وأبي عمرو الطَّبَرِي.

9 0 0

۱۰۶ \_ آحمد بن أبى دُوّاد بن حريز ابن مالك ابن مالك بن عبد الله بن سلام بن مالك \_ يتّصِل نسبُه بإياد بن نِزار بن مَعّد بن عَدُنان \_ يتّصِل نسبُه بإياد بن نِزار بن مَعّد بن عَدُنان \_ الإيادِي ، أبو عبد الله ، القاضى ه

(٢ أصله من البَصْرة، وسكن بغداد٢).

و يقال إن اشم والده دعمى (٦)، و يُقال: فَرَج (١). قال الخطيبُ البغدادي: والصّحيح أن اسْمَه كُنيتُه.

وكانت ولادته كما نقله أبُو القيناء عنه، سنة سِتِّين ومائة، وَكَانَ أَسَنَّ مَن يَحيى بن أَكُمْ.

قال الخطيبُ: وَلِيَ القضاء للمُعْتَصم، والوَاثِق، وكان مَوْصوفاً بالجُود، وحُسْن الخُلق،

<sup>(</sup>١) ساقط من : ص، وهوفي : ط، ن، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : البداية والنهاية - ٢١٩/١، ثاريخ بغداد ١٤١/٤ ١٥٦هـ١٥، ثمار القلوب ٢٠٢، الجواهر المضية، برقم ٢٧٠ شذرات الذهب ٢/٢، العبر ٢/٢٩، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ١٠٥، الفهرست ص ٤،٣ (من التكلة)، لسان الميزان ٢/١٧١، ميزان الاعتدال ٢/٢١، النجوم الزاهرة ٢/٠٠، ٣٠٠، وفيات الأعيان ٢/١٨هـ ١٩، الوافي بالوفيات ٢٨١/٧ ـــ ٢٨٥، وكذا ورد: «بن حريز» وفي المصادر «بن جرير».

<sup>(</sup>٢\_٢) ساقط من: ص، وهو في: طبه ن.

<sup>(</sup>٣) ني ط: «ذعمي»، والمثبت في ص، ن.

<sup>(</sup>٤) في ناريخ بغداد : «الفضل» .

ووُفُور الأدّب، غير أنه أعلن بمذهب الجَهْمِيّة، وحمّل الحنليفة على امْتحان العُلَماء بخَلْق القرآن.

وقال الدّارَقُطنيتى: هو الذى كان يستحن العُلَماء فى زمانِه، ووَلِى قضاء القضاة للسُغتصِم، والوَاثِق، وكان هو الذى يُوَلِّى قُضاةَ البلاد كلها من تحت يده، واشتمرَّ فى أَيَّام دَوْلَةِ المَتوكِّل، ثمَّ صُرف، وصُودِر.

وقال أَبُوالعَيْناء: كان أحدُ بن أبى دُوَاد شاعراً مُجيداً، فصيحاً، بليغاً، ما رأيتُ رئيساً أَفْصِحَ منه، وكان في غاية التَّادُّب، ماخرجتُ من عندِه يؤماً فقال: ياغلام، خُذْ بِيَده. بل كان يقول: اخْرُجْ معه. فكنتُ أَفتقِدُ هذا الكلام فما أَخَلُ به قَطَّ، وما كنتُ أَسْمَعُها من غيره.

وقال النّديمُ في «الفهرست»: كان من كبار المعتزلة، تجرّد في إظْهَار المذهب، وذّبُ عن أَهْلِه، وبالنّع في العِناية به، وكان من صنائع يحيى بن أكثم، وهو الذي أوْصَلَهُ إلى المأمون، ثم اتّصل بالمُعْتَصِم فعلَبَ عليه، ولم يكُنْ يقطع أمراً دُونَه، ولم يُرّ في أبناء جنسه أكرمُ منه.

وقال الصُّولِيّ: كان يقالُ أكرَمُ مَن في دَوْلةِ بني العباس البرّامِكة، ثم أحمد بن أبي دُوّاد، لؤلا ماوضَع به نفسَهُ من مَحبَّة (١) المحنة بخَلْق القرآنِ، والمُبالغة في ذلك، واللَّجاج فيه، وحَممُل الخلفاء عليه، ولؤلا ذلك لأَجْمَقتِ الأَلْسُ على الثّناء عليه، ولم يُضَف إلى كرمِهِ كَرَمُ أَحَد.

و يقال : إنَّه لم يكُنْ لهُ أخ من إخْوانه إلا بَنى له دَاراً، ووقف على وَلدِه مَا يُغْنيهم أبداً، ولمْ يَكُنْ لأخ من إخوانه وَلَدُ إلاً من جَار يةٍ وَهَبَها له.

ومًا يُحكَى من / كرِمه، أنه انقطع شِسْعُهُ، فناوله رَجُلٌ شِسْعاً، فوهب له خسمائة دينار. و يُرُوى أنَّ الوائِقَ أَمَرَ بعشْرة آلاف دِرهم، لعشرة من بنى هاشم، على يد ابن أبى دُوّاد، فدفعها إليهم، فكلَّمهُ نُظراؤهم من بنى هاشِم أيضاً، ففرَّق فيهم عشرة آلاف دِرْهم مثل

 <sup>(</sup>١) في ط، ن: «عنة»، والمثبت في: ص.

أُولئك، من مَالِ نفسِه، على أنها من عند الوَاثق، فبَلَغهُ ذلك، فقال: يا أبا عبدالله، مَالَنا أكثرُ مِن مَالِك، فلِمَ تغرمُ، وتُضِيف ذلك إليْنا؟

فقال: والله يا أمير المؤمنين، لو أمكننى أنْ أَجْعَل ثوابَ حَسَناتِى لك، وأَجْهَد فى عَمَلِ غَمْلِ عَمْلِ الله عَمْلِ الله عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ عَمْلِ الله عَلَى الله الذين يُكْثِرون الشكر، ويتضاعَتُ فيهم الأَجْر.

فَوَهَبَهُ الواثقُ مائة ألفِ دِرْهَم، ففرَّقها كُلُّها في بني هاشم.

وقى ال محمَّد بن عُمَر الرَّومِي: ما رأيتُ أحضر َ حُجِّة من أحمد بن أبى دُوَاد؛ قال له الواثِق يَوْماً: يا أبا عبدالله، رُفِعتْ إلىّ رقعةً، فيها أنك وَلَيْتَ القضاء رَجُلاً أعمى.

قال: نعم، يا أمير المؤمنين، هذا رجلٌ من أهلِ الفضل، وَلَيْته ثم بَلغنِي أَنَّهُ الصيب بَبَصره، فأردتُ أن أَصْرِفَهُ، فبَلغني أنَّه عَمِي من كثرة بُكائه على أمير المؤمنين المُعتصِم، فحفظتُ لهُ ذلك، وأمَرْتُه أن يَستخلِف.

قال : وفيها أنك أجزَّت شاعراً مَدَحك بألف دينار.

قَالَ : نَـعَمْ، أَجَزْتَهُ بِدُونِهَا، وهذا شَاعِرٌ طَائِيٌ \_ يَعْنِى أَبَا تَمَّامَ \_ لولم أَحفظُ لهُ إِلاَّ قُولَةُ لأُمِيرِ المؤمنين المعتصِم، يُحَرِّضهُ على استخلاَفِكَ، في قصيدة مَدَحَهُ بِهَا (١):

واشده بهارون الخسلاف أنه سكس ليوخس بها ودار قرار فرار في المنت الله المنت المن

وقال له الوَاثِق يَوْماً آخر: يا أحمد، لقد اخْتلَتْ بُيوتُ الأَمْوال بطَلَبَاتِك لِلأَنْذِينِ بِكَ.

فقال : إِنَّ نتائِج شُكْرِها مُتَّصِلةٌ بكَ، وذخائرُ أَجْرِهَا مكتوبَّةٌ لك.

فقال: لامتنفتك بفدها.

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي تمام ١٥٥.

(اوَرَوَى الخطيبُ أَن ا) عَوْنَ بن عدد الكِلْدِى، قال: لَعَهْدِى بالكَرْخ ببغداد، وأن رَجُلاً لو قال: ابنُ أبى دُوَاد مُسْلِمٌ. لقُيل فى مكانِه، ثم وَقَع الحريقُ بالكَرْخ، وهو الذى مَا كان مثلُهُ قَطُّ، كان الرجُل يَقومُ فى صِينِيَّة شارع الكَرْخ فيرَى السُّفَن فى دِجُلة، فكلَّم ابن أبى دُوَاد المعتصِمَ فى الناس، قال: ياأميرَ المؤمنين، رعيَّتُك فى بلدِك، وبلد آبائِك، نزل بهم هذا الأَمْرُ، فاعْطِف عليهم بشىء يُفرِّق فيهم؛ يُمْسِك أَرْمَاقهم، و يبْنُون ما انهدَمَ عليهم، و يُشرِكُون أَحْوَالُهمْ.

فلم يزل يُنازِلهُ حتى أطلَق لهُ خسَةَ آلاف ألف دِرُهم، فقال: يا أميرَ المؤمنين إنْ فَرَّقها عليهم غَيْرِى خِفْتُ أن لا يقسِمها بالسَّوِيَّة، فأذَنْ لى فى تَوَلَّى أَمْرِها، ليَكون الأَجْرُ أَوْفَرَ والثنّاء 'أكثر.

قال: ذَلكَ إليْك.

فقسمها على مقادير الناس وما ذهب منهم نهاية ما يقدر عليه من الاختياط، واختاج إلى زيادة فازدادها من المعتصم، وغَرِم من ماله في ذلك غُرْماً كثيراً، فكانت هذه من فضائِله التي لم يكن لأَحد مِثْلُهَا.

قَالَ عَوْنَ : قَلَعَهْدِى بِالكَرْخِ بعد ذلك، وأَنَّ إِنسَانَا لَوْقَالَ: زِرُّ ابن أَبِي دُوَاد وَسِخ، لَقُتِلَ مَكَانِهِ،

وحَدَّث حَرِيز بن أحد بن أبى دُوَاد، قال: حدثنى على بن المُحسِن الإسْكَافِي، قال: اعْمَالُ أَبُوكَ، فعَادَهُ المعتصِمُ، وكان معه بُغا، وكنت معه /؛ لأنى كنتُ أكتُب لِبُغا، فقام، فتلقَّاه، وقال له: قد شَفانى الله بالنَظر إلى أمير المؤمنين.

٠٢ظ

فدّعا له بالعّافية، فقالَ لهُ: قد تمّم الله شِفائي، ومَحق دائي بدُعاء أمير المؤمنين.

فقال له المعتصِمُ: إنَّى نَذَرْتُ إن عافاكَ الله أن أتصَدَّق بعشْرة آلاف دينار.

فقال له : يا أميرَ المؤمنين، فاجْعَلْها لأَهْلِ الحَرَميْن، فقد لَقوا مِن غلاء الأَسْعَار عَنَتاً. فقال: نوَ يْتُ أَن أَتصَدق بها لههنا، وأنا اطلِق لأَهْل الحَرَمَين مِثْلَها.

<sup>(</sup>١--١) في ص: «وعن»، والمثبت في: ط، ن.

ثم نهض، فقال: أَمْتَعَ الله الإسْلامَ وأَهْلَهُ ببقائك يا أُميرَ المؤمنين؛ فإنَّك كها قال التَّمَرِيّ لأبيك الرَّشِيد(١):

إن المَكَارمَ والمَعْرُوفَ أَوْدِيَةٌ أَحَلُكَ الله منها حَيثُ تجْمَعِهُ (٢) من لم يَكُنُ بأمِينِ الله مُعْمَعِما فليس بالصّلواتِ الخَمْسِ ينْتَفِعُ (٣)

فقيل للمعتصم في ذلك، لأنهُ عادَه، وليس يقوُدُ إخوته وأجِلاً أَهْلِه، فقال المعتصمُ: وكيف لا أعُودُ رَجُلاً، ماوَقعتُ عَيْني عليه قَطَّ إلاَّ ساق إلَى أَجْرًا، أو أَوْجَبَ لى شكراً، أو أفادنى فائِدة تنفعنى في دِيني ودُنياي، وماسألني حَاجةً لنفسه قطُّ.

ورَوَى الخطيبُ فى «تاريخه» بسنده، عن ابن الأغرابى، أنه قال: سأل رَجُلُ قاضى القضاة أحمد بن أبى دُوَاد أن يحبِله على غير، فقال: ياغلام، أغطِهِ غيْراً، وبِرْذَوْنا، وفَرَساً، وجارية.

ثم قال ، أمّا والله لوعرفتُ مَرْكوباً غيرَ هَذَا لأَعْطيتُك.

فشكَّر لهُ الرجُلُ، وقادَ ذلك كُلَّهُ، ومضيَّ، انتهى.

قلتُ : ومثلُ ذلك مَرُوتِّى عن مَعْن بن زائدة الشَّيْبانِيّ، وهو متقدِّم على ابن أبى دُوَاد فى الجُود والوُجُود، فلعَلُ ابنَ أبى دُوّاد حكى مَكارِمَهُ الوّافرة، وضارَع أخلاقَه الظاهرة (١).

ومن لَطِيف ما يُحكَى هُنا، و يشهَدُ لما ذكرنا، عن الصَّاحب أبى القاسم إسماعيل بن عبَّاد (٥)، أنه كان يُعجِبُه الخَرُّ، و يأمُر بالاسْتِكْثار منهُ في دَارِهِ، فنظرَ أبو القاسم الزَّعْفَرِاني يَوْما إلى جميع ما فيها من الحندم والحاشية، وعليهم الخُزوز الفاخِرة المُلوَّنة، فاعتزَل ناحيةً وأخذ يَكتبُ شيئًا، فنظر إليه الصَّاحب، وقال: عَلَى به.

<sup>(</sup>١) البينان في الأغاني ١٤٧/١٣، مع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني: «حيث تتسع».

<sup>(</sup>٣) مدرهذا البيت في الأغاني: ﴿ وَ أَيُّ الْمُرِيءَ بِاللَّهِ مِنْ هَارُونَ فِي سَخَطْ هِ اللَّهِ مِن هَارُونَ فِي سَخَطْ هِ

<sup>(1)</sup> في ص: «الطاهرة»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٥) القصة والشعر الآتي في بتيمة الدهر ١٩٤/٣، ١٩٥.

فاستشهل ريثا يُبِيمُ مَكتوبَهُ، فَأَمَرَ الصّاحبُ بأَخْذِ الدَّرْجِ من يَدِه.

فقام ، وقال : أيَّد الله مَوْلانا:

السمنعه مسمَّن قالَه تَزْدُد به عَجَباً فحسنُ الوردِ في أغْصانِهِ (١)

فقال: هَاتِ يِاأَبا القاسم.

فأنشده أبياتاً، منها:

سِوّاك يَعُدُ النِينَى مَا اقْتَنَى وَأَنَتُ النِينَ عَبْداد النُمرُّتَجِى وَأَنَتُ النِينَ عَبْداد النُمرُّتَجِى وَخَدِينُ لُا مِسْنِ بَالسِطِ كَفَهُ عَمْرُتُ النورَى بصنوفِ النَّدَى وَغَادَرْتُ السَّعَرَهُمُ مُنْعَمَّ مُنْعَمَّ مُنْعَمَّ النَّذِي وَغَادَرْتُ السَّعَرَهُمُ مُنْعَمَّ مُنْعَمَّ النَّذِي وَغَادَرْتُ السَّعَرَهُمُ مُنْعَمَّ مُنْعَمَّ النَّذِي وَغَادَرْتُ السَّعَلَ المُقْدِي النِينَ النَّالِينَ النَّهُ النَّالِينَ وَالزَّائِرِينَ وَالزَّائِرِينَ وَكَسَرُ بِنَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ النَّالِينَ الْمُقْدِينَ فِيلَى وَلَا النَّالِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ النَّالِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُقْلِينَ النَّالِينَ الْمُقْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُقْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِين

و يَامُرُهُ الحِرْصُ أَن يَخْزُنا (٢)

تَحُدُ نَـوالَـكَ نَـيْسِلَ المُننَى
وَمِمْنُ تَـناءَى قريبُ الجَنى (٣)
فأضغَرُ مَا مَلَكُوهُ الْجِنى (٣)
وأشكَرهُم عَـاجِـزا ألكنا
السي رَاحَـتَـى مَـن نـاى أو دَنَا
كُسُسى لم يُنخَلُ مشلها مُمْكِنا
ضُرُوب مين الـخَـزُ إِلاَ أنَـا
عَلى الْعَهْدِ يُحْسِنُ أَن يُحْسِنًا (٤)

فقال له المصاحب: قرآتُ في أخبار مَعْن بن زائدة، أن رَجُلاً قال لهُ/: الحمِلني أَيُها الأَميرُ. فأمّر له بناقة، وفرس، و بغُل، وحمار، وجارية، ثم قال لهُ: لوْعلمتُ مَرْكوباً غيرَهَا لَحَمَلتُكَ عليه. وقد أَمَرْنا لك من الخَرُّ بِجُبَّةٍ، ودُرَّاعة، وقيص، وَسَرَاوِ يل، وعِمَامة، ومِنْديل ومِطْرف، ورداء، وجَوْرَب، ولو عَلِمْنا لِبَاساً آخَرَ يُتَخذ من الخَرُّ أَعْظينا كَهُ.

وقد بلغ حَديثُ مَعْن المذكور للمُعَلَّى بن أَيُّوب، فقال: رَحِمَ الله ابن زائدة، لوكان يَعْلمُ أن الغلام يُرْكَبُ لأَمَرَ لهُ به، ولكنه كان عَرَبِيًّا خالِصاً.

186

<sup>(</sup>۱) البيت للبحترى، وهو في دبوانه ٢٢٦٣/٤، وروايته نبه: استمنف من قَوَّالِهِ تَزْدَدُ به عُنجِباً وطِيبُ الوردِ في أغْصانِهِ

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «سواك بعد الغني»، والمثبت في: ص، واليتيمة.

<sup>(</sup>٣) في بتيمة الدهر: «ومن ثناها».

<sup>(؛)</sup> في ط، ن: «ولست أذكرني جارياً»، وفي اليتيمة: «ولست أذكر لي جاريا»، والمثبت في: ص.

قَلْتُ:وقد ذكرتُ أنا هذه القِصَّة لِبَعْضِ مَوالِي الدِّيارِ الرُّومِيَّة، فقال: لوكنتُ أنا مكانَ ابنِ زَائِدة ما أَعْطَيْتُه إِلاَّ الغلام فقط، إذ لا يُركَبُ غَيْرُهُ.

وعن محمد بن عبدالملك الزَّيَّات الوزير، قال: كان رَجُلٌ من وَلدِ (١) عمرَ بن الخطّاب، رضى الله عنه ، لا يلقى أحمد بن أبى دُوَاد إلاَّ لعنه ، ودعا عليه ، سواء وجده مُنفرداً ، أو فى مخفّل ، وأحمدُ لا يَرُدُّ عليه ؛ فاتَّفق أن عَرَضتُ للعُمرِى حَاجةُ عند المُعْتصِم ، فسألنى أن أرفعَ قضييت ، فأحدت فِصّته ، ودخلتُ إلى قضييت ، فأحدت فِصّته ، ودخلتُ إلى العتصم ، فلم أجد أحمد ، فاغتنمتُ غَيْبَته ، ودفعتُ له قِصّة الرَّجُل ، فدخل أحمد وهى فى يده ، فضاوَلها له ، فلما رَأى اسْمَه ، وفيه أنه من ذُرِّية عمرَ بن الخطاب ، قال: ياأميرَ المؤمنين عمرُ بن الخطاب ، تُقضّى لوّلدِه كلُّ حَاجة .

فُوقَع بِشَضَاء حَاجِتِه، وأَخَذْتُ القِطَّة، ودفعتُها للرَّجُل، وقلتُ لهُ: اشكُرُ القاضِيَ، فهو الذي اعْتَنَى بك حتى قُضِيَتْ حَاجِتُك.

فجلس الرَّجُلُ حتى خرج أحمد، فقام إليه، فجعَل يَدْعُوله و يشكُرهُ، فالتفت إليه أحمد، وقال له: اذهَبْ عَافاكَ الله، فإنى إنَّها فعَلتُ ذلك لعُمَرَ، لالكَ.

. . .

ومن أخباره الشّنِيعة المتعلّقة بأمّر المِحْنة بالقوْل بخَلْق القرآن، وبقيامه في ذلك، على وَجْدِ الاختصار، ماحَكاهُ ابنُ الشّبْكِيّ في «الطّبقاتِ الكُثرَى» في تَرْجِة الإمام أحد بن حَنْبَل، رحه الله تعالى، قال (٢): ذِكْرُ الدّاهيةِ الدّهيّا، والمُصيبة العُظْمَى، وهي عنهُ عُلَاء الزمان، ودعاؤُهم إلى القول بخَلْق القرآن، وقياعُ أحد بن حَنْبَل الشّيبانيّ، وابن نصر الخُراعيّ، مقام الصّديقين، وما اتّفق في تلك الكاينة من أعاجيب تناقلئها الرُّواة على مَمَرً السّنن:

كان القاضى أحمد بن أبى دُوّاد ممّن نشأ في العلم، وتضلّع بعلم الكلام، وصحب فيه

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «أولاد»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٢/٣٧/٢. وتصرف التيمي بعض التصرف في عبارة ابن السبكي.

صباح.(١) بن القلاّء السُّلَمي، صاحب وَاصل بن عَظاء ، أَحَدِ رُهُ وسِ المعتزلة، وكان ابن أبى دُوَاد رَجُملاً فصيحاً؛ قال أَبُو العَيْناء : ما رَأيتُ رَئِيساً قَطُّ أَفصَحَ ولا أَنْظَقَ منهُ، وكان كرعاً مُمدَّحاً، وفيه يَقولُ بعضهُم (٢):

لقد أنست مساوى كُلُ دَهر ومساط طَوْن أن الله الله ومساط طون أن أن المناق الأنساق الأنساق الأماني مندك والأماني

مَسحَساسِنُ أَحمد بن أبى دُوَادِ ومِن جَدواك رَاحِلتي وزَادِى (٢)، ومِن جَدواك رَاحِلتي وزَادِى (٢)، وإن قلقت ركابِي في البلادِ (١)

١٦ظ

وكان مُعَظّا عند المأمُون أمير المؤمنين، يقبّل شفاعته، و يُضغِي إلى كلامه، وأخبارُه في هذا كثيرة، فدس ابن أبي دُوَاد له القوّل بخَلْق القرآن، وحَسَّنهُ عنده، وصيَّره/ يعتقدُه حَقيًّا مُبينا، إلى أن أجمع رَأْيَهُ في سنة ثمان عشرة وماثتين، على الدُّعاء إليه، فكتب إلى نائبِه على بَغْداد، إسحاق بن إبراهيم الخُزاعِي، عمّ (٥) طاهر بن الحُسَين، في المتحان العُلمَاء كتاباً، يقول فيه كذا وكذا.

ثم ساق الكتاب، وجوابه، وأخباراً الخر تَتَعَلَّق بالإمام أحد وغيره، أَضْرَ بُنا عنها خَوْفَ الإطالة، إذ المرادُ بيانُ أَنَّ السَّبَبَ في هذه المحنة العُظمى هو ابنُ أبى دُوَاد، وذِكُرُ يَسِيرِ من أَخْبَاره المتعلَّقة بها، وأمَّا حَصْرُهَا فلا سبيل إليه.

فعن أحمد بن المُعدَّل، أن ابنَ أبى دُوَاد كتب إلى رَجُل من أَهْلِ المدينة: إن تابعْتُ أُميرَ المؤمنين في مَقالتِه استوجَبْتُ المكافأة الحسنة.

فكتب إليه: عَصَمنا الله وإيّاك من الفتنة، الكلامُ في القرآن بدُعَةٌ يشترِك فيه السَّائِل والمُحجيب؛ لِتَعاطِى السَّائِل ما ليس له، وتكلَّف المُجيب ما ليس عليه، ولا نعلَمُ خالِقاً إلاَّ الله، ومَا سواه مَخْلُوق، والقرآنُ كلامُ الله، لا نَعْلَمُ غيرَ ذلك، والسّلام.

<sup>(</sup>١) في طبقات الشافعية: «هياج».

<sup>(</sup>٢) القائل هو أبوتمام، والأبيات في ديوانه ٧٩، وفي تاريخ بغداد ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: «وما سافرت».

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «وإن قلت ركابي»، وفي طبقات الشافعية خطأ: «وإن قلقت»، والمثبت في الديوان.

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصول، وفي طبقات السّافعية: «ابن عم»، والمعروف أن إسحاق هو ابن إبراهيم بن الحسين بن مصحب، وعلى هذا قطاهر عم إبراهيم، وليس إبراهيم عم طاهر، ولا ابن عمه،

وَرَوَى الخطيبُ فى «تاريخه (۱)» أن طاهرَ بن خلَف، قال: سَمِعْتُ محمد بن الواثق، الذى يُقال لهُ المُهْتدِى بالله، يقولُ: كان أبى إذا أرّادَ أن يقتل رَجُلاً أَحْضَرنا ذلك المجلس، فأيّى بشَيْخ مُقيَّد، فقال أبى: ائذنوا لأبى عبدالله وأضحابه. يَعْنى ابن أبى دُوَاد.

قَالَ : فَالْآخِل الشَيْخُ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المؤمنين.

فقال: لا سَلَّمَ الله عليك.

فقال : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بنس مَا أَدَّبَكَ بِهِ مُؤْدَّبُك، قال الله تعالى (٢): (وَإِذَا خُيْيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)، والله مَا حَيِّيْتَني بها، ولا بأَحْسَنَ منها.

فقال ابنُ أبى دُوّاد؛ يَا أميرَ المؤمنين، هذا رَجُلٌ مُتكلِّم.

فقال له : كُلُّمه .

فقال : ياشيخ، ما تقولُ في القرآن؟

قال الشيخ: لم تُنْصِفْنِي المسألة، أنا أسألك قبل.

فقال له : سَل .

فقال الشيخ: مَا تقولُ في القرآن؟

فقال: متخلوق.

فقال الشيخ : هذا شيء عَلِمَهُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأبوبكر، وعمر، وعمر، وعثمان، وعلى، والخلفاء ُ الرّاشِدُون، أمْ شيء لم يَعْلَمُوهُ؟

فقال: شيء لم يَعْلَموه.

فقال : شبحان الله، شيء لم يَعْلَمْه النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عمر، ولا عشمان، ولا على، ولا الحلفاء الراشِدون، عَلِمْتَه أنت!

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ۱/۱۵۱ م۱ ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٨٦.

قال : فخَجل ابنُ أبى دُوَاد.

وقال : أَقِلْنِي.

قال: والمسألة بحالِها؟

قال: نعم .

قال: مَا تقول في القرآن؟

فقال: متخلوق.

فقال : هذا شيء عليم النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلى، والحلم الخلفاء الرّاشِدُون، أمْ لم يَعْلَمُوهُ؟

فقال : عَلِمُوهُ، ولم يَدْعُوا الناسَ إليه.

قال: أفلا وَسِعَكَ ما وَسِعَهُمُ!!

قال(١) : ثم قام أبى، فلخل مَجلسَ العَلَوة، واستلقى على قفاه، ووضع إخدى رجُلَيْه على الانحرى، وهو يقول : هذا شيء لم يَعْلَمْهُ النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا أبوبكر، ولاعمر، ولاعشمان، ولا على، ولا الحلفاء الرَّاشِدون، عَلِمْته أنت، سُبْحَان الله، هذا (٢) شيء عليمة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلى، والحلفاء الراشِدُون، ولمْ يَدْعُوا الناسَ إليه، أفلا وَسِعَهُمْ.

ثم دَعَا الحاجب، وأَمَرَهُ أَن يَرْفعَ عن الشيخ قُيُودَه، و يُغطِيّه أَرْبعمائة دينار، و يأذنَ لهُ في الرجُوع، وسقَط من عَيْنه ابن أبي دُوَاد، ولم يمتحن بعد ذلك أَحَداً. انتهي.

وقد أنكر ابن السُّبْكِي في «طبقاته (٣)» أن يكون صَدَرَ من ابن أبي دُوّاد مثلُ هذا الكلام، الذي تنبُوعنه الأشماع، وتنفِرُ منه الطّبَاع، وهو قولهُ «شيءٌ لم يَعْلَمُوهُ»، فقال:

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص، على مافي: ط، ن،

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ص، ومضروب عليه بالحمرة في: ط، وهو في: ن.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٢/٥٥\_١٦.

۲۲و

وكان من الأسباب/ في رَفْع الفتنة، أن الواثق أَتِيَ بشيْخٍ مُقيَّد، فقال لهُ ابن أبي دُوَاد: ياشيخ، ماتقول في القرآن، أمخلوق " لهوّ؟.

فقال له الشيخ: لم تُنْصِفُنى المسألة، أنا أسألُك قبل الجَوابِ، هذا الذى تقوله ياابن أبى دُولد مِن خَلْق القرآن شَىء عَلِمَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، رضى الله تعالى عنهم، أو جَهِلُوه؟

فقال: بَل عَلِمُوه.

فقال : هَل دَعَوُا الناسَ إليه، كمّا دَعَوْتُهم أنت، أو سَكتُوا؟

قال: بَل سَكَتُوا.

قال : فهلاً وسعك ماوسِقهم مِن السُكوت!

فسكت ابنُ أبى دُوَاد، وأُعجبَ الواثقَ كلامُه، وأَمرَ بإطلاقِ سَبيله، وقام الوَاثقُ من مجلسه وهوعلى ما حُكِي يَقولُ: هَلاَّ وَسِعَك ما وَسِعهم. يُكرِّرُ هذه الكلمة.

وكان ذلك من الأسباب في خُمُود الفتنة، وإن كان رفعُها بالكلية إنما كان على يدِ المتوكل.

قال: \_ أعنى ابن السُّبْكِى \_ وهذا الذى أَوْرَدْناه فى هذه الحكاية هوما ثبت من غير زيادة ولانقصان، ومنهم من زاد فيها مالايثبت، فاحفَظُ ما أثبتناه، ودَعْ ما عَدَاه، فليس عند ابن أبى دُوّاد من الجَهْل مايصلُ به إلى أن يقول: جَهلُوه. وإنَّا يَسْبَةُ هذا إليه تعصب عليه، والحَقُ وَسَط، فابنُ أبى دُوّاد مُبتدع، ضَالٌ مُبْطل لاَمَحَالة، ولايشتدعى أَمْرُه أَن يدّعِى شيئاً ظهر له، وخَنِى على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والحلفاء الراشدين، كما محكى عنه فى هذه الحكاية، فهذا مَعَاذَ الله أن يقولَه أو يظلنه أحدٌ يَتزَ يَى بِزِى المسلمين، ولو فاة به ابنُ أبى دُوّاد لفرَّق الوائِقُ مِن ساعته بين رأسه و بدنيه.

قال ؛ وشيخُنا الذَّهَبِي، وإن كان في ترجمة ابن أبي دُوّاد حكّى الحكاية على الوّجْهِ الذي لآنرْضاهُ، فقد أوْردَها في ترجمة الواثق من غير مَاوَجْهِ على الوّجْهِ الثابت.

قال : وقد دامت هذه المحنة شَطَّراً من خِلافة المأمُون، واستوعَبَتْ خلافة المعتصم والوَاثق، وارتفعتْ في خلافة المُتوكِّل.

وقد كان المأمُون الذى افْتُتِيحِتْ فى أيَّامه، وهوعبدالله المأمون بن هارون الرَّشيد، ممَّن عُنينَى بـالـفلسّفة، وعلوم الأوائل، ومهر فيها، واجتمع عليه جَمْعٌ من علمائها، فجَرَّهُ ذلك إلى القول بخَلْق القرآن.

قال : وذكر المؤرِّخون أنه كان بَارِعاً في الفقه، والعربيَّة، وأيَّام الناس، وكان ذا حَزْم، وحُكْم، وَعِلْم، وَعِلْم، ودين. وحُكْم، وَعِلْم، ودين.

قيل: خَتَم في رمضان ثلاثاً وثلاثين خَثْمة، وصَعد في يَوْمٍ مِنْبِراً، وحَدَّث فأَوْرَد بسَنَدِه نَحُواً من ثـلاثين حديثاً، بحضور القاضي يَحْيَى بن أَكْثَم، ثم قال له: يايحيي، كيف رأيت مَجْلِسَنا؟

فقال : أَجَلُّ (i) مَجلس يُفقَّهُ الحَاصَّة والعَامَّة.

فقال : مارَأيتُ له حلاوة ، إنما المجالسُ لأضحاب الخُلْقانِ والمَحَابِر.

وقيل: تقدَّم إليه رَجُلٌ غريب، بيَدِه مِحْبَرة، قال: ياأمير المؤمنين، صَاحبُ حديث، مُنْقَطِعٌ به السَّبيل.

فقال: ماتحفظ في باب كذا؟.

فَلَمْ يِذِكُرْ شيئًا .

قيل : فمازال المأمون يقول: حدّثنا لهُشَيم، وحدّثنا يَحيٰى، وحدّثنا حَجّاج، حتى ذكر الْبَاب.

ثم سَأَلَهُ عن بابِ آخر، فلم يذكُّرُ فيه شيئًا.

<sup>(</sup>١) في ص: «أحلى»، وهويتفق مع كلام المأمون التالي، والمثبت في: ط، ن، وطبقات الشافعية.

قيل : فقال المأمون: حَدَّثنا فلال، وحدَّثنا فلان. إلى أن قال لأصحابِه: يَظلُبُ أحدُهمُ الحديثَ ثلاثةً أيَّام، ثم يقول: أنا من أصحابِ الحديث! أعطُوهُ ثلاثةً دراهم.

۲۲ظ

قال / : وكان المأمون من الكرم بمكان متكين، بحيث إنّه فرّق في ساعة ستة وعشرين ألفت ألف دِرهم، وحكاياتُ متكارمه تشتوعبُ الأوْرَاق، وإنّها اقتصر في عطاء هذا السّائل لل في الله والله أعلم له إلى الله أوالله أعلم له له أن منه من التّمعُلُم (١) وليس هو هناك، ولعلّه فهم عنه التّعاظئم عليه بالعلم، كما هوشأن كثير ممّن يدخُل إلى الأمراء، ويظنّهم جَهَلةً، على العادة الغالبة.

وكان المأمُونُ كثيرَ العَفْوِ والصَّفْح، ومن كلامه: لوْعَلِمَ الناسُ حُبِّى للعَفولَتَقَرَّ بُوا إِلَى بالجراثِم، وأخاف أن لا اوجرَ فيه. يعنى لكَوْنِهِ طَبْعاً له.

قال يحيى بن أكْتُم: كان المأمُونُ يحلُّم حتى يغَيظُنا.

وقــيــل : إن مَــلاً حــاً مَرُّ والمأمون جَالِسٌ، فقال: أَنظنُون أَنَّ هذا يَنْبُل في عيني، وقد قتل أخاهُ الأمن؟

فسيمعة المَامون، وظَنَّ الحاضرُون أنه سيقُضِي عليه، فلم يزِدْ على أن تبسّم، وقال: ماالحيلةُ حتى أنْبُلَ في عَيْنِ هذا السِّيْد الجليل.

• قال \_ أعنيى ابن السُّبْكِى \_ : وَلسْنا نَسْتُوعبُ ترجة المأمون، فإن الأوراق تضيقُ بِهَا، وكتابُنا غيرُ موضوع لها، وإنما غَرضُنا أنه كان من ألهلِ العلم والحير، وَجَرَّهُ القليلُ الذي كان يدريه من عُلوم الأوائل، إلى القَوْل بخَلْق القرآن، كما جَرَّه اليسيرُ الذي كان يَدريه في الفقه، إلى القَوْل بإباحةِ مُعْعةِ النُسّاء، ثم لم يزَن به يَحيلى بن أَكْفَم، رحمه الله تعالى، حتى أَبْظلَها، وروى له حديثَ الزَّهرِي، عن ابْني الحنفيَّة، عن أبيها محمَّد بن على، رضى الله عنه، أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مُعْعةِ النَّساء يَوْم خَيْبرَ. فلما صَحَّ له الحديث، رجع إلى الحقّ،

<sup>(1)</sup> في ط: «التمعظم»، والمثبت في: ص، ن، وطبقات النافعية.

وأمُّها مسألةً خَلْق القرآن فلمُ يرجع عنها، وكان قد ابْتدأ بالكلام فيها، في سنة اثنتي عشرة، ولكن لم يُصمِّم ويحمل الناس، إلاَّ في سنة ثمان عشرة، ثم عُوجِل وَلم يُمْهَل، بَل توجُّه غازياً إلى أرض الرُّوم، فرض، ومات، في سنة ثمان عشرة ومائتين.

واستقلُّ بالخلافة أخوه المتقتصمُ عمَّد بن هَارُون الرَّشِيد، بعَهْد منه، وكان مَلِكا شجاعاً، بَطلاً مَهِيباً، وهو الذي فتح عَمُورٍ يَّة (١)، وقد كان المُنْجُمُونَ قضَوْا بأنه يُكْسَرُ، فانتصر نَصْراً مُؤرِّراً، وأنشد فيه أبوتَمَّام قصيدته السَّائرة، التي أوَّلُها(٢):

تسخرضًا وأحاديثًا مُلَفّه قدة ليست بنبع إذا عُدَّتْ والغَرب (١)

السّيفُ أَصْدَقُ أَنْباء من الكُتُب في حَدّه الحَدّ بين الجد واللعب والعلم في شُهُب الأرماج لامِعة بين الخَمِيسين لافي السُّبعةِ الشُّهُب (٣) أَيْسَ السَّرُوَايِسَةً أَمْ أَيْسَ السَّنْجُومُ وَمَا صَاغُوهُ مِن زُخْرُفِ فيها ومن كَذِب

قال: ولقد تنضيق الأوراق عن شَرْح ماكان عليه من الشَّجاعة والمّهابة والمكارم، والأموال، والخَيْل(٥)، والدُّهَا مِي ، وكثرة العَسَاكر، والعُدّد، والعَدّد.

وقيال الخطيبُ : ولكثرة عَشكره، وضِيق بغداد عنه، بَنَّى سَامَرًا، وانتقل بالعَسَاكر إليها، وسُمَّيت العَسكَر.

و يقال : بَلَغ عِدَّةُ غِلْمانه الأَثْرَاكَ فقط، سَبعةً عشر ۖ أَلفاً.

وقيل : إنه كان غريًّا من العِلْمِ، مع أنه رُو يَتْ عنه كلماتُ تذلُّ على فصاحةٍ ومَعْرفةٍ. قال أَبُو الفضل الرَّيّاشِيّ: كتب ملكُ الرُّوم، لعَنَهُ الله، إلى المعتصِم، يتهذَّذُهُ، فأمّر بجوابه، فلما قُرِىء عليه الجّوابُ لم يَرْضُه، وقال للكاتب: اكتُب: بِشْمِ الله الرَّحن الرَّحيم، أمًا بعد، فقد قرآتُ/ كتابك، وسميقتُ خطابك، والجوابُ ماترَى، لا ماتشتع، وسَيَعْلمُ الكافرُ لِمَن عُقْبَى الدَّارِ.

۲۳و

<sup>(</sup>١) عمورية : بلد ببلاد الروم. مراصد الاطلاع ٩٦٣.

<sup>(</sup>٢) ديوانه بشرح التبر بزى ١/١٠١٠.

<sup>(</sup>٣) السبعة الشهب : الطوالع التي أرفعها زحل، وأدناها القمر، وبعضها الشمس. شرح التبريزي. الموضع السابق.

<sup>(1)</sup> النبع: شجر تتخذ منه القسي، والغرب: شجر ينبت على الأنهار ليس له قوة، شرح التبريزي الموضع السابق.

<sup>(</sup>ه) في طبقات الشافعية: «والحيل».

ومن كلامه : اللَّهُمَّ إنَّك تَعْلَمُ آنَى أَخافُك من قِبَلِي، ولا أَخافُك من قِبَلِك، وأرْجُوكَ مِن قِبَلِك، ولا أَرْجُوك مِن قِبَلِي.

• قال ابنُ السُّبْكِيّ : والناسُ يَسْتحسنون هذا الكلام منهُ، ومعناهُ أَن الحَوْفَ من قِبَلِي السَّاقَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ الذنوبُ لَهَ كَان للمَوْف لِمَا اقْترفتُهُ من الذنوب، لا من قِبَلِك ؛ فإنكَ عَادِل لا تَظْلِمُ، فلولا الذنوبُ لَها كان للمَوْف لَمَا السَّاعَات مَعْنى، وأَمَّا الرَّجَاء، فن قِبَلِك ؛ لأَنك مُتفضَّل ، لامِن قِبَلِي، لأَنهُ ليْس عندى من الطّاعَات والمَحَاسِن مَا أَرْ تَجِيكَ به.

قَالَ : والشِّقُ الثانى عندنا صحيحٌ لاغُبارَ عليه، وَأَمَّا الأَوَّلُ، فإنا نقولُ: إِنَّ الرَّبُ تعالى يُخافُ مِن قِبَلِنا؛ لأَنَّه الملكُ القَهَّالُ، يَخافُهُ الطّائعون والعُصَاة، وهذا واضحٌ لِمَن تدبّره.

قال المورِّ بَحُون: ومع كَوْنه كان لايدرى شيئاً من العلم، حَمَل الناسَ على القَوْل بخَلْق القرآن.

قال ابنُ السُّبْكَى: لأن أخاهُ المأمون أوْصَى إليه بذلك، وانْضَمَّ إلى ذلك القاضى أحد ابن أبى دُوَاد، وأمْثالُهُ من فُقَهاء السُّوء، وَإِنَّا يُثِلِف السَّلاطين فَسَقةُ الفُقهاء؛ فإنَّ الفقهاء مابين صالح وطالح، فالصَّالحُ غالباً لآيتردد إلى أبواب الملوكِ، والطَّالح غالباً يتراتى عليهم، مابين صالح وطالح، فالصَّالحُ غالباً لآيترد إلى أبواب الملوكِ، والطَّالح غالباً يتراتى عليهم ثم لايسعه إلاَّ أن يَجْرِى مَعَهُمْ على أهوائهم، و يُهوَّنَ عليهم العَظامُ، ولَهُوَ على الناسِ شَرِّ من ألفِ شيطان، كما أن صالح الفُقهاء خيرٌ من ألفِ عابد، وَلَوْلا اجتماعُ فُقهاء السوء على ألف النب شيطان، كما أن صالح الفُقهاء خيرٌ من ألفِ عابد، وَلَوْلا اجتماعُ فُقهاء السوء على السُمُعْتصِم، لنجَّاه الله ممّا فَرَط منه، ولو كان الذين عنده من الفقهاء على حَقَّ لأرَوْهُ الحَقُ اللهُ عَلى عَلى اللهُ والزمّانُ بُنِي على هذا! أوْ أَبْحَة وَاضحاً، ولاَ بْعَدُوهُ عن ضَرْبِ مِثلِ الإمام أحد، ولكنْ ماالحيلةُ والزمّانُ بُنِي على هذا! أوْ بهذا (١) تظهرُ حِكمُ الله في خَلْقِه.

وَمَات المعتصِمُ، في سنة سَبْعٍ وعشر بن ومائتين.

وَوَلِيَ الوَائْقُ بِاللهُ أَبوجعفر هارون بن المُعتصِم بن الرشيد، وكان مليحَ الشُّعْر، يُرُوَى أنه كان يُحِبُ خادماً المُدِي لهُ من مِصْرَ، فأغضبَهُ الوَاثقُ يَوْماً، ثم إنَّهُ سَمِعَه يقول لبعض

<sup>(</sup>١) في طبقات الشافعية: «وبهذا».

الخَدَم: والله إنه لَيَرُوم أن أَكُلَمَهُ مِن أَمْس، فلم (١) أَفْعَل. فقال الواثق في ذلك: ياذَا الذي يِعَذَابِي ظَلَّ مُفْتَخِراً مَا أَنتَ إِلاَّ مَلِيكَ جَارَ إِذْ قَدْرَا لَوْلا اللهَ وَي لَتَجَارَ يُنا على قَدَر وإن الْحِق منه يَوْما مَا فسَوْفَ تَرَى

وقد ظَرُف عُبَادَة المُخنَّث، حيث دخل إليه، وقال: ياأميرَ المؤمنين، أعْظمَ الله أَجْرَكَ في القرآن.

قال: وَ يُلك، القرآنُ يَمُوت!!

قال : ياأميرَ المؤمنين، كُلُّ مخلوق يَمُوت، بالله مَن يُصَلِّى ياأميرَ المؤمنين بالنَّاسِ التَّراو يع إذا مَاتَ القرآن؟.

فضحك الخليفة، وقال: قاتلَك الله، أمسِك.

قال الخطيبُ: وكان ابن أبى دُوَاد قد اسْتُولَى عليه، وحَمَلهُ على تَشْديد المحْنة.

قال ابن السُّبْكِي: وكيف لايُشدُد المِسْكين فيها، وقد أقرُّوا في ذِهْنِهِ أَنَّهُ حَقَّ يُقَرَّبُهُ إلى الله تعالى، حتى إنَّهُ لَمَّا كان الفِداء ، في سنة إخدى وثلاثين ومائتين، واسْتفَكَّ الواثقُ من ظاغية الرُّوم أَرْبَعة آلاف وستمائة، قال ابنُ أبى دُوَاد، على مَاحُكِنَى عنه ولكن لمْ يثبُتُ عندنا: / مَن قال مِن الأَشَارَى القرآنُ مَخلوق خَلْصُوهُ وأَعْظُوهُ دِينار يْن، ومَن امتنَع دَعُوهُ في الأَسْر.

٣٢ظ

وهذه الحكاية إن صَحَت عنه دَلَّت على جَهْلِ عظيم، وإفراط في الكفر.

وهذا من الطّراز الأوّل، فإذا رأى الحليفةُ قاضياً يَقولُ هذا الكلام، أليْسَ يُوقِعهُ في أَشَدَ ممّا وقع منه؟!. فنعوذُ بالله من عُلَماء السُّوء، ونسألُه التوفيق والإعانة. انتهى(٢).

وَلْـنَرْجِعْ إِلَى أَخبار أَحد: رُوِى عن الحسن بن ثَواب، قال: سألتُ أَحمَد بن حَنْبَل عمّن يقول: القرآنُ مخلوق.

<sup>(</sup>١) في طبقات الشافعية: «فا».

<sup>(</sup>۲) أي كلام ابن السبكي.

قال: كافر.

قلتُ : فابنُ أبى دُواد؟

قال: كافر بالله العظيم.

قلت : ماذا كفر؟

قَالَ : بكتاب الله تعالى، قال الله تعالى (١): (وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاء كَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ)، فالقرآنُ من عِلْم الله، فمن زعم أنَّ عِلْمَ الله مخلوق "فهُو كافرٌ بالله العظيم.

وقال أبوحَجّاج الأعْرَابِي يَهْجُوهُ:

كسمسن حسل الفهلاة بغيشر زَادٍ

نكَسْتُ اللِّينَ يَا ابْنَ أبى دُوَادِ فأصبحَ من أطَّاعَكُ في ارْيَعادِ (٢) زَعَهُت كلام رَبُّك كان خَلْقاً أَمَالَكَ عند رَبُّك مِن مَعَادِ كسلامُ الله أنسزَله بسياس وأوحساه إلى خَسيْسر السيسبادِ ومتن أمستى بستابك ممشقضيفا لسقسد أَظْسرَفْت يَساابِنَ أَبِس دُوَادِ بسقسولِكَ إِنَّسَيْسي رَجُسلٌ إِيَسادِي

قلت : قد ظلمَهُ هذا الشاعر، بنسبيته إلى البُخل، مع ماقدَّمْنا ذكرَه عنه من المكارم، وحُسْن الصَّنبِيع إلى مّن يَعْرف ومّن لايَعْرف، حتى لِعَدُوَّه، وأَحْسَنُ منهُ قولُ بَعْضِهم يهجوه أنضا (٣):

> لَوْ كَنْتُ فِي الرَّأِي مَنْشُوباً إلى رَشَد لَكَانَ فِي الفِقِي شُغُلُ لُوقِنَعْتُ بِه ماذا عَلَيْكُ وَأَصْلُ الدِّينَ يَجْمَعُهُمْ

أَوْ كَانَ عَـزُمُـكَ عَـزُمًا فيه تَوْفيقُ من أنَّ تعلولَ كَلامُ اللَّهِ مُعلوقً مَا كَانَ فِي الفَرْعِ لُولاً الجهلُ والمُوقُ (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٠.

 <sup>(</sup>۲) في ص : «فأصبحك من اطاعك»، وفي ن: «وأصبح من أطاعك»، والمثبت في: ط، وتاريخ بغداد، والأبيات فيه .104/8

<sup>(</sup>٣) الأبيات في : تأريخ بغداد ١٥٣/٤.

<sup>(؛)</sup> الموق: الحمق.

وفى «تاريخ الخطيب» (١) عن أبى الهُذَيل، قال: ذخلتُ على ابن أبى دُوّاد، وابنُ أبى حُوّاد، وابنُ أبى حَفْصة يُنشِدهُ هذه الأبيات (٢):

فسقُسلُ للنفاخرين عَلَى يَنزَارِ ومسلَسهَا خِسلُسَدُلْ وبنُوإيَادِ رَسُسولُ اللَّهِ والخسلسفاء مستَساً ومستَسا أحسل بسن أبسى دُوَادِ

قال: فقال لى: كيف تسمعُ ياأبا الهُذَيل؟

فقلتُ : هَذَا يَضِعُ الهِناء مَوَاضِعَ النُّقَب (٣).

ثم إِنْ أَبِا الهُذَيلِ(١) نقض على ابن أبي حَفْصة، فقال:

فَقُلُ للفَاخِرِ بِن عَلَى نِزارِ وهُمْ فَى الأَرْضِ سَادَاتُ العببَادِ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَلَى نِزارِ وهُمْ فَى الأَرْضِ سَادَاتُ العببَادِ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَلَا عَلَا أَمَنَ وَعَلَى بَسِنِي إِيَادِ وَسَرْتُ بِنَادِ اللَّهِ وَالْحَلَا إِنَادٌ إِذْ أَقَسَرُتُ بِنَامِهِ وَاحِدَ بِن أَبِي دُوَادِ (٥)

فَسِلْغُ ابنُ أَبِى دُوَاد قُولُه، فقال: مَابِلَغُ مَنِّى أَحَدُ مَابِلَغُ هذا الكلام، ولولا أنَّى أكْرَهُ أن أنَّبُهُ عليه، لَعَاقَبْتُه عقابًا لم يعاقب أَحَدُ مثلَه، جاء إلى مَنْقَبَةٍ كانتُ لى، فنقضها عُرُوَة عُرُوة.

كذا عَزاهُ الخطيبُ إلى ابن أبى حَفْضة وأبى الهُذَيل، وقال الصَّلاح الصَّفَدِى، فى كتاب «الجاراة والجازاة»: إن الأبيات الأول لمَرْوَان بن أبى الجَنُوب، والأبيات الثانية لأبى الهَفَّان المِهْزَمِي. والله أعلم.

ورُوِى أَن ابن أَبى دُوَاد، كَانَ بينه و بين محمَّد بن عبدالملك الزُّ يَّات، وزير المُعتصِم، مُناقشات (٦) وشَخناء، حتى قيل: إن أحمد قال لهُ مَرَّة: والله ما أَجِينُك (٧) مُتكثَّراً بك من

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۹۲/۱ ۱۹۳۰، ۱۹۳۰

<sup>(</sup>٢) البيتان أيضاً في وفيات الأعيان ٨٦/١، وذكر أنها لمروان بن أبى الجنوب، وسينبه المؤلف إلى هذا فيا بعد.

<sup>(</sup>٣) يضرب هذا مثلاً لمن يضع الأمر في نصابه. والهناء: القطران.

<sup>(1)</sup> في وفيات الأعيان ٨٧/١، أن الذي فعل ذلك هو أبو هفان المهزمي، وسيشير المؤلف إلى هذا فيا يعد.

<sup>(</sup>٥) في وفيات الأعيان: «إن أفرت».

<sup>(</sup>٦) في وفيات الأعيان ١٨٨/١ «منافسات».

<sup>(</sup>٧) في ط، ن: «أحبث»، والمثبت في: ص، ووقيات الأعيان.

قِلْمَ، ولامُستعزَّزاً بك من ذِلَّة، ولكنَّ أميرَ المؤمنين رتَّبك رُتبةً أَوْجَبَتْ لقاك، فإن لَقيناك فلَهُ، وإن تأخُّرْمًا عنك فَلَك. ثم نَهض من عنده.

قال ابن خِلْكَانَ: وكانت وفاتهُ بَعْد مَوْتِ الوَر ير المذكور بسَبْعة وأَرْ بعين يَوْماً (١).

قَالَ : ولما حصّل له الفالِجُ، وُلِّي القضاء ۖ مَوْضِعَةُ ابنُهُ أَبُو الوّليد محمد، ولم تكن طريقته مَرْضِيَّة، وكَثُر ذامُّوهُ، وَقلَّ شاكرُوهُ، حتى قال إبراهيمُ بن العبَّاس الصُّولِيّ:

عَنَّتْ مَسَاوِ تَبَدَّتُ منكَ ظاهِرَة \* على مَحاسِنَ أَبْقاها أبوكَ لَكَا(٢) قِفْ قد تقدَّمْتُ أَبْناء الكرام به كا تسقسدَّم آباء اللَّسْسام بكا

قال ابنُ خِلْكان : ولَعَمْرِي، لقد بَالَغ في طَرَفِي المدّح والذَّمّ، وهو مَعْنَى بَديع.

قال : واستمرَّ على القضاء (٣) إلى سنة تشع (١) وثلاثين ومائتين، فسخِط المتوكِّل على القاضي أحمد وولده محمَّد، فأخذ من الوّلدِ مائة ألف دينار، وعشر ين ألف دينار، وجَوْهراً بِأَرْ بَعِينَ أَلفَ دينار، وسَيِّرهُ إلى بغدادَ مِن سُرٌّ مَن رَأَى، وفَوُّض القضاء ۖ إلى يحيى بن أكثم

وقال بعضُ البَصْرِ يَبِن يَهْجُوهُ ، حين بَلَّغَهُ أَنهُ قُلِج (ه) :

أَفْسَلَتْ نُسجُومُ سُسعسودِلد ابن دُوَادِ وَبَسدَتْ نُسحُسوسُكَ في جسيع إيّادِ فَرحَتْ بمَصْرَعِكَ البَريَّةُ كُلُها مَن كَان مهَا مُوقِناً بمَعَادِ لم يَبْقَ منسكَ سِوى خَسيَال الامِع فوق السفِراش مُمَهَدا بوساد قد كنت تَقُدحُها بكُلُّ زنادِ

وَخَسِتُ لَدَى الخلفاء ِ نَارٌ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>١) هذا أحد أقوال ابن خلكان، فقد ذكر في ونيات الأعيان ٨٨/١ أنه «أصابه الفالج لست خلون من جادي الآخرة، سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، بعد موت عدوه الوزير المذكور ــ أي ابن الزيات ــ بمائة يوم وأيام، وقيل: بخمسين يومأ، وقيل: بسبعة وأربعين يومأ».

<sup>(</sup>٢) في وفيات الأعيان ٨٩/١: «منك واضحة».

<sup>(</sup>٣) في وفيات الأعيان: «على مظالم العسكر والقضاء».

<sup>(</sup>٤) في وفيات الأعيان: «سبع».

<sup>(</sup>٥) القصيدة في تاريخ بغداد ١٥٥/٤، ونسبها الخطيب إلى ابن شراعة البصرى.

أظها الله ياابن أبى دُوَاد رَبُّنا فَحَرَيْتُ فَى مَيدان إخوة عَادِ لم تَخْسَ مِن رَبُ السَّاء عُقوبَة فستنست كلَّ ضلالة وفساد كم من كرمة منشرأ وتلتها ومُسكدت أوتفت بالأفسياد كم من مساجد قد منعت فضاتها كم مِن مصابيح لها أَطْغَيْتُهَا كيمًا تُزلُّ عن الطّريق الهادي إن الاشارَى في السُّجُونِ نفَرِّجُوا لهُ أَنَّتُكُ مَوَاكِبُ العُوادِ(١) وغَدًا لمَصْرَعَمَ الطبيبُ فلم يجد لعلاج مَابكَ حِسلَةَ المُرْتَادِ لآزالَ فَالِبِجُنْ الذي بن وَايْسِا وأبَا الوَلسِدِ رَأَيْتُ في أَكْسَافِهِ وَرَأَيْتَ رَأْسَكَ فِي الخُشوبِ مُعَلِّقاً فِوقَ الرَّءُوسِ مُعَلِّمًا بِسَوَادِ(٢)

مِن أَن تُعَدِّلَ شَاهِداً بِرَشَادِ وفُحم المنت قبل الموت بالأؤلاد سوظ الخلسفة من يتدى جلاد

قيال الخيطيبُ : وأبو الوَليد هذا، هو ابن أحمد بن أبي دُوّاد، واتُّفَق أنَّه مّات هو وأبوه مَنْكُوبَيْن، وكان بين وفاتَيْهما نحوشَهْر، هو في ذي(٣) الحِجَّة، سنة تسع وثلاثين ومائتين،/ وأَبُوهُ فَى الْحُرِم، سنة أَرْ بَعِين ومائتين، يَوْم السُّبْت، ليِّسْع بَقينَ منه.

ومن شِعْر أحمد، وقد بَلَغهُ أن شخصاً هَجَا ابن الزُّ يَّات الوز يربسَبْعين بَيْتا، وقيل: إن ابنَ الزُّ يَّاتِ هُو الذِّي قَالَ السُّبْعِينَ بَيْتًا فِي هَجُو أَحْدٍ، فقالَ (١):

أحسن من سبمن بيتأ هجأ جنمنك مناهن في بيت مَا أَحْسَرَجَ الْمُلُكُ إلى مَطْرَة تنخْسِلُ عَنْهُ وَضَرَ الزُّيْتِ

فبلغ ابن الزّ يّات ذلك ، فقال (ه):

يَاذًا الذي يَنظمنعُ في هَجُونًا عَرَضْت بي نفسك للمؤت

37ظ

<sup>(</sup>۱) في ط، ن، وتاريخ يغداد: «مراكب العواد»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بقداد: «ورأيت رأست في الجسور منوطأ».

<sup>(</sup>٣) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص.

<sup>(1)</sup> البيتان في وفيات الأعيان ١/٨٨،

<sup>(</sup>a) بعد هذا في ط، ن زيادة: «إن بعض أجداده كان يبيع القار، فقال»، ولا يتفق هذا مع مايأتي من تعليق المؤلف بعد أبيات، فيكرر المعنى، والمثبت في: ص.

وأبيات ابن الزيات أيضاً، في وفيات الأعيان ٨٨/١.

السزيستُ لا يُسزّرى بأخسابينا أخسسابُنا مَعْرُوفَهُ البَيْت قَسِيْسُرُتُمُ السُلُكَ فلم يُسْقِهِ حتى غسَلْنا الْقارَبالزَّيْتِ (١)

وفي هَذَا إشارة "إلى مَا يُقالُ من أنَّه كان في أَجْدَاد أحد من يَبيع الْقار.

وَمِن مُختار شعر أبي تُمَّام في مَدْجِه قولهُ (٢) :

أأخهم إنَّ الحاسدين كشيرُ ومَالَكُ إِنْ عُدُ الكِرامُ نَظِيرُ حَلَلَتَ مَحَلاً فاضلاً مُتقادِماً مِنَ الفخر والجدد القديم فَخور وكُللُ غنيني أو فعيدر فإنّه إلينك وإن نال السّاء فيير (٣) إليْكَ تَناهَى المَجْدُ مِن كُلُ وجْهَة يَصيرُ فَا يَعْدُوكَ حيثُ تَصيرُ وبَدرُ إِيّاد أنستَ لايُسَلَّم ونَهُ كسذاك إيسادٌ لسلاَّنسام بُدورُ تجسنَّبْت أن تُدعَى الأمِيرَ تواضُعاً وأنت لمَس يُسدَّعَى الأميرَ أميرُ

فسمَّا مِن نَدَى إِلاَّ إِلسِّكَ مَسحَلَّهُ ولا رفسعة إلاَّ إلسيكَ تَسسيرُ(١)

وقال أَيْضاً ، من قصيدة في مَدْحه (٥):

أيَسْلُبُنِي ثَراء المالِ رَبِّي وأَطْلُبُ ذَاكَ مِن كَفُّ جَمَادِ

زعمتُ إِذا بَأَنَّ البُودَ أَضْحَى لِهُ رَبِّ سَوَى ابِن أَبِي دُوَادِ

ومن كلام أحمد الذي ينهجي أن يُكتب بماء الذهب: ثلاثةٌ ينبغي أن يُبَجِّلُوا وتُعرَفَ أَقْدَارُهُمْ: العُلمَاءُ، والوُلاةُ، والإخْوَان؛ فَمَن اسْتَخَفُّ بِالعَلمَاءِ أَهْلُكَ دِينَهُ، ومَن اسْتَخَفُّ بِالوَّلَاةِ أَهْلَكَ دُنْيَاهُ، ومَن اسْتَمَخَفُ بِالإِخْوَانِ أَهْلَكَ مُرُّوءَتَهُ.

وحَكَى عَنهُ وَلدُهُ، أَنه كان إذا صَلَّى رَفِّع يَدَيْه، وقال (١): مَا أَنْتُ بِالسَّبِ الضَّعيفِ وإنَّا لَهُ بَحِيحُ الأَمُسور بِفُوةِ الأَسْبَاب

<sup>(</sup>١) في وقيات الأعيان: «قلم ننفقه».

<sup>(</sup>۲) ديوان أبي تمام ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في ط، ن: «وكل غني»، والمثبت في: ص، والديوان،

<sup>(</sup>٤) في الديوان: «ولا رنقة إلا إليك تسير».

<sup>(</sup>۵) ديوان أبي تمام ۸۱.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٨٧/١، وتاريخ بغداد ١٤٣/٤، والفهرست صفحة ٤ (من التكلة).

## السيّومَ حَاجِتُ الأَوْصَابِ (١) اللّيبُ لَا عَى اللّيبُ لسّاعةِ الأَوْصَابِ (١)

قال أَبُو بِكرابِن دُرِّ يُدِرْ)؛ كان ابن أبى دُوَاد مَأْلَفَا (٣) لأَهْلِ الأَدب، من أَتَى بَلَدِ كانوا، وكان قد ضَمَّ مِنْهُم جماعةً يَعُولهُم وَ يمُونهُم، فلها مَات حَضر ببَابه جماعةً منهم، وقالُوا؛ يُدْفَنُ مَن كان عَلى سَاقِةِ الكرّم، وثار يخ الأَدب، ولانتكلّم، إن هذا وَهُنٌ وتقْصير.

فلها طَلَعَ سَرِ يُرهُ قام إليه ثلاثة منهم، فقال أحدُهم:

اليَوْمَ مَا تَ نظامُ المُلْكِ وَاللَّمَنِ / وَمَاتَ مَن كَان يُسْتعدَى عَلَى الزُّمَنِ وَاللَّمَنِ الرُّمَنِ وَاللَّمَنِ الرَّمَنِ الرَّمَنِ الرَّمَنِ الرَّمَنِ الرَّمَنِ الرَّمَنِ الكَفَنِ وَأَظْلَمَتْ شُبُلُ الآدَابِ إِذْ مُحِبِّبَتْ شَمْسُ المَكارِم في غَيْمٍ مِنَ الكَفَنِ

٥٦٥

وتقدّم الثاني ، فقال:

تَرَكُ السَمَنابِرَ والسَّرِيرَ تَواضُعاً وَلهُ مَنسابِرُ لويَسَّا وسَريرُ وليَ مَنابِرُ لويَسَّا وسَريرُ وليَ وليَّا وليَّا والجُورُ وليَّا يُسجُسبي إليه مَحامِدُ والجُورُ

وتقدّم الثالث ، فقال:

وليسَ فَيِيقَ المِسْكُ رِيحُ حَنُوطِهِ ولكنَّهُ ذَاكُ الثَّناءُ المُخَلُّفُ وليسَ فَيِيعَ المُخَلُّفُ وليسَ صَرِيرَ النَّعْشِ مَاتَسْمَعُونَهُ ولكنه أَصْلابُ قوم تَقَطَّفُ

هذا ، وقد أَطْلَقْنا عنانَ القلّم في ترجمة أحمد، ومع ذلك لورُمْنا حَصْرَ مَحاسنه، ومايُؤْثُرُ عنه من مَكارم الأخلاق، ومن مَسَاو يهَا التي تُعْزَى إليه في أَمْرِ المحنة، لَكُلُّ لسَانُ القلم، وقَصُرَ بَاغُ الاطّلاع.

وفيا ذكرناه كفاية لِمَن أرّاد الوُقُوفَ على حاله، وما كان عليه من المحسن والقُبْح. تجاوّز الله عنه، إنّه جَوَادٌ كريم.

0 0 0

<sup>(</sup>١) في وفيات الأعيان، والفهرست: «فاليوم .. لشدة الأوصاب»، والمثبت في: الأصول، وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٢) هذا أيضاً في : وفيات الأعيان ١/٠١، وتاريخ بغداد ١٩٠/٤، ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في وقبات الأعبان: «مؤالفا».

# ٥٥١ ــ أحمد بن أبى السُّعُود ابن عَمَّد بن مُصْلِح الدِّين الرُّومِيّ ، العمَادِيّ ابن محمَّد بن مُصْلِح الدِّين الرُّومِيّ ، العمَادِيّ

الآتى ذِكْرُ أبيه العَلاَّمة أبى السُّعُود، مُفتى الدَّيار الرُّوميَّة، في مَحَلَّة، إن شاء الله تعالى.

قال المولى قُطْبُ المدين، نَـزِ يـلُ مكة المشرَّفة فى حقَّه: كان نادرة زمانه فى الذكاء ِ والحِفْظ، والآداب، لم يُسْمَعْ فى هذا القصر له بنَظِير فى هذا البّاب.

اجتمعْتُ به فی سنة خمس وستین، بمدینة إضطَائبُول، وهو مُدْرس فی مدرسة رُسْتُم باشا بخمسین عُثْمانیًا، فأکرمنی، وأضافنی، و بَاسَطنی، فرأیتُ من حفظه، وذکایه، ماأدهشنی وحیرنی، مع صِغَر سِنّه، وَکِبَرَ قَدْرِه وشایه.

قال : وأخبرني أن مَوْلِدَهُ سنة أربع وأرَّ بعين وتسعمائة.

وأنه اشتغل على والده، وعلى المؤلّى شمسِ الدّين أحمد بن ظاش كُبْرى، صاحب «الشقائِق النعمانية».

وكان يحفظ «مقامات الحريري» على ظهر الغيب، وقرأ لي منها عدّة مقامات، ومع ذلك كان ينظم شغراً غريباً، بليغا، في أعلى دَرَجَات الفصاحة، مع كمال الحشن، والملاحة، فلا أدرى أي وضف يُوفِيه، وأي صِنف من الفضل ما هوفيه، وماذا يُقالُ فيه والدَهْرُ مِن رُواتِه، وفن الأدب خاملٌ مّالم يُواتِه.

قال : وأنشدني من لَفْظه تخميسَ قصيدة لأبي الطّليّب المتنبّي، وأنّهُ هو الذي خمّسها، وقد بَقِيّ في حِفْظِي منها هذا البيت:

نسشرتُ على الآفاقِ دُرٌ فوائدى وفي سِلْك شغرى قد نَظَمْتُ فَرائدى في نَظَمْتُ فَرائدى في الدهرُ إلا مِن رُواةِ قصائدى (١) فين ذا يُضاهيني وتلك مَقَاصِدِي وما الدهرُ إلا مِن رُواةِ قصائدى (١) إذا قلتُ شِعْراً أصبح الدهرُ مُنْشِدًا

<sup>(</sup>٥) ترجمه في : شدرات الذهب ٨/٧٥٧، العقد المنظوم ٣٤٠ـ٢٤٦.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «وما الدر»، والمئبت في ديوان أبي الطبب ٣٦١.

فَانْظُر إِلَى هَذَا السَّبْكُ العَجِيب، والسُّكُب الغَر يب، واللفظِ الذي يفُوق الدُّرُّ الرُّطيب.

/ وكمان يُدَرَّسُ في «التَّلُويح»؛ و«الهِدَاية»، و«شرح المَوَاقف»، و«شَرْح المِفْتاح»، و كمان يُدَرَّسُ في «التَّلُويح»؛ و «الهِدَاية»، والفَهُم الدَّقيق، واللفظ الأنيق، إلى أن ذَوَى وينقل « صحيح البُخارِي» بغاية التَّدقيق، والفَهُم الدَّقيق، واللفظ الأنيق، إلى أن ذَوَى غُضْنُ شَبَابه، وانَطَوَتْ صَحيفة كتابه، وتوقَاهُ الله إلى رحمته، في حياة والده (١). انتهى.

ه٦ظ

قلتُ : وكان لهُ أخ يُسمَّى محمداً، وَلِنَى قضاء الشام، وحلَبَ، وتؤفِّنَى في حياة أبيه أيضا، وكان في العلم دُون أخيه، وفي الجُود ليس في أبناء ِجنسه مّن يُوّازِيه، تغمَّدُهُ الله برحمته.

\* \* \*

۱۵٦ \_ أحمد بن أبى سعيد أحمد بن أبى سعيد أحمد بن أبى الحنظاب محمَّد بن إبراهيم بن على، القاضى الطَّبَرَى، البُخارِى، الكَعْبِيّ ه

الإمّامُ (٢) ، العَلاَّمة .

مَوْلَدُهُ سنة ستّ وتسعين وأربعمائة.

وكانت لهُ اليَّدُ الطُّولَى في علم الخلاف، والنَّظر.

وتفقّه على والده، وعلى الإمام البُرْهَان.

وَرَوَى عنه أبو المُظفّر السَّمْعَانِي (٣) ، وقال: هو انستاذى في علم الخلاف.

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب المقد المنظوم أنه توفي سنة سبعين وتسعمائة، ومابلغ عمره ثلاثين سنة، وكان سبب موته، أنه خالط بعض الأراذل، ورغبه في أكل بعض المعاجين. العقد المنظوم ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

 <sup>(</sup>٣) لاشك أن هنا أخطاء قاحشة، قإن المؤلف يذكر أن مولد الكعبى سنة ست وتسعين وأر بعمائة، فكيف يروى عنه
 أبوالمظفر السمعاني، ووفاته سنة تسع وثمانين وأر يعمائة. انظر طبقات الشافعية ٥/٥ ٣٤.

ثم كيف يذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، والمؤلف يذكر أن وفاته في عشر الستين وخسمائة، وقد توفى الحاكم، سنة خس وأربعمائة. انظر أيضاً طبقات الشافعية ١٦٦/٤.

وقد ذكر ابن الأثير في اللباب ٢٤/٣ أن الحاكم أبا عبدالله سمع من أبي سعيد أحمد بن محمد الكعبي، وهو فيا يبدو أبو بي

ذكرهُ الحاكمُ في «تاريخ نَيْسابور»، فقال: درَّس بنَيْسابُور فِقْهَ الإمام أبى حنيفة نَيْسًا وستيَّن سنة، وأَفْتَى قريباً من هذا، وحَدَّث سَنتيْن.

ومات تقريبًا في عشر السّتين وخسمائة. رحمهُ الله تعالى.

وإنما ذكرتُهُ هُنا، ولم أذكُرُهُ فيمن اسْمُه أحمد بن أحمد؛ لغَلَبة الكُنية على اسْمِ أبيه.

000

١٥٧ \_ أحد بن أبى العزّ ابن أحد بن أبى العزّ بن صّالح بن وُهَيْب الأَذْرَعَى فخرُ الدّين ، ابن الكشْك

المعروف بابن الثور، بفتح المثلثة.

ذكرة الحافظ ابنُ حَجَرَفى «مُعجم شيوخه»، وقال سَمعَ من أوَّل «الصحيح» إلى كتاب الوتر عَلَى الحَجَّار، وسمع أيضا من إسحاق الآمِدِي، وعبدالقادر بن المَلُول (١)، وغيرهما.

مات في صَفَر، سنة إحدى وثمانمائة، ولهُ ثمانون سنة، إلا أيَّامًا. رحمه الله تعالى.

**\*** \* \*

۱۵۸ — أحمد بن أبى عِمْران أبوجعفر، الفقيه ه

الإمام، العّالم، العَلاَّمة، أحدُ أَصْحابِ التَّفُّنُن في العُلُوم.

وقد تكلمت على القضية بأوفى من هذا، في حاشية الجواهر المضية ١٣٥/١، ١٣٦. فانظرها.

<sup>=</sup> المسترجم، فلعل هذا هو الذي ساق إلى هذا الحنطأ، ولعل من ذُكِرَ في تاريخ نيسابور، ومن روى عنه أبو المظفر السمعاني، هوأبوسعيد أحمد بن محمد الكعبي، أبو المسترجم.

<sup>(</sup>١) انظر المشتبه ٦١٣، ٦١٤.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ١٥٨، ١٥٩، إيضاح المكنون ٢٩٤/، تاريخ بغداد ١٤٢، ١٤٢، ١٤٢، الجواهر المنسية، برقم ٢٦٢، حسن المحاضرة ٢١٩١، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٠، العبر ٢٣/٢، الفوائد البهية ١٤، الكامل لابن الأثين ٢٥٥/، كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٣٢.

واشمُ أبى عِمْران مُوسى بن عيسى، وإنما ذكرتُهُ هنا لغَلَبة الكُّنْية على أبيه.

نزل أبو جَعْفر مضرّ، وحَدَّث بها عن عاصم بن على، وسعيد (١) بن سُليمان، الوَالِيد، وعلى بن الجعْد، ومحمد بن الصباح، وبشر بن الوليد، وإسحاق بن إشماعيل، وغيرهم.

وهو الستاذ أبي جَعْفر الطُّحَاوِي، وكان ضر برأ، رَّوَى عنه الطُّحَاوِي، وغيرُهُ.

قال الخطيب: وقال لى القاضى أبوعبدالله العَيْمَرِى: أَبُوجِعفر أحمد بن أبى عِمْران، السَّنادُ أبى جَعفر الطَّحاوِي، وكان شيخ أَصْحَابِنا بيضرفى وَقتِه، وأَخذ العلم عن محمَّد بن سَمّاعة، و بشر بن الوّليد، وأَضْرابِها.

وقال أبوسَعِيد بن يُبونس: أحْمَد بن أبي عَمْرًان الفقية ، يُكُنّى أبا جَعْفر، وأَسْمُ أبى عِمْرَان مُوسَى بن عيسَى، من أهل بغداد، وكان مَكِينًا من العلم، حسن الدّرَاية بألوان من العلم كثيرة، وكان ضر يرّ البَصَر، وحَدَّث بحديث كثير من حِفْظِه، وكان ثِقّة، وكان قدِمَ إلى مصر مع أبى أيُّوب صاحب خَرَاج مِصْر، فأقام بمصر إلى أن تُؤفِّى بها فى المُحرَّم، سنة ثمانين وماثتين. انهى.

وذكرَه الحافظ جلالُ الدِّين الشَّيُوطِئَّى في «لَحُسْنِ المُحَاضِرة»، وقال: قاضى الدِّيارِ المُصَاضِرة، وأَثْنَى عليه.

وهذا صَر يح في أنه وَلِي القضاء بمضر، فكأنَّهُ وَلِيَهُ/ قبلَ أَن الصيبَ بَبَصَرِه، فَلَيُحَرَّنُ وَالله أَعْلَمُ.

۲۲و

...

#### ۱۵۹ ـ أحمد بن أبى الكَرَم ابن هبّة الله ، الفقيه ه

ذكرَهُ ابنُ العَدِيم، في «تاريخ حَلَب»، وقال: كان فقيها حَسَنا، دَيَّنا، كثير الثَّلاوَة للقرآن.

<sup>(</sup>٢) في نمخ الجواهر المضية: «وشعيب»، وهو خطأ، وسعيد بن سليمان الواسطى، هو سعدو به الحافظ، المتوفى سنة خس وعشر بن ومائتين. انظر العبر ٣٩٤/١.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٦٧.

و وَلِيَ التدريسَ بِالمُوْصِل، ومَشْيخَة الرُّ بَاط، وطلَبَ الحَدِيثَ.

وقَدِم حَلَّب مِرَراً، رَسُولاً إلى اللك النَّاصر دَاوُدَ، في سنة ثمان وأربعين وستمائة.

وَ وَرَدَ بِغِدَادَ رَسُولاً أَيضاً في هذه السَّنة.

وتُوفِّي بالموصل سنة خَمْسين وستمائة.

قال ابنُ العَديم: بَلغنِي وفاتهُ وأنا ببغداد، في هذا التاريخ. رحمهُ الله تعالى.

0 0 0

المُويّد النّسفي، المُويّد المُويّد المُويّد المُويّد المُحمُودي ، النّسفي، أبونصره

كان إمّاماً جَليلاً، فاضلا، زاهداً، أعجوبة الدنيا، وعلاَّمة العُلما.

مُصَنِّف «الجامع الكبير المنظوم» وهو في مُجَلَّد، و «شَرْحه» في مجلَّدين، رأيتُ بخطّ ابن طُولُون، أنَّ كلُّ باب منهُ قصيدة "، وأن له قصيدة " في الصول الدين.

و بَيْتُ المَحمُوديَّةِ بِمَرَّو مَشْهُور بِالعِلم (١)، وهذه النسبةُ إلى بعْض أَجْداد المُنتسِبِ إليه، رحمهم الله تعالى.

4 4 4

۱۹۱ ـ أحمد بن أبى يَزِ يد ابن محمَّد ، شِهابُ الدِّين بن زَكِيِّ الدِّين العَجَمَّى الشَّرَائِي ، المُشْهُورُ مِولانا زَاده

كان أبوه ناظرَ الأوقاف ببلاد السّراى، وكان مَعْروفا بالزُّهد والصِّلاح، فتضرُّع إلى الله

 <sup>(</sup>a) ترجمته في: الجواهر المضية برقم ٢٦٥، كشف الظنون ٢٠٠١، ١٣٤٤/١، وفيه أنه كان حيا منة خس عشرة وخسمائة.

<sup>(</sup>١) انظر النباب ٢/٨٠٢.

تعالى، أن يَرْزُقَه وَلداً صَالحاً، فؤلد له أحد هذا، في يوم عَاشُوراء، سنة أرْبَع وخمسين وسَبْعمائة.

ومّات أَبُوهُ ولـهُ تسع سنين، فلازم الأشتغال حتى برّع فى أنواع العُلُوم، وصار يُضرّب به المثلُ فى الذّكاء.

وخرج من بَلدِه وَلهُ عشرون سنة، فطافَ البلاد، وأقام بالشَّام مُدَّة.

ودرَّس الفقه والأصول، وشارك في الفنون، وكان بَصِيراً بدَقائِق العُلوم.

وكان يقول: أعجبُ الأشياء عندى البُرهان القاطع، الذى لايكون فيه للمَنْع مَجَال، والشكل الذي يكون فيه للمَنْع مَجَال، والشكل الذي يكون فيه فِكُرُ ساعة.

ثم سَلَك طريق التصوُّف، وصحِب جماعةً من المشايخ مُدّة.

ثم رحل إلى القاهرة، وفُوض إليه تدريسُ الحديث بالظّاهِر يَّة (١)، في أَوَّل مافُتِحَتْ، ثم درَّس الحديثَ بالصَّرْغَتْمَشِيَّة (٢)، وقرأ فيهَا «عُلومَ الحديث» لابن الصَّلاح، بقُوَّة ذكائه حتى صَارُوا يتعجِّبون منه.

ثم إن بعض الحَسدة دَسَّ إليه سَمُّا، فرض، وطال مرضُه، إلى أن مات في المُحرَّم، سنة إحْدى وتشعين، وكثر الثناء عليه جدًّا.

وترك وَلداً صَغِيراً من بنت الأقصرائيّ (٣) ، وأنجبّ بعده، وتقدّم، وهو مُحبُّ الدّين، إمامُ السُّلطان في زمنه.

**000** 

<sup>(</sup>١) بعنى ظاهر به القاهرة، وهناك مدرستان بشارع المعز لدين الله (منطقة النحاسين وبين القصرين) يطلق عليها هذا الاسم، بنى الأولى الظاهر برقوق، وبنى الثانية الظاهر ركن الدين بيبرس البنلقدارى. انظر حاشية النجوم الزاهرة ٢٤٠/١١.

<sup>(</sup>٢) هي جامع صرغتمش، بجانب مسجد ابن طولون من الجهة البحرية الغربية للجامع بشارع الخضيرى، قسم السيدة زينب. انظر حاشية النجوم ٣٠٨/١٠، ٣٠٩،

<sup>(</sup>٣) في ص: «الأقسراي» والمثبت في: ط، ن.

#### ١٦٢ ــ أحمد بن بحارة

(١ بالبّاء الموحّدة، أو بالنون.

وإنما ذكرته هنا، مع وُجودِ الشك في اسم أبيه، لأنَّى رَأيتهُ بخط بعضهم بالبّاء المُوحّدة، فنقلتُه كها وَجَدتُه.

ذكره القاضى عمارة في «تاريخ زَبِيد»، فقال١): أَبُو العّباس، الفقيهُ الحَنفِي.

كان مُبرِّزا في علم الكلام والأدب واللغة، شاعراً يَخذُوطر بِنَ أَبِي نُواس في الاشْتِهار بِالخَلاعة، واجْتاز ليْلةً بدَارِ القاضى أبي الفتوح بن أبي عقامة وهو سَكْران، وكان فَظًا في ذاتِ الله تعالى، عَزَّ وجَلَّ، وابن بحارة يخلِطُ كَلاَمَه، فصاح عليه القاضى، وليس عنده أحد من الأعوان: إلى هذا الحد ياجِمار!.

فوقف ابن بحارة مخاطباً للقاضى، وقال:

/ سَسَكَراتُ تَسَعْسَادُنِى ونُحسارُ وانْسِيَسَسَاءٌ أَعْسَسَادُهُ ونَسَعَارُ(۲) فسمَسلُومٌ مَسن قال إنَّى حسمَارُ (۲) فسمَسلُومٌ مَسن قال إنَّى حسمَارُ (۳)

0 0 0

٢٦٣ \_ أحمد بن بَدر الدّين بن شعبان (١)

المشهور بجده شعبان المذكور.

أَحَدُ قُضاةِ القُضاةِ بالدّيار المضريّة، وأضلهُ من الدّيار الشَّاميّة.

وكان أَبُوهُ من القضاة المذكور بن المشهور بن.

وكانت سيرته كوّلده أحمد غير محمُودة، وطريقتُهُ غيرَ مشكورة، وقد شُكِي مِراراً عديدة،

٢٢ظ

<sup>(</sup>۱ـــ۱) ساقط من ص، وهو في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) في ص: «وثعار»، والمثبت في: ط، ت.

 <sup>(</sup>٣) في ص بعد هذا زيادة: «هكذا نقلت هذه الترجمة من بعض تواريخ الين، والله أعلم»، وهذه الزيادة تسد الثلمة التي نبهت عليها سابقاً في النسخة: ص.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة كلها ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

وفُتِّش (١) عمليه وصُودِر، والأَوْلَى بنا أَن نضْربَ صَفْحًا عن ذِكْر مَاهو شائعٌ عنه بين العوامِّ والخواص، من الأَوْصَاف التي لا تليق بمن يئتمِي إلى العلم وأَهْلَهِ أَن يتلبَّس بها، وفَضْلُ الله أَوْسَمُ من ذنو به.

وأمَّا صَاحبُ الترجمةِ، فإنَّه قد اشتغل، ودَأْبَ، وحَصَّل، وصار مُلازماً من قاضى القضاة السَّيِّد الشريف محمَّد، المغرُوف بمَعْلُول أمير، كما يزعُم هو، والله تعالى أعلمُ.

ثمَّ صار مُدَرَّماً في بعضِ المدارس بدِيّار العَرّب، وأَلْقَى بِهَا يَسيراً من الدُّروس، بحضُور من لايعترضُه، لافي الخطأ، ولافي الصواب.

ولم يَـزلُ طـالـبـأ للـقـضـاء، رَاغـباً في تخصيله، طائراً إليْه بأجنحةِ الظّمَع الزائد، وحُبّ الرياسة المُفْرِطة، إلى أن بَلَغ منهُ مُرّادَه، وصاريتولاه تارّة "، و يُعْزَل منهُ أَخْرَى.

ومن جُملة البلاد التي وَلِيَ قضاءها فُوّة (٢)، والبُحَيْرة، والجيزة، والخَانقاة السَّرْ ياقُوسِيَّة، وغيرها.

وكان يُعَامِل الرَّعَايَا بكلِّ حيلة يَعْرَفُها، وكلِّ خديعة يقدِر عليها، و يتوصَّل بذلك إلى أخذ أموالِهم، والاستيلاء على أرْزاقِهم، فحصَّل من ذلك أموالاً جَزِيلة، لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، وأضافها إلى ما وَرثَهُ من مَالِ أبيه، وهو فيا يُقال عنه كثيرٌ جدًّا، ومُدَّة عمره وجيع دهره ما رُؤى، ولا شمع، أنَّه تصدَّق على فقير بِكِشرة ولادِرْهم نُقْرَة، ولا أضاف غَرِيباً، ولاوَصَل قريباً، ولاوَصَل قريباً، وأمَّا إخراجُ الزكاة فما أظنُّ أنَّه قرأ لها بَاباً، ولارَأَتْ عَيْنُهُ لَها أَصْحَاباً.

وأمَّا الكتبُ النَّفيسة فإن عنده منها ماينُوفُ على أربعين ألف مجلَّد، وأكثرُهَا من كُتُبِ الأوقاف، وضَع بنة عليها، ومَضَى عليها الأوقاف، وضَع بنة عليها، ومَضَى عليها أهل العِلم من النَّظر إليها، وطالت الأيامُ، ومَضَى عليها أعْوَام، ونُسِيّتُ عندة، وغَيِّر شُرُوطَها، ومَحَا مَا يُشتدَلُ به من كَوْنها وَقُها من أوائلها وأواخِرها، وزاد ونقص، وصارت كُلُها مِلْكاً له في الظاهر، ولم يَخَف الله ولا اليومَ الآخِر.

وقد شاع وذّاع، ومَلاّ الأَفْواهَ والأَسْماع، أَن انْجرةَ مُسقَّعات أَمْلاَكِه وأَوقافِه تزيدُ كلّ يَوْم على عشرين أو ثلاثين دِيناراً ذهباً.

<sup>(</sup>۱) في ن بعد هذا زيادة: «وامتحن».

<sup>(</sup>٢) فوة : بليدة على شاطىء النيل، من نواحى مصر، قرب رشيد. معجم البلدان ٩٢٤/٢.

وَقد وَصَلَ إلى دَقَاقَةِ الرَّقابِ وهو لا يزِّدَادُ في الدنيا إلاَّ طَمَعاً، وفي القضاء إلاَّ حُبًّا وكانت نفسهُ الأمَّارةُ تُطلِعهُ في أَن يَصيرَ قاضِياً بخمسمائة عُثماني، في مَرْتبة مِصْرَ، و يكون بذلك من جُملة عُلماء الدِّيار الرُّوميَّةِ، ودَاخِلاً في زُمْرَةِ مَوَاليهِم، وكان منه ماسنشْرَحُه مُفصًلاً، إن شاء الله تعالى (١).

**4 4 4** 

#### ١٦٤ \_ أحمد بن بُدَيْل الكُوفِي، القاضى ه

من أصحاب حَفْص بن غِيّاث، حَدَّث عنه، وانتفع به.

وسَمِع أبا بكر بن عيَّاش، وعبدالله بن إدريس، وعمَّد بن فَضْل، و وَكِيعاً، وعبدالرحمن المُحمَّد بن فَضْل، و وَكِيعاً، وعبدالله السَّامة، المُحمَّد بن ضَالح، وعبدالله بن نُمَيْر، وأبا السَّامة، وغيرَهم.

۲۲و

قال الخطيب: وكان من ألهلِ العلم والفضل.

وَلِيَ (٢) قَضَّاء الكوفة قبل إبراهيم بن أبي العَنْبَس، وتقلَّدَ أَيْضاً قضاء هَمَذَان.

وَوَرَدَ بِغِدَاد، وَحَدَّث بها، فرَوَى عنه عبدُ الله بن إسحاق المَدائِنِتَى، ويحيى بن محمد بن صَاعِد، وإبراهيم بن حَمَّاد القاضى، ومحمد بن عُبَيد الله بن العَلاء الكاتب، وعلى بن عيسى الوَزِير، وغيرُهم،

قال (٣) أحمد بن صالح الهَمَذاني: بَلغنِي أَنَّهُ كَانَ يُسَمَّى بالكوفة رَاهبَ الكوفة، فلما وَلِيَ النَّفَاء النَّانَ، خُذِلْتُ على كِبَر السِّنَ!! مع عِفَّته وصِيانته.

وحَدَّث أبو (١) القاسم عُبيد الله بن سُليمان، قال: كنتُ أكتبُ لموسَى بن بُغا، وكنَّا

<sup>(</sup>١) هذا يدل على معاصرة المؤلف للمترجم.

 <sup>(</sup>a) ترجمته في : الأنساب ٩٩٦ ظ، تاريخ بغداد ٤/٩٤ ١٩٠٤، تذكرة الحفاظ ٢٩٢/٢، ٦٥، تهذيب التهذيب ١٩٧١، ١٨٠ الجواهر المضية، يرقم ٨٦، شفرات الذهب ١٣٧/٢ المشتبه ٥٥، ميزان الاعتدال ٨٤/١، ٨٥، الوافي بالوفيات ٢٦٣/٦.
 و يقال في نسبه : «اليامي».

<sup>(</sup>۲) في ط، ن: «وولي»، والمثبت في: ص، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) في ص: «وقال»، والمثبت في : ط، ن، وتاريخ بغداد.

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصول، وهو في تاريخ بغداد.

بالرَّقَ، وقاضيها إذ ذاك أحدُ بن بُديل الكُوفِي، فاحتاج مُوسَى أن يجْمَعَ ضَيْعة لهناك، كان له فيها سِهامٌ، و يُعَمِّرَها، وكان فيها سَهْمٌ ليتيم، فصِرْتُ إلى أحد بن بُديل، أو فاستحضرتُ أحد بن بُديل، وخاطبتُه في أن يبيع علينا حِصَّة اليتيم، و يأخذَ الشَّمن، فامتنع، وقال: مَا باليتيم حاجةٌ إلى البَيْع، ولا آمَن أن أبِيعَ مالَه، وهومُسْتغنِ عنه، فيحدُث على المالي حَادِثةً، فأكُون قد ضيَّعْتُهُ عليه.

فقلتُ : إنا نُعطيك من ثمن حِصَّتِه ضِعْف قِيمتِها.

قال : ماهذا لي بعُذُر في البَيْع، والصُّورة في المال إذا كثُر مثلَّهَا إذا قَلَّ (١).

قَالَ : فَأَدَرَّتُهُ بَكُلِّ لَـوْنِ، وهـويتمنع، فأَضْجَرَنى، فقلتُ: أَيُّهَا القَاضَى، لا تَفَعَلُ فَإِنَّه موسى بن بُغا.

فقال لى : أَعَزُّكُ الله ، إنَّه الله تبارَك وتعالى.

قال : فاستُحيّيتُ مِن الله أن الحاودة بعد ذلك، وفارقتُه.

فدخلتُ على موسى، فقال: ما عَملت في الضّيعة؟

فَقَصَصْتُ عليه الحديثَ، فلما سبع أنه الله تبارك وتعالى بَكَى، ومازال يُكرِّرهَا، ثم قال: لا تعرض لهذه الضَّيْعَة، وانْظُر في أمْر هذا الشيخ الصَّالح، فإن كانت لهُ حاجةٌ فاقْضِها.

قال : فأخمضُرْتُه، وقلتُ له: إن الأمير قد أغفاك من أمرِ الضّيْعة، وذاك أنتَّى شرحتُ له ماجرَى بيننا، وهو يَعْرض عليك حوائِبَجك.

قال : فدَعَا لَهُ، وقال: هذا الفِعْلُ أَخْفَظُ لنعمتِهِ، ومالِتَى حَاجِةٌ إلا إِذْرَارَ رِزْقِي؛ فإنّه تأخّر منذ شُهورٍ، وأَضَرّنِي ذلك.

قَالَ : فَأَطْلَقَتُ لَهُ جَارِيَّهُ.

ورَوَى الحنطيبُ بسَندِهِ، عن أحد بن بُديل، قال: بعثَ إلى المُعْتزُّ رَسُولاً بعدَ رَسُول، فلبشتُ كُمِّى، ولبشتُ نَعْلَ طَاق، وأتيتُ بابَهُ، فقال الحاجبُ: ياشيخ، نَعْلَيْك.

<sup>(</sup>١) أي يستوى الأمران في أنه لا يحق له البيع، قل الثمن أو كثر

فلم أَلتَفَتْ إِليه، ودخلتُ البابَ الثانِي، فقال الحاجبُ: نَعْلَيْك.

فلم ألتفت إليه، فدخلت إلى الثالث، فقال: ياشيخ، نَعْلَيْك.

فقلتُ أبالواد المُقدّس، فأنا أَخْلَعُ نَعْلَى.

فدخلت بنَعْلَى، فرفع مجلسِي، وجَلَسْتُ علَى مُصَلاَّهُ، فقال: أَمَعْبَنَاكَ أَبَا جَعْفُرٍ.

فقلتُ : أَتْعَبْتنِي، وأَدْعَرْتنِي، فكيف بك إذا سُيلت عني!

فقال : ما أردنا إلا الخير، أردنا نسمعُ العلم.

فقلت: وتشمعُ العلمَ أيضاً، ألا جِنْتنِي، فإن العِلمَ يُؤتِّي ولا يَأْتِي.

قبال : فأخذ الكاتيبُ القرْطاس، والدّواة، فقلت له: أتكتبُ حَديثَ رَسُول اَلله صلّى الله عليه وسلّم في قِرْطاسِ بمِدَاد!

قال: فبمَ نكتبُ؟.

قلتُ : في رّق .

فجاءوًا برّق "وحِبْرِ، وأخذ الكاتب يريد أن يكتب، فقلتُ: اكتبْ بخطّك.

فَأَوْمَا إِلَيه أَن لا تَكتب، فأَمْلَيْتُ عليه حديثين أَسْخَن الله بهمَا عَيْنيْه. فَسَأَلُه ابنُ البَئّا أو ابنُ النَّعمان: أَيَّى الحديثيْن؟

فقال: قلتُ /: قال رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيْةً فَلَمْ يَخْطُهَا بِاللهُ عليه وسلَّم: «مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيْةً فَلَمْ يَخْطُهَا بِالنَّصِيبَ حَدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، والثانى: «مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً»، انتهى.

وكانت وفَاتُه سنة ثمان وخمسين ومائتين. رحمه الله تعالى.

معد بن البُرْهان ، في البُرْهان ، في البُرْهان ، في «الجواهر»، وقال: هكذا هومعروك بهذه النِّسبة.

444

٧٦ظ

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الجواهر الضية ، برقم ۸۷.

الإمام شهاب الدين المُقْرى.

له مُشارّكة في فنون.

مات بحَلَب، سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، في ثامِن عَشر رَجِب الفَرْد. رحمه اللهُ تعالى.

0 0

### ١٦٦ \_ أحمد بن بكربن سينف ، أبوبكر ، الجَصِّينيه

بفتح الجيم وكشر الصّاد المهملّة المشدّدة وسُكون اليّاء آخر الحُرُوف وفي آخرها النون، هذه النّسبة إلى جَضَين، وهي محَلّة بِمَرْق، انْدرَستْ، وصارتْ مقبرة ، ودُفِن بها الصّحابة، (ايُقال لها تَنُوركران (٢). هكذا ذكرَه السّمْقانيّ،)، وذكر الحازِميّ عن أبي نُعَيم الحافظ، أنه كان يَقولُ: بكشر الجيم.

قال السّمقاني، وأحمد هذا ثِقَةٌ، يَرُوى عن أبى وَهْب، عن زُفَرَ بن الهُذَيل، عن أبى حنيفة، كتاب «الآثار».

وَرَوَى عن غيرِه فَأَكْثَرَ.

ترجمه في «الجواهر» ، ولم يذكر له وفاة ، ولا مَوْلِداً ، والله أعْلمُ.

١٦٧ \_ أحمد بن جعفر بن أحمد ابن مُدرك ، أبوعمر البَكْرابَاذِي ، ابن مُدرك ، أبوعمر البَكْرابَاذِي ، المُعْرُوفُ بالكَوْسَج ه

من أهل جُرْجان.

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الأنساب ١٣٠ ظ، الجواهر المضية، برقم ٩٠، اللباب ٢٣٩/١، معجم البلدات ٨٤/٢.

<sup>(</sup>۱-۱) ساقتل من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «بنود كران»، والصواب في: الجواهر المضية. قال ياقوت: «يقال لها: تنوركران. أي صناع التناني».

<sup>(••)</sup> ترجمته في : ثار يخ جرجان ٦٢، الجواهر المضية، برقم ٩١. والكوسيج: الذي لاشعرعلي عارضيه.

سَمِعَ من أبى الحَسن (١) أحمد بن محمد بن عمر الجُرْجاني، وغيره.

وَرَوَى عنه الحافظ أبو القاسم حمزةُ بن يوسف السَّهْمِيّ، وذكرهُ في «تاريخ جُرْجان». روقيّ سنة أرْبع وسبعين وثلاثمائة، رحمه الله تعالى.

4 4 4

۱۶۸ ـ أحمد بن حَاجّ، أبو عبد الله ، العَامِرِي ، النّيْسَابُورِي ، الفقيه «

صاحب محمد بن الحسن، تفقه عليه.

وكان جَليلاً، سَمِعَ ابن المُبَارَك، ومُفيان بن عُيَيْنَة.

ورَّوَى عنه أبوعبد الله أحمدُ بن حَرَّب، وأحمد بن نَصْر الَّلبَّاد، شيخُ الحنفيَّة بنَيْسابور.

ذكره الحاكم في «تاريخها»، وقال؛ قرأتُ بخطّ أبي عمرو المُسْتَمْلِي وَفَاتَه سنة سَبْع وثلاثين ومائتين. رحمه الله تعالى.

. .

۱۶۹ \_ أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن الحسن المعسن ابن أنوشِرُوان ، ابن أنوشِرُوان ، الأصل ، ثم الرُّومِتى ، أبو المفاخر ، ه

قاضى القضاة جلالُ الدِّين، ابن قاضى القضاة تُحسام الدِّين، ابن تاج الدين. مولده سنة إحدى وخمسين وستمائة، عدينة أنْكُور يَّة (٢)، من بلاد الرُّوم.

(۱) في تاريخ جرجان: «أبي الحسين».

وني ص: «أحد بن حاجي»، والمثبت ني: ط، ن.

وحاجى: لغة العجم في النسبة إلى من حج، يقولون إلى من حج إلى بيت الله الحرام: حَاجَى. طبقات الشافعية الكبرى ٢٩٩/٤.

(••) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٩٣، الدرر الكامنة ١٦٢١، ١٦٧، السلوك ٢/٣/٢، وكفوائد البهية ٦٦ ــ ١٦، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٦٦٣، المنهل الصافي ٢/٠٤٠١ ـ ٢٥١.

(٢) وأنكورية هي أنقرة. انظر معجم البلدان ١/٢٩٠، ٢٩١.

<sup>(</sup>a) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ٩٢.

تفقّه على والده، وغيره، وقرأ التفسير والنحوعلى يزيد بن أيُّوب الحَنفِي، وقرأ النحوَ أيضا على صَدر الدين، تلميذ أبى البقاء العُكْبَرِي، وعلى قاضى سيواس، تلميذ ابن الحاجِب في النَّحو والتَّصريف، وقرأ «الجامع الكبي»، و «الزيادات» للعَتَّابِيّ، على السيخ شمس الدين الماردانيّ، وقرأ الخلاف على العَلاَّمة بُرهان الدين المَحتفِي، بدمشق، والفرائض على أبى العَلاه البُخاري (١).

وكان قد ولي القضاء بخرَّت برَّت (٢)، وعمرُه سَبْعَ عشرة سنة.

قال الشَّظبُ في «تاريخ مِصْر»: اشتغل كثيراً، وكان جَامعاً للفضائل، و يُحِبُّ (٣) أَهْلَ العلم، مع السُّخاء، وتحشن العِشرة.

قال البِرْزَالِي: وَلِي قَضاء الشام، ونابَ عَن وَالدِه قبل ذلك، ودرَّس بالحَاتُونيَّةِ (١)، والقَصَّاعِيَّةِ (٥).

وكانتْ لهُ عنايةٌ بـ «جامع الأَصُول» أَلْقَاهُ دُرُساً، و يَحْفَظ منه كثيراً.

وكان محبوباً إلى الناس/، كثيرَ الصّدّقة، جَوَاداً، مُتّع بحَواشِه، إلا السَّمْع، وكتب الحنط المنشوب، على الوّلي الذي كان ببلاد الرّوم.

۸۲و

ومات سنة خس وأربعين وسبعمائة، وكان قد انْحَتَى من الكِبرَ، وإذا مَرض يقولُ: أخبرني رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم في المّنام، أنّى الْحَمَّرُ. فكان كذلك، فإنه أكمَل النّه عليه والله النّه عليه والمّنام، أنّى الْحَمَّرُ. فكان كذلك، فإنه أكمَل النّه عين وزاد.

وكان سَمِعَ الحديثَ من الفخر ابن البُخارِي، وكان يحفظ في كلّ يَوْم من أيَّامِ الدُّروسِ ثلاثمائة سَطْر.

<sup>(</sup>١) انظر كتحر ير أسهاء أساتذته السابقين حاشيتي على الجواهر المضية ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) في ص: «بخبرت»، والصواب في: ط، ن، والدرر الكامنة، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>۱) على هن. «بعبرت»، والسعوب على من المعروف بحصن زياد، في أقصى ديار بكر، من بلاد الروم، بينه و بين ملطية وخرتبرت ؛ اسم أرمنسي، وهو الحصن المعروف بحصن زياد، في أقصى ديار بكر، من بلاد الروم، بينه و بين ملطية مسيرة يومين، و بينها الفراث. معجم البلدان ٢٠٧/٢)،

<sup>(</sup>٣) في الدرر الكامنة: «وعبة».

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بها، في النرجمة رقم ٥٦ ٠

<sup>(</sup>ه) المدرسة القصاعية، بحارة القصاعين، بدمشق، الدارس ١/٥٦٥، وقد جاءت في الأصول هكذا «القصاعين»، وتأتى أيضاً كذلك في ترجمة رقم ٢٤٨.

وقال الشهابُ ابن فضل الله: كان كبيرَ المرُوءة، حَسنَ المُعاشَرةِ، سَخِيَّ النَّفْس، فوقَ السَّبْعين سنة يُدَرَسُ بدمشق، وغالبُ رؤساء مذهبِه مِن المُحَكَّام، والمدرِّسين، كانوا طلبةً عنده، وقل منهم من أفتى ودرِّس، بغير خَطِّهِ.

وقال ابن حَبِيب فى حَقِّه: إمّامُ مَذهَبِه، عارف بنقْد فِضَّتِه وذَهبِه، حَسَنُ التَّلطُّف، كثيرُ السَّعَفَّف، ذُو نفسٍ زَكيَّة، وسيرةٍ مَرْضيَّة، وأخلاقٍ كرعة، ومناقبَ وُجُوهُهَا وَسِيمَة، معروف بالمكارِم، مَوْصُوف بالهِمَمِ والعزائمُ.

باشر بدِمَشْق تدريس عِدَّة مدارس، وزيِّن بنجُوم عُلومه مُذْوَلِي القضاء بهَا آفاقَ الجمالس، واستَّمرُ معْدُوداً من الأكابر والأعيان، إلى أن فرَّق المُّوتُ بينه وبين الأهل والأوطان. انتهى،

وذكر صاحب آكام المَرْجان(١) ، عن الشّهاب أبن فضل الله العُمَرِي ، عنه ، حكايةً غريبة ، لابأس بذكرها هنا ، قال: سَفَرنِي أبي إلى الشَّرْق لإخضار أهله إلى (٢) الشام ، فألجأن المطرُّحتي نِمْنا في مَغارة ، فبينا أنا نائم إذا شيء "يُوقِطُنِي، فانتبَهْتُ ، فإذا المُرَّة لَهَا عَيْنٌ واحدة مُشَقُّوقة ، فارتعْتُ ، فقالت: لاَ تخف ، إنى رَغِبْتُ أن أز وَجُك ابنةً لى كالقمر.

فقلت: على خِيرَةِ الله.

ثم نظرتُ فإذا برجالٍ في هيئة قاض وشهود، وكلُّهُمْ بصفةِ المرأة، (٣فخطبَ أحدُهُمُ، وعَقَد، وقبلتُ، ونهَضُوا.

وعَادَت المرأة ٣)، ومَعهَا جارية حَسْناء(١) فترَكثها عندى، وانصرفَتْ، فارْتعتُ، وخِفْتُ خَوْفاً شديداً، ولم أَقْرَبْ تلك الجارية، ورَحَلْنا، وهي معنا.

فلها كان فى اليَوْم الرابع حَضَرَتْ تلك المرأة، فقالت: كأنَّ هذه الشَّابَّة مَا أَعجَبَتْك؟ فقلتُ: نعم.

<sup>(</sup>١) آكام المرجان في أحكام الجان ٦٩ ، ٧٠ ، وتصرف التمبمي يسيرا في رواية القصة.

<sup>(</sup>٢) في آكام المرجان: « من ».

<sup>(</sup>٣٣٣) ساقط من : ص ، وهوفي: ط ، ن ، وقر يب منه في آكام المرجان.

<sup>(1)</sup> في آكام المرجان ريادة: «إلا أن عينها مثل عبن المها».

قالت: فناولينيها.

ففعَلتُ، فأخذَتُها وانصَرَفتْ، فلم أرَهَا بعد ذلك.

0 0 0

۱۷۰ \_ آحد بن الحسن بن آحد أبُونَصْر الدروّاحكي، الزاهد ه

غرف بفخر الإشلام.

أستاذ العُقَيْلِي (١).

ولم يذكر السَّمْعَاني هذه النسبة.

كذا في « الجواهِر».

. . .

۱۷۱ \_ أحد بن الحسن بن إسماعيل ابن يعقوب بن إسماعيل ، الشّهاب، العَيْنَتَابِي، ابن يعقوب بن إسماعيل ، الشّهاب، العَيْنَتَابِي، ثَمُ القاهِرِيّ ه،

وَالِدُ الشمس محمّد ومحمود المعْرؤف كلّ منها بالأمشاطي.

مِمَّن اشتغل وفَضُل، وذُكِر بالخيْر.

ورَافَق ابن حَجَر في السَّماع على بعض شيُوخِه في «المستخرج» وغيره، وأَثبَت اسْمه في «الطّبَاق» فشيَّخهُ، ونسّبَهُ في بَعْضِهَا عَجَمِيًّا، وفي بعضها كَحْكاوِيًّا، وفي بَعْضِهَا عَيْنَتابِيًّا.

مَات سنة تشع عشرة وثماغائة. رحمه الله تعالى،

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٩١، وفيها: «الدرواجكي».

وفي ص: «الدرواحلي» والمثبت في: ط، ن، وأنساب الطبقات السنية.

<sup>(</sup>١) في الجواهر المضية: «المفضلي».

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الضوء اللامع ١/٢٧٣.

ذكرَهُ السَّخاوِي، في «الضُّوء اللَّامع».

. . .

۱۷۲ \_ أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن حسن الرُّهَاوِيّ ، ثم المصرِيّ ه

المُلقِّب بطبيق (١).

よっろ

سَمِعَ من الحَسَن الكُرْدِي ((المائة الشَّرَ يُجِيَّة) ومِن الوَانِيُّ (٢)، والدَّبُوسِيِّ والخَتَني، وابن قُرَ يش، وغيرهم، وأكثر من السَّماع، وحَدِّث.

وسّمِع منه الإمامُ جمالُ الدّين ابن ظَهِيرة، وغيرُه.

وناب في الحُكم بالقاهرة، /وَوَلِي العِشبة.

وَ وَقَعَ مِن سُلِّمٍ، فمات، في ذي القَعْدة، سنة سِتُّ وسبْعين وسبعمائة. رحمه اللهُ تعالى.

**9 0 0** 

۱۷۳ \_ أحمد بن الحسّن بن أنُوشِرْوَان، الرَّازَى هِ هِ

قاضى القضاة، أَبُو المَفاخر، تاجُ الدّين.

والدُ قاضى القضاة حسام الدِّين بن أبى الفضائل الحسن بن أحمد، الآتى ذكرُهُ في مَحَلَّه إن شاء اللهُ تعالى.

4 0 4

(ه) ترجمته في: الدرر الكامنة ١/١٢٧، ١٢٨.

 <sup>(</sup>١) طبيق: تصغير طبق، و بزنة فيميل: الساعة من الليل، ومليا، ومطابق الشيء. القاموس (ط ب ق).
 وانظر الدرر الكامنة ١٢٧/١، وحاشيتها.

<sup>(</sup>٢) في الدرريعد هذا زيادة: «أحاديث منصور».

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته ف: الجواهر المضية ، برقم ٥٥.

وانظر هذه الترجمة مع ماتقدم برقم ١٦٩.

### ۱۷۶ \_ أحمد بن الحسن المعروف بابن الزَّرْكَشِي ، شِهَابِ الدِّينِ \*

كان رَجُلاً فاضلا، دَرُسَ بالحُسَاميَّة (١)، وأعاد.

ووضَعَ «شَرْحاً» على «الهداية»، وانتخب «شَرْح الصُّغْناقي»، ولهُ مُشاركة في عُلوم.

مات في ثامن عشري رجب، سنة ثمان وثلاثين وسَبْعمائة.

قال في «الجواهر» : ورأيْتُ بخطّي ثاني جمادي الأولى (٢)، سنة سَبْع وثلاثين.

وقال أبنُ الشَّخنة، بعد نَقْلِه كلام صاحب «الجواهر» هذا: قلتُ، قولُه «و وَضعَ شَرْحاً عَلَى البِهِداية، وانْتخب شَرْح الصَّغْناقي». يُشْعِر بأنها كتابان، وقد اعْتبرت ما وَقَفْتُ (٣) عليه من شرِّحِه، فوجَدتُه يختصر كلام الشرُّوجِي، من غير زيادة عليه، ولم أرّ فيا وقفتُ عليه من كلامِه شيئاً من بحُوث الصَّغْناقِي، ولاحكاية لشيء من كلامِه. انتهى.

\* \* \*

#### ١٧٥ \_ أحمد بن الحسن الزاهد ٥٥

غُرفَ بدر واحة (١).

أَحد رُوَاة «الأَمَالى» ، من أَقْران البُرهَان.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: تاج النراجم ١٢، الجواهر المضية برقم ١٧، الفوائد البيبة ١٦، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٦٨٤، كشف الظنون ٢٠٣٠/٢، مفتاح السعادة ٢٦٦/٢، المنهل الصافي ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي: «الحشابية»، والمثبت في: الأصول، وتاج التراجم، والجواهر والفوائد.

وقال المقريزى: إن هذه المدرسة بخط المسطاح تجاه سوق الرقيق، ويسلك منها إلى درب العداس، وإلى حارة الوزير ية من القاهرة، بناها الأمير حسام الدين طرنطاى المنصورى نائب السلطنة بمصر، إلى جانب داره، وجعلها برسم الفقهاء الثاقعية. خطط المقريزى ٣٨٦/٢.

وقد حـل محـلـهـا الآن جـامع أبى الفضل، بعطفة الصاوى، من درب سعادة بالقاهرة. انظر تحقيقاً علمياً ممنعاً عنها فى حاشية النجوم الزاهرة ١٤٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) تكلة من الجواهر المضية.

<sup>(</sup>٣) في ط: «وقعت»، والمثبت في: ص، ن.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ٩٦.

<sup>(</sup>٤) في ط ضبط «درواخة» بفتح الدال والراء، ضبط قلم، وفي الجواهر: «درواجة»، وفي الألقاب منها: «درواخة».

# ١٧٦ ــ أحمد بن الحسن بن سلامة ابن ساعِد المنبعِتي الأصل ، ابن ساعِد المنبعِتي الأصل ، البَعْدَادي المؤلد ، أَبُو العَبَّاسِ ،

قرأ الفقه على أبيه الحسن ، وَدَرُّسَ مَكَانَهُ بَعْدَ وَفاتِه بالمدرَّسَة المُوَقِّقِيَّة على شاطىء دِّجلة.

وسمع أبا القاسم على بن أحمد(١) الكاتب، وحَدَّث عَنْهُ بكتاب «المغازى» لمحمَّد بن مُشلِم الزُّهْرَى.

سَمِعَ منهُ القاضي أَبُو المَحّاسن عمرُ بن عَلي القُرشِي.

وكان مَوْلِدُهُ سنة اثنتين وخمسمائة.

وتُوفِّى يَوْمَ الأَرْبِعَاء، لِثَمَانَ عَشَرَة خَلَتْ من شَعبَان، سنة أَرْبَع وثمانين وخمسمائة. رحمهُ الله تعالى.

. . .

الرَّومِي ، ه الرَّومِي ، ه الرَّومِي ، ه الحديد الحسن الرَّومِي ، ه المدرِّس بإخدى المدارس السَّلْيْمَانِيَّة.

كان وَالدُهُ قاضياً بالعُسَكر المنضور، بولايةِ أَناطُولى.

وكان من عُنَّقاء الوزير الأعظم رُسْتم باشا، وقد جرَى الاضطلائح عندَ الكُتَّابِ أَنْ مَن جَرَى عليه الرِّقَّ، وكان مُسْلما، يكتبُون في تغريفه فلانا ابنَ عبدالله، وكان وَالدُ صَاحب

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ٩٨، المختصر المحتاج إليه ١٧٨/١، الواقى بالوقيات ٢/٠٢٦.

<sup>(</sup>۱) في الوافي بعد هذا زيادة: «بن بنان».

<sup>(</sup>٥٥) هذه الترجمة ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

والمترجم من معاصري المؤلف، تجدد ترجمه في: الكواكب انسائرة ١١٦/، ١١٧، وذكر أنه توفي في سنة خس وتسعين وتسعمائة، ودفن شمائي تربة نور الدين النهيد داخل دمشق.

الترجمة يكتب حسن بن عبد المحسن، وهو بمعنى المُضْطَلَح عليه مع زيادة الإحسّان، وعُدَّ ذلك مِن حُسْن ذَوْقهِ.

وكان قد وَلِى قَبْلُ قضاء العَسْكر، وقضاء الشام مَرَّتَيْن، وقضاء مِصْر، وقضاء مَكة، وقضاء مُكة، وقضاء فُسطَنطينيَّة، وحَازَ، من الجاه والتقدُّم والمروءة والكرم، مَا فاق بسَبِه أَبْناء جنسِه، وكان فيه يَوْمُه أَحْسَنَ من أُمْسِه، وقد مَدَحَهُ شُعرَاء الدِّيار الشامِيَّة، والمِصْر يَّة، والرُّوميَّة، بقصائد طَنَانة، و بَالغُوا في مَدْجِه وشُكْرِه؛ فإنه كان \_ رَحِمَهُ اللهُ تعالى \_ مَلجأ لكل قاصِد، ومَقْصِداً لكل وارد.

وُلدَ صَاحبُ الترجمة في مُحدُود السِّينِ من المائة العاشرة.

واشتغل /من صِغَرِه، ودَأَب، وحَطَّل.

وأخذ الفقة وغيرَهُ، عن الإمام العلامة بَقيَّة السَّلَف، وبركة الحَلَف أبى السَّعُود العِمَّة السَّلَف، وبركة الحَلَف أبى السَّعُود العِمَّة الرَّحةُ العِمَّة عليه الرَّحةُ والرُّضْوَان. والرُّضُوَان.

۲۲و

وأخذ عن الفاضل العلاَّمة قاضي العَسّاكر المنصّورة بولاية أناطُولي محمد بن عبد الكريم.

وأجاز له حين دخل مع والده الديار الشّاميّة والميضرية، جاعةٌ من العُلماء الأجِلّة، منهم: الإمام العلاّمة عسم الله البرهمتوشي الحنقيي، والشيخ الإمام المُحدّث شمسُ الدّين العَلْقييي الشافِعي، والشيخ، والشيخ البارع بقيّة الأفاضل، ومجمّع الفضائل، ناصر الدّين الطّبْلاوي، والإمام الجامع بَيْن عِلْمَي الشّريعة والحقيقة، الوّليُّ العابد الزاهد العالم الرّبّاني الشيخُ عبدالوَهاب الشّعرَاوي الشيف الشيخ عبدالوَهاب الشّعرَاوي الشافِعي، والشيخ العلاَّمة أمينُ الدّين بن عبدالعال الحَنفِي، مُفتى الدّيار السّم الحيل البّارعُ الشيخ نَجْمُ الدّين الغير العقيم، والإمام الكبير المحدّث الحافظ المُفنِّن المتقِن مُفتى الدّيار الشاميَّة الشيخ بَدْرُ الدّين ابن الشيخ رَضِيِّ الدّين الغَرْق العامِري الشافِعي، رحم الله تعالى، وغيرُهم.

وهو الآن مُكِبِّ على المُطَالِعَة، والمراجعة، والإشْغال والاشْتِغال، ولهُ الذَّهُن الوَقَاد، والفَكُرُ الثَّقَاد، وعنده من الكتب النَّفِيسة مالا يتيسَّرُ لغيرهِ جَمْعُهُ في العُمُر الطَّويل، ولا بالمال الجزيل، هذا مع ماحَوَاهُ من مُحسَن الخُلق والحَلْق، وكرّم التَّفْس، وطَرْج التكلُف، وغير ذلكَ

من الأوْصَاف الجميلة، وَأَحْسَنُ مَعْلُومَاتِه العُلُومُ العربيَّة، وهومِن المُكثرِ بن لجفْظ اللغة العربيّة، والاطّلاع على الكتب الأدبيّة.

ولهُ شعرٌ رقيق ، ولكنه قليل ، منهُ ما أنشدنا إيَّاهُ ارْتَجَالاً ، ونحن بحضرته ، وهناك مُسْمِعٌ حَسَن النغمة، قبيحُ الصُّورة، وهو:

يَالَاقَوْمِي مِنْ مُسغَنَّ لَهُاللَّهُ للوَجْدِ مُسغَرب وَجُهُ المَّالِيْنِ مُظْرِبُ

ومنهُ قولهُ، وقد ذُكِرَ عنده أنَّ أَنَّاسًا وُتِّجه لهم بعضُ المناصب العَلِيَّة، وأنَّ التَّوْجيه كان لهم بَبَذْلِهِم لا بِفَصْلِهِم، فأنكر ذلك، وقال مُرْتجلا بيتاً مُفرداً، وهو:

يَقُولُون بِالفَضْلِ المناصبُ أعظِيَتْ فقلتُ نَعَمْ لكن بفضْلِ الدّراهِم

وقد مدّحه كثيرٌ من شُعَراء عَصْره، وأطنبُوا في مَدْجِهِ وشُكره، ومنهم بل من أَجَلُّهم، الشيخُ الفاضل العلاَّمة عِماد الدِّين بن عِمَاد الدِّين الدُّمَشْقِي الحَنَفِي، مدَّحه مُكاتبةً بقصيدة، قالَها في ليلة واحدة، وأرْسَلهَا إلى خَضْرته الشريفة، في سنة ثمانين وتسعمائة، وهي هذه:

هَ لَ لَصَبُّ قَدْ هَامَ فيك غَرّامًا رَشْفَةٌ مِن لَماكَ تَشْفِى السَّقامَا ياهِللاً تَخت اللَّامِ وبَدراً كامِلاً عندَ مَا يُمِيكُ اللَّامَا وغَيزالاً منه الغَزَالة غَابَت عند ما لآح خَجُلة والحيشاما /وباؤرًاقِها النُّعُسُونُ توارَتْ منه لنَّه انْسَنى وهزُّ قوامًا للك يساف اتر الكواحظ طراف فَتُكُهُ في القلوب فاق الحساما ذَابِ لَ وهمو في السفوادِ رَشِيقٌ ناعِسٌ أَحْرَمَ الجَفُونَ المَنَامَا ومُحِبًّا سَبَى بننسل عِذَار زُمَرَ السُحبُ عند مّا خَطُّ لأمّا عَجِباً مِنْ بَقاء خَالِكَ فِي الخَدْ ونِسِيسَرَانُسهُ تَسوَّجُ ضِسرامَسا ومِن السفرع وهمو فوق جبين مُخجل الشُّنس كيف مَدْظَلامًا يابديع الجمال يامالك المُسس سن ترفَّق بمن غَدَا مُستَهامًا عبيدُ رقى مَا حال عنك لِوَاش نَسمُسق السرُّورَ في هَدوَاك والأَمَا كم بَكَى طَرْفُهُ إليكَ اشتياقاً وقَصْسَى بالبُكَاء عَامًا فعَامًا شاع في الناس حُبُّنهُ لكَ لمَّا بَاحَ وَجُسِدًا وحُسرُقة وهُيَامًا

٢٦٤

عِشْ قَريراً بِفَرْعِكَ الشَّامِجِ الأَصْ لِللَّهِ وَوَامَا واقْبَلَنْ بنت لَيْلةِ منك جَاءت تستمنى قَبُولَها إنْ عَامَا وأتَتْ تَعَلَّمُ التَّرَابَ وتُسهدى لك يستَّى تحسيَّمة وسَلامًا فستسجما ورُعنها بحِلمِكَ واشلَمْ مَا شَدَا بُلبُلُ وفاحَ خُزَامَى

مستسل مساع أن أحمد مولا نا بديع الزمان أضحى الإماما واحد صح فيه جمع المتعانى مُنفُرد قد حَدوى الكمال تماما وبه للسُسُلُوم شَاوٌ رَفِيهُ شَامِحُ المَنجُدِ للساء تسامَى وهُوَى حَلْبَهُ السَّباقِ مُجَلٌّ وعسلٌ لكُلُّ أَمْرِ تَعَامَى (١) كمْ جَلاً مُشْكِلاً وحَلَّ عَويصًا وكَفَّى مُعْفِيلاً وأظفَى أوامًا يَا بَدِيمَ البيانِ مَنْطِفُكُ العَذَّ بُ المعَانِي فاق العُمَودَ نِظامًا (٢) وإذا مَسا نَسفَرْتَ دُرًّا تَسمَنْتُ وَمُعرُ الأَفْسَ إِن تسكسون كَلامَسا حُرْت مَعجلا وسُوددا وعمافا وافسيسخسارا ورفستمة ومسقاما ألِفَتْ كَنْفُكَ المُكَارِمَ حسى فُقْت كلَّ الوَرَى وفُقت الكِراما فُقَّتَ مَعْناً بَذُلاً وسَحْبَانَ نُظفا وحَسِيساً شِعْراً وسُدت عِصَامَا وأخذت العُلُومَ عن خير أضل ليسماك السَّما غدَا يتسامَى (٣) قد حوى المجد والكمال جميعاً وامتظى غارب العُلَى والسّنامًا ولهبر أغبلسي البوري منقامًا وأؤفا للهبم غيظهاء تجبها وأرتمي ذماما يَارَفِيعَ الجَنابِ ياحَسَنَ الوَّصْدِ سف ويَامَن فاق الوَرَى إعظامًا

وقد مَدَحَهُ العبد الفقيرُ إلى الله تعالى، جامعُ هذه «الطبقات»، بقصيدة تائيَّة، عندى أنها من الشُّعر الجيِّد أو المقبُول، وإن لم تكنُّ عندَ الغيرِ كذلك؛ فقد شرُفَتْ بمَنْ قِيلَتْ فيه، ونُظِمت الأجلم، كما قلت في هذا المعنى:

والشعر قد يُرزَق سَعْدا بمن قد قاله أوقِيسل في حَقَّهِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول: «وعل لكل أمر تعامى».

<sup>(</sup>٢) في ط ، ن : «يابديع الجمال» ، والمثبت في هامش ط .

 <sup>(</sup>٣) السماك: أحد نجمين نيرين، يقال الأحدهما الأعزل، وللآخر الرامع. القاموس (س م ك).

#### وهي هذه :

﴿ لَى فَى السغرامِ عِمَنَ أَهْوَى صَبَابَاتُ لِللهَا نِهايَاتُ مَن يَهْوَى بِدَاياتُ الله الله وَكُلُّ صَبُ له فَى الحبُّ مَرْتَبة لَى فَمؤفَسها رُتَبٌ فيه عَلِيبًاتُ الله وَكُلُّ صَبُ له فَى الحبِّ مَرْتَبة لى فَمؤفَسها رُتَبٌ فيه عَلِيبًاتُ بِقَالَ بِقَدْرِ مَن عاصَق العُشَاق منزلهم وفي الجهمال لمن أهوى مَزِيّاتُ وكلُّ مَن شَغلتُه الغانياتُ عن السياغَنَ أشْغالهُ عندى بَطَالاتُ حُبُّ المُقَرْطَق المحبُّ المقتبع لى بالرَّوج فيه وبالذَّنيا مُغالاً أَنْ (١) خَبُ المُقَرِطُق المُغالاةُ (١) ظَنْسَى من السَّرُكِ إلاَّ أَنَّ أَعْيُنَهُ مُهسَلِّدًاتُ لها بالرَّوج فَلكاتُ اللهُ الرَّوج فَلكاتُ

بالقَد عُخِبُ وللأغْصَانِ شَنْخاتُ مِين النَّخطا مَا خطا إلاَّ ودَاخله وهسكنذا شَانُهُنَّ السَّمْهَرِيَّاتُ ما المُتَزَّإِلاًّ وَبِزَّ الناسَ أَنْفُسَهُم حَذار ياقلبُ مِنْ أَلْحَاظِه فلها سِهَامُ حَثْف لها بالقلب رَشُقاتُ ولات غُرُك مايُخطى وكن يقِظاً فن سِهام الخطا تُلفّى إصابّاتُ عِسذارُهُ حُسجًة بالعُدْر قائمة بها لقاضى قُضاةِ الحُسْن إثباتُ مِسْكُ على طِرْس كَافُور بِه كُتبَتْ يَدُ البَدِيعِ وَلَلِبَارِي الْحَيْكَامَاتُ أَوْ جَنَّهُ النَّحُسُن حَوْلَ الحَدَّ قد نَّبَتَتْ والسَّخَسَدُّ نسارٌ ومسا للسنسار إنْسَباتُ للهِ ماقد رَأْتُ عَيْناى مِن عَجِب نارٌ بها نَسبَسَّتُ لِلآس جَـنُاتُ كَأَنَّ أَصْدَاغَهُ للهَامُسِنَ بها شُودُ العقارب أو للعَظف وَاوَاتُ والسبسدرُ طَلْعَتُه والليل طُلرَّتُه إذْ كان للوضل في الخراهُ مِسقاتُ وقبلَهُ مارَأَتْ عَينِي ولا سمعَتْ الدّنِي بلليل بهيم فيه قراتُ قد زمَّلَتْهُ ثِيبَابٌ شُنْدُسِيَّاتُ كأنما خاله تحت العذار فتى أو بُسلبُلٌ بريّاض الخدّ مُستيرٌ مِن خارج اللَّحْظِ أَخْفَتْهُ المَخَافَاتُ أو سَسارِى في ظلام الليسل أمّ إلى كُنوز تَنغر بها تُلفّى السّعادَاتُ أو راهبٌ يَقُر الإنْ بِيلَ مِن صُحُف ما في الحواشِي بها للخطُّ غَلْطَاتُ إلاَّ السرَّوَادِفَ فسهسي الخسارجيّاتُ مُسلطانٌ حُسْن أعَزُّ الناس دَانَ له على القلوب خَفِيفات على يُقَل فِيهنَّ فهي الخفيفاتُ الثقيلاتُ حَالِ الحَسقيقة بِا هذا حَلاَواتُ كُخُ للُّـهِ أُوقِساتُسنا السلاُّ يَسى مَسررُن وفي

<sup>(</sup>١) المقرطق: لابس القرطق، وهولباس. و يريد هنا غزله بالغلمان، لابالجواري.

٠٧ظ

الك مَنفُم فيهن أغضان القدود كالظ ضَمّت حُدُوا على الطفل الحَنُوناتُ اللهرا عنه العَجُوزُ وهاتِيك المُدَامَاتُ كأن أغراتنا بالوضل ساعات سِهَامٌ هَجْر وما عندى مِجَنَّاتُ ودُون نَيْل المُنتى منه متسافات مان إذ فرص الدهر الحملاسات هر البخيل والتّأخير آفات (١) وللشمايل بالكظف اشتمالات قَضّى وما مُضِيّت منك لبّاناتُ أقصر عناك فما تُجدى الملامّاتُ جَعِمالَهُ كَان لَى مِسْكَ المَعُوناتُ تُلهى عَذُولى عن الجِبُ الكِنايَاتُ جرى له من مآقي المنين باحات تَعنزلي بالظبا إلا الإشارات كأحمد محمقت فيه الكتمالات وما تسقدته في الفَضْل ذو أدّب إلا زمّانها وإن فاتُهوا فها فَها تُهوا كأنما هوشمس في مَكَارِمِه ومَكْرُمَاتُ الأَلَى كَانُوا دُبالاتُ في كُللُ عِلْم لهُ باع يَظُولُ وما لِمُدَّعِى عِلْمهِ إِلاَ الجَهَالاتُ يَسراعُه بالمعانِى والسبيانِ له على السديع وأهليه مقامات خديشه حسن ألفاقلة دُرَرٌ مُستلسلات صِحَاحٌ جَوْهريّاتُ

ونحتسي من سُلافِ النَّغر ماعجزَت تشفيسي الليالي ولاندري لها عددا حتى رَمّانى زُمّانِي عن حَينيّتِه وصار رُوجي ورُوحُ العِبُ في جَسَدٍ وَالَهْفَ قلبي على مافات من فرّص الزُّ /أخرتُها وَهمي لَذَّات بها سَمَحَ الدّ يَا نَازلينَ الْحَشَا فِي صَدِّكُم عَجَبٌ عَلَى قَاضِى الموى أن الفُوادَ لكم بالله يامن يُطيلُ اللَّومَ في قَمَر تَاللَّهِ لونَظرَتْ عَيْساك لا نظرتْ للناس أكنى بسلمى والرباب عسى المأنيسي بالهوى من لا يَبُوحُ وإن وما المخطا بُمَرادِي في النّسيب ولا فيمن هَوَ يُتُ صِفاتُ الحُسْنِ أَجْمِعُهَا مِن مَهْدِه جَاء مَهْدِيًّا لَهُ أَدَّبٌ فَاقَ البَرَايا وأَخْلاق جَمِيلاتُ بَـحُـرٌ وما البحرُ إِلاَّ دُونَ الْمُلِه غَيْثُ وما الغيثُ إلاَّ منهُ قَطْراتُ سَنَ الإساحَاتِ في أَمْسُوالِهِ فَسَلَّهُ يَسَدُّ تَسَسُّولُ خُذُوا لَمْ تَدْرَمَا هَاتُوا كِ}

<sup>(</sup>۱) في ن: « وهي فرص سمح الدهر » ، والمثبت في : ط.

۷۷۱

١٦ بنحوتضريف نَحْوَ الصُّواب له ٢ مِن عِلَةِ النُّقْص أَفْعَالُ سَلِيماتُ اللُّهُ ١ أَبْكَارُ أَفْكَارِهِ الأَقْمَارُ سَاطِعةً عَنْها بَصَائِرُ مَن يَدرى حَسِيرَاتُ محاسِنٌ مَالَها في العصر دُوشَبه كأنها في خدُود الحُسْن شَامَاتُ (١) يُسْنَى عَرَابةً عن يُسْرَاهُ قاصِرَة " إذا تبدَّى لِيعِزُ المَجْدِ رَايَاتُ (٢) به منسارُ الهدى والدين ذُو شَرَف كالسِّجم الآحَتُ لنا منهُ الهدايّاتُ مِن بعد ما دَرَسَتْ آثارُهُ وعَفَتْ رُسُومُهُ وأَبَادَتُهُ البغُسلالاتُ ف اليُوشع في هذا اختصاصات بالله افيه والبيت العتيق ومن سعى ولبسى وطابت منه نيات لوكان مِن آدَم للسوم كُلُّ فَتى إلى قُرَيْش لهُ تُلْفَى انْيَسَابَاتُ عن حَصْر أوصَافِه الغُرُّ العِبَاراتُ خُلْهًا إليك عَرُوساً ما رَأيتُ لها كُلفُوا سِوَاكَ ومن فيه المُكافاةُ فى مُحلَّةً من بَدِيع المُحسن رَافِلةً لَما بأوْج المُلَى في النَّيةِ خَطْرَاتُ تُزْهِى على البدر إعجاباً بمطلعِها فإنَّ مطلقها فيه النَّهايّاتُ أتى به حيث خانَتْهُ السَّجِيَّاتُ أو عَامِرٌ مَرَّة منى العُمْر مَا عَمَرَتْ في حُبُ لَيْلَى لهم بالشُّعْر أَبْيَاتُ / لَهَا يَنظَامٌ بِهِ النَّظَّامُ بَانَ لَهُ عن سُنَّةِ الحُسْنِ في النَّظْمِ اعْيَزالاَتُ وأنْ يُوقِلنِي عَبْداً ليخِدْمَيْه فإنَّ أَعْبُدَهُ للنساس سَادَاتُ مِن أَحمدِ الناس ترجُو العَفْوَإِن خَطَرت من غيبر عَسْدٍ وقاها الله زَلات

ورَدَّ شَمْسَ العُلَى مِن بعدِ ما غَرَبتْ ولازم السمدح في أوضافه عجزت فلورأى خُسْنَها حَسَّانُ قَبَّحَ ما إلى ابن أوس تَمِيم يَنْهِي نَسَباً لها على البَدر في النَّمُّ الكَّمالاتُ صَدَاقُها صِدَقُ وُدُ لا يسزولُ وهَلْ تُسرجي سِوى عند مؤلانا المَوَدّاتُ لا زال بالعَفْرِ مَوْصُوفاً لكلٌ فتى أيّامُه في فَي الدَّهْرِ ابْيِسَامَاتُ كَا

تبلقاها غرابة باليمين

<sup>(</sup>١) سقط هذا اليبت من: ن، وهو في :ط.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول الشماخ:

إذا ما راية رُفِعَتْ لمَعْدِد

# ۱۷۸ ـ أحمد بن حسن بن محمد ابن أحمد ، أبو العبّاس ، ابن أحمد ، أبو العبّاس ، الحامِدِيّ ، الدّامّغانِيّ ، القاضي

مَسَمِعَ من أبي الحسين بن سَمْعُون (١)، وأبي إسحاق بن يَزْدَاد.

ذكرهُ عبدالغافر، في «تاريخ نَيْسَابُور» فقال: شيخٌ من أصحاب أبي حَنِيفة، وَلِيّ فضاء ّ دَامَغان فأحْسَنَ سِيرتَهُ، وسمع بالعِرَاق، وخُراسَان.

قالَهُ في «الجواهر».

...

١٧٩ ـ أحمد بن الحسن بن محمد الموقع عدد العزيز بن محمد بن الفرات ، المُوقِع ه

وُلِدَ سنة ثلاث وثمانين وستمائة.

وسميع من الدُّمْياطِي، والصَّفِي والرَّضِي الطُّبَرِ يُيْن، في آخَرِين.

قال ابنُ حَجَر: سَمِعَ منه شيخُنا الحافظ أبو الفضل، وغيرُه. وأثنَى عليه.

ومّات في عاشر (٢) ذي القُعْدة، سنة ست وخسن وسَبْعمائة.

قَالَ : وقرأتُ بنخط القاضى تَقِيَّى الدَّينِ الزُّبَيْرِيِّ: وكان(٣) رَأْسًا في صِناعَةِ التَّوقيع، والكتابة، والحسّاب، وكان يُقصَدُ لذلك، و يُغتَمدُ عليه.

واستقر وَلدُهُ مَكانه، رحمهُمَا الله تعالى.

9 9 9

<sup>(</sup>ه) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ٩٩.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «شمعون»، والصواب في الجواهر المضية، وانظر المشتبه ٠٠٤.

<sup>(</sup>۵۵) ترجته في الدرر الكامنة ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) تكلة من الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٣) لم نرد واو العطف في الدرر الكامنة.

#### ۱۸۰ — أحمد بن الحسن بن محمود ابن منصور، أبو يَعْلَى،

مَوْلِلَهُ سنة خَمْسِ ، وقيل : سِتُّ وخمسين وأر بعمائة.

ذكره أبوزكر تبا يحيى بن أبى عمرو بن مَنْدَه، وقال: حَسنُ المعرفة، يَرْجِعُ إلى سَثْر صَلاح.

كتب بأضبَهَان، وخُرَاسَان.

وكان من المُحنَّاظ، عَالمًا بمذهب الكُّوفَيِّين. رحمهُ الله تعالى.

0 0 0

۱۸۱ ــ أحمد بن حَسن شاه، الشهاب، أبو الفضل، أبو الفضل، القاهِرِي، المغرُوف بابن حَسَن هـ،

اشتغل بعدَ بُلُوغه، وحَفِظ كُتُباً، و بَرَع في فنون، واختصَّ بالشُّمُنَّي، والأَقْصرَائي. . . .

وتَوْفَى ثامن عشر رجب ، سنة ثلاث وسَبْعين وثمانمائة، قبل أن يكْتهل (١).

قال السَّخاوي : ونعمَ الشابُ فضلاً، وديّانة، وعَقلاً، وانْجماعاً. رحمه الله تعالى. و ه ه

۱۸۲ \_ أحمد بن الحسين بن سليمان ابن فَزارَة بن عبد الله ، قاضى القضاة ، شرَفُ الدين أبو العَبَّاس ، المعرُوف بابن الكَفْرِي ، الدَّمَشْقِيّ ، ه ه

قال الوَلِي العِرَاقِيِّ: تفقُّه، و بَرَع، ودَرُّس، وأفتى.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية، رقم ١٠٠.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في : الضوء اللامع ٢٧١/١.

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: «يتكهل»

<sup>(</sup>ههه) ترجته في : إنباء الغمر ٢/٤/١، الدرر الكامنة ٢/٢٣١، ١٣٤، وهوفيه: «أحمد بن الحسين بن سلمان».

وناب فى الحُكُم بدِمَشْق، ثم وَلِى قضاء َ القضاة بها، ثم تركَهُ لوَلدِه قاضى القضاة جمَالِ الدِّين.

وأضرً، وانْقطعَ للعِبَادَة.

وكان قد تلا بالسّبع، وأثّقن ذلك(١، وسمِع حديث السَّلَفِي، وحدَّث ١)، سمِع منهُ والدِي، والهَيْثم، انتهى.

وكانت وفاته سنة خمس (٢) وسبعين وسبعمائة، وله خمس وثمانون سنة.

وذكره ابن حجر في «إنباء الغمر»، وأثني عليه.

000

۱۸۳ \_ أحمد بن الحسين بن على ابن بُنْدَار بن المُطَهِّر بن سَعِيد بن إبراهيم بن يُوسُف ابن يعقوب ، الدُّمَاوَنْدِي ، البَّارْكَيْتِي ، اليُوسُفِي ه

من أهل دُمَاوَنْد، ناحية بَيْن الرَّئِي وطَبَرِسْتان.

كان فقيهاً / ، عَالِها فاضلاً، زاهداً، وَرِعاً، كثيرَ المحفوظ، مُتواضِعاً.

وذكر أنه من ذُرِّ يُنه القاضي أبي يُوسف، وَأَن مَوْلدَهُ بِقَرْ يِهَ مِن قُرَى دُمِّاوَنْد، يُقالُ لَها بَارْكَت، في حُدُود سنة يَسْعين وأر بعمائة، ولهُ بَيْتٌ مشهُورٌ بِالعِرَاق.

۲۷ظ

وسَافر إلى بلاد غَزْنَة والهند، وأقام بها مُدَّة، وصَحِب الكبار.

وَمَاتَ بِمَرْقَ، عَصْرِ يَوْمِ الثلاثاء، الثالث (٣) عشر من شهر رمضان، سنة سِتُ وخمسين وخمسين وخمسمائة.

444

<sup>(</sup>١-١) ساقط من: ص، وهو في ط، ن.

<sup>(</sup>۲) في الدرر الكامنة: «ست».

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ١٠١، و يقال في دوماند، التي ينتسب إليها دباوند، ودنباوند، انظر: الأنساب
 ٢٢٩ ظ، واللباب ٢٣٦/١، ومعجم البلدان ٢٤٤/١، ٥٨٥، ٢٠٦.

وفي ط، ن: «الباركي» مكان «الباركثي»، وفي ص: «الباركبني».

و باركت: قرية من قرى أشروسنة، ثم حولت إلى سمرقند. الأنساب ٥٩ و، اللباب ٨٦/١، معجم البلدان ٤٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) تكلة من الجواهر المضية.

وذكرَهُ السُّمْعَانِيُّ في جُملة شيُوخه، وأنشذلهُ (١):

عَجِبْتُ لِمَن يَمْشِى خَلِيعاً عِذَارُهُ وقد لاح كَالصَّبْجِ المُنير عِذَارُهُ (٢) فِي المُنير عِذَارُهُ (٢) فِي المُنير عِذَارُهُ (٢) فِي الْمُنير عِذَارُهُ فَي الْمُنيرِ فِي الْمُنارُهُ فِي الْمُنارُ عِنْدَارُهُ اللهُ فِي الْمُنارُ عِنْدَارُهُ اللهُ اللهُ فِي الْمُنارُ عِنْدَارُهُ اللهُ اللهُ فِي الْمُنارُ عِنْدَارُهُ اللهُ الله

۱۸۶ ــ أحمد بن الحسين بن على أبوحامد المَرْوَزَى ، و يُعَرِف بابن الطَّبرِى ه

وكان أبوه من أهل هَمَذَان.

سيع أحمد بن الخفير المروزي، وأحمد بن محمد بن عمر المُنْكَدِرِي، ومحمد بن عمر المُنْكَدِرِي، ومحمد بن عبدالرحن الدَّغَوْلِي، وغيرَهم.

قال الخنطيبُ: وكان أَحَدَ العُبَّاد المجتهدين، والعُلمَاء ِ المُثْقِنِين، حَافظا للحَدِيث، بَصِيراً بالأثر.

وَرَدَ بغدادَ في حَداثتِه، فتفقَّه بها، ودرَس على أبى الحسَن الكَرْخِيّ مَذْهبَ أبى حنيفة. ثم عاد إلى خُراسان فوَليَ بها قضاء َ القضاةِ، وَصَنَّف الكتب، وَرَوَى.

ثُمَّ ذَخل بغداد، وقد عَلَتْ سِنُّهُ، فحدُّث بها، وكتب الناسُ عنه، ووثَّقه البَّرْقانِيّ.

وعن أبى سعد (٣) الإذر يسِى أنه قال: أحمد بن الحُسين، أبو حامد القاضى المَرْوَزِي، و يُعْرَفُ بالهَمَذَانِي.

كان أضله من هَمَذَان.

تولَّى قضاء ۖ بُخارِّى، ونواحِيها.

<sup>(</sup>١) البيتان أيضاً في الجواهر المضية ١٦٦١/١.

<sup>(</sup>۲) في الجواهر: «لمن يسي».

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: البداية والنهاية ٢١/٥/١١، تاج التراجم ٢١، تار پخ بغداد ١٠٧/١، ١٠٨، الجواهر المضية، برقم ٢٠٠، الفوائد البية ١٠٨، الكامل، ١٠/٩، كتالب أعلام الأخيار، برقم ١٨٨، المنتظم ١٣٧/٧، الوافي بالوفيات ٢٧٧٩. (٣٤٧. الأميول: «أبي سعيد»، وهو خطأ. انظر العبر ٢٠/٣، اللباب ٢٩/١، والجواهر ٦٦/١.

وكان من الفقهاء الكبار لأهل الرأى.

كتب الحديث الكثير، وخرّج، وصنّف «التاريخ».

وكان مُتقِناً ، ثَبْتاً في الحديث والرَّوَاية.

سَكنَ بُخارَى، ومَات بها، سنة سَبْع وسَبْعين وثلا ثمائة.

وقيل : مَات بمَرْو، يوم الأرْبغَاء، التاسع من صَفَر، في السنة المذكورة، رَحمَهُ الله تعالى.

(١ وَوَرَّخَهُ الدِّعَاكُمُ، في سنة ثلاث وسَبْعين وثلا ثمائة ١).

000

ه ۱۸ \_ أحمد بن الحسين أبوسعيد البَرْدَعتي ه

قال الخطيب : أَحَدُ الفقهاء على مَذْهب أبى حنيفة.

وردّ بغدادٌ حَاجًّا.

قال: فحد ثنى القاضى أبوعبدالله الصَّيْمَرِى، قال: أخذ أبوسعيد أحمد بن المُحسين البُوعين البُ

وأخذ عنه أبو الحسن الكَرْخي، وأبوطاهر الدُّبَّاس، وأَبُوعمرو الطَّبَرِي، وأَضْرابُهم.

 <sup>(</sup>۱\_1) ساقط من : ص، وهو نی: ط، ن.

<sup>(</sup>a) ترجته في : تاريخ بغداد ١٩٠٤، ١٠٠، الجواهر المضية، برقم ١٠٧، العبر ١٦٨/٢، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤١، العقد التمين ٣٣/٣، ٢٤، الفهرست ٣٩٣، الفوائد البية ١٩١، ٢١، كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٤٣، النجوم الزاهرة ٢٢٦/٣.

والبردعي، نسبة إلى بردعة، وهي بلاة من أنصى بلاد أذر بيجان. اللباب ١٩٠١، ١١٠.

 <sup>(</sup>۲) في: ط، ن، وتاريخ بغداد; «وعن»، والمثبت في: ص.
 وانظر تمرير هذا النص في حاشيتي على الجواهر المضية ١٦٤/١.

وكان قدِم بغداد حاجًا، فدَخل الجامع، ووقف على دَاوُدَ صَاحبِ الظاهر، وهو يكلم رجلا مِنْ أصحاب أبى حنيفة، وقد ضَعْف في يَدِه الحَنفِي، فجلس، فسَأَله عن بَيْع الْمُهات الأولاد، فقال: يجُوز,

فقال له : لِم قلت؟

قال : الأنَّا أجمَعْنا على جوازِ بَيْعِهِنَّ قبل العُلُوق، فلا نَزُول عن هذا الإجْمَاعِ إلاَّ بإجْمَاعِ مِثلِه.

فقال له : أَجْمَعْنا بعد العُلوقِ قبل وَضْع الحَمْلِ على أنه لايَجُوز بَيْعُهَا، فيَجِبُ أَن نتمَسَّكُ بهذا الإجْمَاع، ولانزُولَ عنه إلاَّ بإجْمَاع مثلِه.

فانقطع دَاوُد، وقال: تَنْظُرُ في هذا.

قال: فعَزَم أَبوسعيد على القُعُود ببنداد، والتَّدريس بها، لِمَا رَأَى من غَلِهَ أَصْحابِ الطَاهر، فلها كان بعد مُدَيْدَة رَأَى في المنام، كأنَّ قائِلاً يقولُ: (فَأَمَّا الزَّ بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَسْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (١) ) فانْتَبَة بدَق / الباب، وإذا قائل يقول له: قد مات دَاوُد بن على صاحبُ الذهب، فإن أَردت أن تُصَلِّي عليه فاحْضُرُ.

وأقام أبوسعيد ببغداد سِنين كثيرة يُدرِّس، ثمّ خرّج إلى الحَجِّ فقُتِل في وَقْعة القرامِطة مع الحُجِّاج، سنة سَبْعَ عَشْرَةَ وثلا ثمائة. رحمه الله تعالى.

. .

#### ۱۸۶ ــ أحمد بن حَفْص المعرُوف بأبي حَفْص الكبير ،

الإمام المشهور(٢، والعَلَمُ المَنْشُور، الذي طَنَّنَتْ خَصَاتُهُ في الآفاق، وشاع ذكرُهُ بين أهل الحلاف والاتَّفاق٢).

۷۲و

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ١٧.

 <sup>(</sup>٠) ترجته في: تاج التراجم ٦، الجواهر المضية، برقم ١٠١، الفوائد البهية ١١، ١٩، كتائب أعلام الأخيال برقم ٩٨.
 (٣-٢)، ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

أَخذ العلمَ عن محمَّد بن الحسن، ولهُ أَصْحَابٌ لايُعْصَونَ.

• قال شمسُ الأَنْمُةِ: قدمَ محمَّد بن إسماعيل البُخارِي بُخارِي، في زَمَنِ أبي حَفْص الكبير، وجعل يُفتِي فيها، فنهاهُ أبو حَفْص، وقال: لسْتُ بأهْلِ لها. فلم يَنْتَهِ، حَتَّى سُيُل عَن صَبِيَيْن شَرِ بَا من لبنِ شاة أو بقرة، فأَفْتَى بثُبُوت الحُرِّمَة. فاجتمع الناسُ، وأُخْرجُوهُ.

والمذهبُ أنَّهُ لارَضَاعَ بينها؛ لأن الرَّضاع يُعْتَبرُ بالنِّسَب، وكما لايتحقَّق النَّسَبُ بين بنى آدَمَ والبهَايُم، فكذلك لا تثبُت حُرْمَةُ الرَّضاعِ بشُرْب لَبَن البهَاثم.

نقلَهُ صَاحِبُ ((الجَوَاهِر)) (١).

• وكان أبوحفص هذا يقول: لوأنَّ رَجُلاً عَبَدَالله خسين سنةً، ثم أَهْدَى لرجُلٍ مُشرِكٍ بَصَلَةً (٢) يَوْمَ النَّيْرُونِ، يُرِيدُ به تَعْظيمَ ذلك اليَوْم، فقد كفرَ، وحَبِط عملُه (٢).

**0 0 0** 

#### ۱۸۷ ــ أحمد بن حمزة ه المشهُورُ بعَرَب چَتَلَبى

قرأ على المولى مُوسَى چَلَبى بن أفضل زَاده، وغيرِه من عُلماء الدَّيار الرَّوميَّةِ، ثُمَّ رَحَل إلى السقاهرة، واشتغل بها كثيرا، في التفسير، والحديث، والفقه، والأُصول، والعربيَّة، وغير ذلك من العُلوم، وأجاز لهُ فُضلاء تلك الديار، وشهدوا لهُ بالفضيلة.

ثَم عاد إلى الدّيار الرُّوميّة، و بنى لهُ الوَر يرُ قاسم باشا مَدْرَسَةً بالقُرْب من مَدْرَسَةً أبى أَيُّوب الأَنْصارى، رضى الله تعالى عنه.

0 4 9

<sup>(</sup>١) استبعد اللكتوى وقوع هذه الحكاية في الفوائد البهية ١٨.

<sup>(</sup>۲) في تاج التراجم: «بيضة».

<sup>(</sup>٣) زاد في الفوائد البهية ١٩ عن ابن منده أن وفاته كانت سنة أربع وستين ومائتين.

<sup>(</sup>٠) ترجته في : الشقائق النعمانية ١/٥٥٥، ٢٥٦.

#### ۱۸۸ ــ أحمد بن خاص التُّرْكِي شهابُ الدين ه

أحد الفضلاء المتميّزين من الحنفية.

أَخذ عنهُ بَدْرُ الدِّينِ العَيْنتي، وكان يُظريه. كذا قالهُ ابنُ حَجَر(١).

(٢وذَكرهُ السِّخاوِي، في «الضوء اللهمع» وقال: أَكْثَرَ من الاشْتغال بالفقه والحديث، لَيْلاً ونهاراً، وكتب كثيراً، وجمع، ودرَس.

ومات في سنة رِّنشيع (٣) . رحمه الله تعالى ٢) .

**\*** • •

#### ١٨٩ \_ أحمد باشا

ابن المَوْلَى حَضر بيك ، ابن جلال الدّينه ه

كان من جُمْلةِ الأفاضل بالدّيار الرّومية.

ووَلِى إِحْدَى المَدارسِ التَّمان، وسِنَّهُ دُون العشرين، وهو من المدرِّسين الأوَّل بها، فلما عُزِل أَخُوه سنان باشاعن الوزارة عُزِل هو أيضاعن التَّدريس، والْحُطِي قضاء آشكُوبَ ومدرستها.

فَلَمَا وَلِيَ السَّلطان بَايز يد، وَجَّه له تدر يسَ إِحْدَى المدرسَتيْن المتجاورَتيْن، بمدينة أدرُتة، ثمّ وجَّه لهُ إِحْدَى المدّارس الشَّمان.

ثُمٌّ جُعِلَ مُفتياً بمدينة بُروسَة، وعُيِّن لهُ كلٌّ يَوْم مائة درهم عُثمانتي.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : إنباء الغمر ٢٦٦/٧، وفيه خطا: «أحمد بن قاضي الترك». الضوء اللامع ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>١) أي في إنباء الغمر، كما ذكر السخاوي.

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) أي: وثماغائة.

<sup>(</sup>هه) ترجمته في: الشقائق النعمانية ٢/٦٧٦، ٢٧٧، الفوائد البهية ٢١. وهي من، والفوائد: «ابن المولى خضر»، والمثبت في: ط، ن، والشقائق النعمانية.

وكانت وَفَاتُه بها ، في سنة سَبْع وعشر بن وتشعمائة، وقد جاوّز عَشْر التَّسْعين، رحمه الله تعالى.

000

### ١٩٠ \_ أحمد بن الخَفِير الحَنَفَى شهابُ الدِّين ه

مُفتى دار العَدل.

سَمِعَ عيسى المُطْعِم، وجماعة، وهو مُكْثِرٌ.

قال ابىن حىجىر، فى بىعض مُؤلفاته(١): كذا قرأتُ بخطّ القُدْسَى، ولعَلَّه الذي/ قبلهُ، ٧٧ظ انتهى.

(٢والـذى قبله هو كما قباله٢) في «إنباء الغمر» أحمد بن محمد بن عمر بن الخضر بن مُسلم الدَّمَشْقيّ شِهابُ الدِّين الحَتّفِيّ، المعْرُوف بابن خضر.

وُلدَ سنة ستِّ وسبعمائة .

كان يَدرى الفقة والأَضُولَ، ودرَّس بأماكن.

وسمع من عيسى المُظعِم، والحَبِّار، وغيرهما.

وكان فاضلا، حَدَّث بدِمَشْق.

ومات بها في رابع عشر شنهر رجب، سنة خس وثمانين وسبعمائة، عن ثمانين سنة تنقُص يَسِيرا.

وكان جَلْداً، قَوِيًا.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: إنباء الغمر ١/٨٠/، ولقبه فيه «بدر الدين»، الدرر الكامنة ١٣٨/،

<sup>(</sup>١) يعني الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٢-٢) مكان هذا في ص: «وقال»، والمثبت في: ط، ن، وانظر إنباء الغمر ٢٨١/١، ولقبه فيه «شهاب الدين».

وَلَي إِفْتَاء دَار العَدَل، بدِمَشْق، وهو أَوِّلُ من وَلِيَهُ. وشرح «الدُّرَر» للقُونَوِي، في مجَلَّدَات. انتهي.

۱۹۱ ــ أحمد بن داود بن محمد الأوديق ، أبو نَصْره

تَنْقُه بأبيه، ورَوى عنه.

رَوَى عنه عمرُ بن منصور البُخاري.

قالَه في «الجواهر».

0 0 0

۱۹۲ \_ أحمد بن داود أبوحنيفة ، الدينوري ه

صَاحبُ «كتاب النبات»، أحد العُلماء المشهورين في اللغة.

ذكره أبو القاسم مَشلمة بن القاسم الأَنْدَلُسِي، في «الذيل» انذى ذيِّل به على «تاريخه الكبير» في أشهاء المُحدِّثين، وقال: فقية خَنْفي الفقه.

(٥) ترجته في : تيصير المنتبه ١/١٥، الجواهر المضية، برقم ١٠٥، المشتبه، للذهبي ٣٥.

وتأتى ترجمة أبيه .

والأودني : نسبة إلى قرية من قرى بخارى، يقال لها أودنة. الأنساب ٥٢ ظ، اللباب ٧٤/١.

و يذكر ياقوت في معجم البلدان ٢٩٩/١ أن أودنة بضم المعزة وفتحها، وأنه رما اختلفت الرواية في هذا الضبط، و يذكر والد المترجم في أودنة بفتح الممزة، وضبطها بالفتح الذهبي، و بالفسم السمعاني، وابن الأثير، وابن حجر، (٥٥) ترجته في: إنباه الرواة ٢١/١٤١١، ١٦٤، ١٨٠، ١٤٢١، ٣٢١، ٢٧٧/٢، ٣٦٨، ٢٧٧، ١٩٢١، بغية الوعاة (٥٠) البداية والنهاية ١٩٧١، الجواهر المضية ٢٩٧١، خزانة الأدب ٢/٤٥، ٥٥، النهرست ٢١١، الكامل ٢٥٥/١، ٢٠٦١، البداية والنهاية ١٩٧١، ١٤٤١، ١٩٤١، ١٤١٠، ١٤١٠، ١٤١١، الكامل ٢٥٠١، كشف الطنون ٢٠٨١، ١٨١، ١٤٤١، ١٦٤، ١١٤، ١٠١٠، ١١٤٠١، ١١٤٠١، ١١٤٠١، ١١٤٠١، الوفيات ٢٥٠١، ١٤٤١، ١٥٤٨، الأستاذ عبدالمنعم عامر لتحقيق الأخبار الطواق.

وله من المُصَنِّفات «كتابُ الفصاحة» و «كتاب الأَنْوار» و «كتابُ القِبْلة»، و «كتابُ القِبْلة»، و «كتاب الرَّمَايَا»، و «كتاب الجَبْر والمقابلة» و «كتاب إصلاحُ المنطق».

مات سنة اثنتين وثمانين وماثتين.

كذا في ((الجواهر المُضِيَّة)).

وذكر له ابن شُهبة (١)، في «طبقات اللُّغُو يَين والنُّحاة»، ترجمةً تليق بشأنِه، لابّأس بإيرادها كما هي، فقال: أحمد بن داود الإمام أبو حنيفة الدّيّنَورِيّ اللُّغُويّ، مؤلف «كتاب النبات»، وغيره.

أخذ عن البَصْرِ يُبِن، والكوفيين، وأكثر عن ابن الشُّكيت.

وكان لُغُويًا، مُهْندِساً، مُنتَجْماً، حاسِباً، رَاو يةً، ثِقَةً فيها يرْو يه و يَتْحكيه.

قال ياقوتُ فى «مُعجم الأَدْبَاء»: قال أبوحَيَّان التَّوْحيدى، فى كتاب «تَقْر يظ الجاحظ»: قال عبدُ الله بن حَمُّود الزُّ بَيْدى، وكان من أَصْحَاب السِّيرافِي، قلتُ للسَّيرافِي: قد اخْتلف أَصحابُنا فى بلاغة الجاحظ، وأبى حنيفة الدِّيَنَوْرِي صاحِب «النَّبَات»، ووقع الرَّضا بحُكْمِكَ، فا قولك؟

فقال: (٢ أنا أخْقِر٢) نفسي عن الحُكم لهما وعليها.

فقلت : لا بُدّ من قول.

فقال : أبوحنيفة أكثرُ نَدَارة (٣)، وأبوعُثمان أكثرُ خَلاوَة، ومَعَانى أبى عُثمان لائِطةٌ بالنفس، سَهْلة في السَّمع، ولفظ أبي حَنيفة أعْرَبُ (١) وأغْرَبُ، وأذخلُ في أسّاليب العَرَب.

<sup>(</sup>۱) یعنی ابن قاضی شهبة.

<sup>(</sup>٢\_٢) في ط، ن: «يا أبا جعفر»، والصواب في: ص، ومعجم الأدباء.

 <sup>(</sup>٣) في ص، «بداوة» وفي ط، ن: «نداوة» والمثبت في: معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) في معجم الأدباء: «أعذب».

قىال أَبُو حَيَّانَ: (اوالذي أقوله فأعتقدهُ )، أنَّى لم أجد في جميع مَن تقدَّم وتأخَّر غير (٢) ثلاثة، لواجْتمع الثَّقلان على تُقْر يظِهم، ومَدجِهم، ونشَرْ فضائِلهم، في أخلاقهم وعلمهم، ومُصَنَّفَاتُهم ورسائلهم، مَدَى الدنيّا إلى أن يأذنَ الله تعالى بزوّالِها، لَمَا بلغُوا آخِرَ مايستحقُّه كُلُّ وَاحدٍ منهم؛ هذا الشيخ الذي أنشأنا لهُ هذه الرسالة، أعنِي أبا عُثمان، والثاني أبوحنيفة أحمد بن داود الدّيسَوري، فإنهُ من نُوّادر الرّجال، جمع مِثْل (٣) حكمةِ الفلاسفة، وبيان العَرَب، (١ له من كلَّ فَنَّ ساق "وقَدَم،)؛ وهذا كلامُهُ في «الأُنْواء» يَدُلُّ على حَظُّ وَافر من علم النُّعجُوم، وأسرار الفلك، فأمَّا كتابُهُ في «الكبات» فكلامهُ فيه عُرُوض(٥) كلام أَبْدَى (١) بَدَويٌّ، وعلى طِبَاع أَفْصَح عَرَبي، وقد قيل: إنَّ لهُ كتاباً يَبلغ ثلاثةً عشرَ تَجلُّداً في القرآن، مارأيْتُه، وإنه مناسبق إلى ذلك/ النَّمَط، هذا، مع وَرَعِه وزُهْده، وجَلالَة قَدْرِه، والشالث، أَبُوز يد أحمد بن سَهْل البَلْخِي؛ فإنه لم يتقدّم له شَبية في الأعْصُر الأوُّل، ولايُظَنُّ أنه يُوجِّــا: له نظيرٌ في مُستأنَّف الدَّهر؛ وَمَن تصفَّح كلاَمَه في «كتاب أقسام العُلوم»، وفي «كتاب اختلاف(٧) الأمم)، وفي «كتاب نَظْم القرآن»، وفي «كتاب اخْتِيار التَّبْيين(٢)»، وفي رَسَائله إلى إخوانه، وجوابه عن مَا يُسْأَلُ عنه (١ و يُبْدَه به١)، عَلِمَ أَنهُ خِزَانَةُ (١٠) بَحْرِ الجُود، وأنهُ عَالِمُ العُلماء ِ، ومارُوَّى في الناس مَن جمَع بين الحكمة والشريعة سِوَاهُ، وإن القولَ فيه لكثير، فلوتّناصَرتْ(١١)إلينا أخبارُهما، لَكُنّا نُفُردُ لكلُّ تَـقُر يظاً مقصُوراً عليه، وكتاباً مُنْسُوبًا إليه، كما فَقَلْنا(١٢) بأبي عُثمان.

۷۳و

<sup>(</sup>١-١) في معجم الأدباء: «أقول وأعتقد وآخذ به وأستهم عليه».

<sup>(</sup>٢) ساقط من معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) في معجم الأدباء: «بين».

<sup>(</sup>٤-٤) في الأصبول: « من كل فن شاف وقدم » ، في معجم الأدباء: «وله في كل فن ساق وقدم، ورواء وحكم»، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>ه) في معجم الأدباء: «في عروض»,

<sup>(</sup>٦) في معجم الأدياء: «آبدِيَّ».

<sup>(</sup>٧) في معجم الأدباء: «أخلاق».

<sup>(</sup>٨) في معجم الأدباء: «السير».

<sup>(</sup>٩-٩) في الأصول: «و يريده»، والمثبت في: معجم الأدباء.

<sup>(</sup>١٠) ليس في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>١١) في ط، «تناضرت»، وفي ن: «تناظرت»، والمثبت هو مافي: ص، ومعجم الأدباء.

<sup>(</sup>١٢) في معجم الأدباء: «فعلت».

قال باقوت : قرأتُ في كتاب ابن فُورَّجَة، المُسمَّى بـ «التَّجَنِّى على ابنِ جِنِّى» في الرُّدِّ عليه المُسمِّى بـ «الفَّيْح على أبى الفتح»، في تفسير قول المُتنبِّى (١) :

ف قع عنك تشبيهي بما وكأنه ف أحد فوقى وما أحد مثلى (٢) وقال فيه مّالم يَرْضُهُ ابن فُورَّجَة، ونسّبَهُ إلى أنه سّأل عنه أبا الطّيب، فأجاب بهذا الجواب (٣)

فَأُوْرَدَ ابِن فُورَّجَة هذه الحكاية: رُعَمُوا أَن أَبَا العَبَاسِ المُبَرِّد، وَرَدَ الدِّينَوَر(؛)، زائراً لعيسى بن ماهان، فأوَّل مادخل عليه، وقضى سلامه،قال له عيسى: أَيُّها الشيخ، ما الشَّاةُ المُجَثَّمة، التي نَهِي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن أكْلِهَا؟

فقال: هي الشاةُ القليلةُ اللَّبَن، مثلُ اللَّجْبَة (٥).

فقال: هل مِن شاهد؟.

قال : نعم، قولُ الرَّاجز:

لم يَبْقَ من آلِ السَّلِيطِ نَسَمَهُ إِلاَّ عُسَيْنُ لَجْبَهُ مُسجَسَّمَهُ (١) فإذا بالحاجب يَستأذن لأبى حنيفة الديتوري، فلها دَخَل، قال له عيسى بن مَاهَان: أَيُّها الشيخُ، ماالشَّاةُ المُجَثَّمة، التي نُهينا عن أكل لَحيها؟.

<sup>(</sup>١) ديران أبي الطيب ٧.

<sup>(</sup>٢) هذه رواية معجم الأدباء، ورواية الديوان:

ه أمِطْ عنك تشبيهي بما وكأنَّهُ ه

<sup>(</sup>٣) قال ابن جنى: «كان يجيب عن معنى هذا إذا سئل عنه: كأن قائلا قال: ماينبه؟، فيقول آخر: الأسد، و يقول آخر: بل السيف. ونحو ذلك، فاستعمل مافى التشبيه، لأنها كانت سبب التشبيه، وإنما هى استفهام. يذكر السبب والمسبب لامعطحابها».

حاشية ديوان أبي الطيب ٧.

<sup>(1)</sup> من هنا إلى قوله: «رقضى سلامه قال» ساقط من: ط، ن، ومكانه فيها: «فقال»، والمثبت فى: ص، ومعجم الأدباء.

<sup>(</sup>ه) في ط، هنا وفيا يأتي: «النبجة»، وهوخطأ، صوابه في: ص، ن، ومعجم الأدباء،

<sup>(</sup>٦) في معجم الأدباء: «من آل الحميد»، وفي إنباه الرواة. «من آل الجعيد».

فقال : همَى التي جُنَّمتْ على رُكَبِها (١)، ودُبِحتْ من خَلْف قفاها.

فقال : كيف تقولُ هذا، وهذا شَيْخُ أَهْلِ العِرّاق \_ يعنى المُبرّد \_ قال: هي مثل اللّجبة، وهي قليلةُ اللّبَنِ. وأنشَد(٢) الشّاهد.

فقال أبو حَنِيفة : أَيْمَانَ البَيْعة تلزمُ أبا حَنيفة إن كان هذا التفسير سَمِعَه هذا الشيخُ، أو قرأه، وإن كان هذا الشاهدُ إلاَّ لِسَاعَتِه هذه.

فقال المُبَرَّدُ : صَدَقَ الشيخُ أَبو حَنيفة؛ فإنى أَنِفْتُ أَن أَرِدَ عليك من العِرَاق، وذِ كُرِى قد شاع، فأوَّلُ ماتَسْأَلْني عنه لا أعرفُهُ.

فَاسْتَحْسَنَ منه هذا الإقرارَ وترْكَ البّهْت (٣).

قال ابنُ فُورَّجَه : وأنا أَحْلِفُ بالله العَظيم، إن كان أبو الطَّلِيّب قَطَّ (١) سُيِّل عن هذا البيت، فأجاب بهذا الجواب، الذي حَكاهُ ابنُ جِنِّي، وإن كان إلا مُتزيِّداً فيا يَدَّعِيه، عَفا الله عنه، فالجَهْلُ والإقرارُ به أَحْسَنُ.

ولأبى حنيفة من الكتب «كتاب الباه (ه)»، «كتاب ماتلعنُ فيه العامّة»، «كتاب الشّعر، والشُّعراء»، «كتاب الفّصاحة»، «كتاب الأنواء»، «كتاب حسّاب الدّور»، «كتاب النّخب (١) في حسّاب الهند»، «كتاب البّغبر والمُقابلة»، «كتاب البُلْذان» كبير، «كتاب النّبات» لم يُصنّف في معناهُ مثله، «كتاب البّغم والتّفريق»، «كتاب كبير، «كتاب البّغم والتّفريق»، «كتاب الأخبار الطّوّال»، «كتاب الوصّابًا»، «كتاب نوادر البّغبر»، «كتاب إصلاح المنطق»، «كتاب القبلة والزّوال»، «كتاب الكُسُوف»،

٣٧ظ

<sup>(1)</sup> في الأصول: «وركها»، والمثبت في: معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء: «وأنشده».

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «البحث»، والمثبت في: معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «قد»، والمثبت في: معجم الأدباء.

<sup>(</sup>ه) في ص، ن: «المياه» والمثبت في: ط، ومصَّادر الترجة.

<sup>(</sup>٦) في معجم الأدباء: «البحث»، وكذلك في الفهرست.

قال أبو حَيَّان التُّوجِيدي: وله «تفسيرُ القرآن».

مرود تَوُفِّيَ سنة إحدى وثمانين ومائتين. رحمهُ الله تعالى.

. . .

من ذُرِّ يَّه جابر بن عبدالله الأنْصَارِي، رضى الله تعالى عنه الملكُ الباري.

الإمامُ العامل، والبارع الكامل.

قاضى العَسْكر المنصور بولاية أناظولى.

اشتغل، ودَأْب، وحَصَّل، وأخذ العلمَ عن جماعة كثيرة، من أجلُهم المؤلّى العلامة محمَّد شاه، الآتى ذكرهُ في مَحَلّه إن شاء الله تعالى، وكان مُعِيداً (١) له، ومُلازماً منه.

وَصَارٌ مُدَرِسًا بِيدَة مَدارس، منها مدرسة بناها المرحوم محمد باشا، باشم صاحب الترجمة، وهي مَعْرُوفة فيا بين قُسْطُلطينيَّة ومدينة أدرنة، وهو أوَّل من دَرَّس بها، ومنها إِحْدَى الشَّمان، ومدرسة أيا صُوفية، ومدرسة المرْحومة والدة السُلطان مُرَّاد خان أدام الله أيّاته، بمدينة الشُكدان، حُمّيت عن البوار،

وَأَلْقَى بِالمدرسة المذكورة دَرْساً عَامًّا حَضَرَه غَالَبُ أَفَاضِل الدّيار الرَّومِّية وعُلمائها، وتكلَّم في تفسير سورة الأنْعام، على قوله تعالى: (وَقَالَوُا لَوْلاَ الْنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ) الآية (٢)، وكان دَرْساً حَافِلاً، لم يُعْهَدُ في ذلك الزّمان بالدّيار الرُّوميَّة مِثلُه، لأن المدّرسين في بلادِهم لايفعَلُون

 <sup>(</sup>٠) ترجته في : تراجم الأعيان ١٦٦/١، ١٦٢، خلاصة الأثر ١٨٩/١، ١٩٠، كشف الظنون ١٩٣/١، هدية العارفين
 ١٩١/١.

وهذه الترجمة كلها ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «منيدا»، والمثبت في: خلامة الأثر

<sup>(</sup>٢) الثامنة من سورة الأنعام.

ذلك، وإنما يَجلسُ المدَرَّسُ وَحُدَه في مَحَلِّ خال من الناس، ولايَدخل إليه إلا مَن يَقرا<sup>3</sup> الدَّس، وشركاؤه فيه، ولا يَحضرُهُم أَحَدٌ مِن غير تلامِذةِ المُدَرِّس.

وجَـرَى فـى ذلك الدَرْس العَامَ، من الأبحاث الرائقة، والفوايْد الفائِقة، ماحَفِظه الوُعَاة، وتناقلتُه الرُّقة، الوُعَاة، وتناقلتُه الرُّواة.

ثم خُلِعَ عليه يوم الدَّرس المذكور ثلاثُ خِلَع، بعدَ أَن أَرْسَلت إليه المرحومة وَالدَّة السُّلطَان، نَصَرَهُ الله تعالى، أَلفَ دِينار لأَجْل ضِيافة مِن يَحضُر الدَّرْسَ المذكور، ومُدَّ لهم سِمَاطً، احْتَوَى على نفائِس الأطعمة، وأخذُوا منهُ رعَايةً له نحو خسين مُلازماً، ومَاوَقع ذلك لأَحَد غيْره.

ثم وَلِى قضاء الشام، ثم قضاء مدينة أدرنة، ثم قضاء قُسطُلطينيَّة، ثم وَلِى قضاء العَسْكر، في أواخِر شهر رَمضَان المُعَظَّم قَدْرُهُ، سنة اثنتين وتشعين وتشعمائة، وأخذ يُعَامِلُ أهْلَ العلم وطُلاَّب المناصب بالرِّفق، والمُدَارَاة، والإحسان، و يُقلِّدُ أعناقَ الرجَال مِننَ الإكْرَام والإفضال، غير أنهُم لم يَكُونوا راضين عنه الرِّضاء التام، وقلًا يَحْصُل منهم ذلك في حَقَّ قاضٍ من القضاة؛ فإنَّ رضاءهُم غايةً لا تُدرَك.

ولصاحب الترجمة مُؤلِّفات تَدُلُّ على فضلِه، ونُبْله، وعُلوَّ مَقامِه، منها، «تفسير سورة يُوسُف»، و «حاشية على تفسير سورة الأنعام» للعلامة البَيْضاوي، و «حاشية في آداب البحث» على «حاشية مُلاً مَسْعُود»، و «حَوَاشٍ على أوائلِ التَّلُويع»، و «حَواش على البحث» على «حاشية مُلاً مَسْعُود»، و «حَواش على غالب شَرْح المِفتاح للسَّيد»، وله رَسَائل مُتعددة، في فنون كثيرة، نفع اللَّه بها، آمين (١).

0 0 0

#### ۱۹۶ \_ أحمد بن زبهرًاد بن مِهْرَا<sup>ن</sup> ابوالحسن ، السَّيرَافِي \*

المُقْرِى ، الفقيه، المتكلم.

<sup>(</sup>١) ذكر الحبي أنه توفي بقسطنطينية، في سنة شمان بعد الألف.

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٠٧.

ووردت ترجته باسم «أحد بن مهران» في : العبر ۲۷۰/۲، النجوم الزاهرة ۳۱۸/۳، نقلاً عن الذهبي، حسن المحاضرة ۲۹۹۹، شذرات الذهب ۲۷۲/۲.

ووفاته في هذه المصادر سنة ست وأربعين وثلا ثمائة.

أَحَدُ الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، الذين قدِمُوا مِصْرَ، وأَمْلَى بها.

حدَّث عن أبى داود سُليمَان بن / الأَشْعَث، والربِيع بن سُليمان المُرَادِي، والقاضى ٧٤ و بَكَّار.

وسَمِعَ منه بِمصْرَ أَبوحفص عمرُ بن شاهين، وعبدالغني بن سَعيد.

وكانت ولادتُه سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

ذكرهُ أَبُوعَـنْرو الدّانِيّ في «طبقات القُرّاء»، وقال: تُوفِّي بيطر، سنة أربع وأربعين وثلا ثمائة، وقيل: سنّة سنّة، ورُمِيّ بالاغتِزال.

. . .

#### ۱۹۵ ــ آحد بن زید أبوزید، الشروطتی ه

ذَكره أبو الفتح محمد بن إسحاق النّديم، في كتاب «الفهرست»، في مجملة أصحابِنا. وقال: له من الكتب «كتاب الوثائِق»، و«كتاب الشّروط الكبير»، و«كتاب الشّروط الكبير»، و«كتاب الشّرُوط الصّغير».

وذكره الصّغناقِي في «شَرْحه» في أثناء كتاب البيُوع، فقال في بحث: ذكره أبوزيد الشُّرُوطِيّ. الشّرُوطِيّ.

كذا في «الجواهر».

000

۱۹۶ — أحمد بن سامة بن كَوْكَب الطَّائِتي ، أبو العبَّاس ، الصَّالِحِتى ، الطَّائِتي ، أبو العبَّاس ، الصَّالِحِتى ، الشَّرُوطِتى ، المُحَدِّث هِ هُ

ذكرَه الذُّهَبِيُّ ، في «المعجم المُختَصّ»، وقال: قرأ، ونسّخ، وحَصُّل، وكان حَنفِيًّا،

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٠٨، الفهرست ٢٩٣، كشف الظنون ١٠٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في : الدرر الكامنة ١٤٤/١.

مات في صَفر، سنة ثلاث وسَبعمائة, رحمه الله تعالى.

. . .

۱۹۷ — أحمد بن سَعْد بن نصر ابن بَكَار بن إسماعيل ، أبوبكر ، الفقيه ، البُخارِي ه

مَوْلَدُهُ سَابِعَ عشر جُمادَى الآخِرة، سنة تسع وسَبْعين ومائتين.

قدِمَ بغدادً، وحَدَّث بها عن صَالِح جَزَّرَة الحافظ، وعلى بن مُوسَى الحَنفِي، وغيرِهما.

حَدَّثُ عَنه أَبُو الحَسَن بِن رِزْقُو يه.

مات ليثلة الأربعاء، لخمس بَقِينَ من ذي الحِجُّة، سنة ستَّين وثلا ثمائة، رحمه الله تعالى.

0 0 0

١٩٨ \_ أحمد بن سليمان بن أبي العِزّ وُهيب هه

الإمّام تقى الدّين بن الإمام صدر الدين، أخوقاضِى القضاة شمسِ الدّين محمد بن سُلّيمان.

درِّسَ بِالشُّبْلِيَّة (١).

وكان فاضلا، (٢ صدراً من الصدور).

<sup>(</sup>ه) ترجت في: الجواهر المضية، برقم ١٠٩.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١١١٠.

<sup>(</sup>١) في ط: «بالشبنية»، وفي ن: «بالشيئية»، والمثبت في: ص، والجواهر المضية.

وهي المدرسة الشبلية البرانية، التي يقال لها الحسامية، بسفح جبل قاسيون. الدارس ١/٥٣٠٠.

<sup>(</sup>٢٣٠) ساقط من: ن، وهرفي: ص، ط.

مات في رَجب، سنة خس وثمانين وستمائة.

قالَه في «الجواهر المضيَّة».

. .

#### ١٩٩ ــ أحمد بن سُليمان بن كمال باشا م

الإمام، العَالِم، العَلاَّمة، الرَّحْلة، الفَهَّامَة(١)، أَوْحَدُ أَهْلِ عَضْره، وجمَالُ أَهْلِ مِضْره، مَن لَم يُخْلِف بَعْدَه مِثْلَه، ولَم تَرَ العُيُونُ مَن جمع كمالَه وفَضْلَه.

كان ، رحمه الله تعالى، إمّاماً بّارعاً، في التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والمتضريف، والمعانى، والبيان، والكلام، والمنطق، والأُصُول، وغير ذلك، بحيث إنه تفرّد في إثقان كُلِّ علم من هذه العُلُوم، وقَلَما يُوجَدُ فَنْ من الفنون إلاَّ ولهُ مُصَنَف أومصنَفات.

أخذ عن المؤلى لُطْفِي (٢) الرُّومِي، وخطيب زَاده، ومعروف (٣) زَاده، وغيرِهِم.

ودَأْب، وحَصَّل، وصرَف سائر أَوْقائه في تخصيل العِلم، ومُذاكرته، وإفادته، والعدم، ومُذاكرته، وإفادته، واستفادَيه، حتى فاق الأَقْران، وصار إنْسانَ عَيْن الأَعْيان.

ودرِّس في بلاده بعِدِّة مدارس، ثم صار قاضياً عدينة أدرنة، ثم قاضيا بالعَسْكر المنصُور في ولاية أناظولي، ثم غُزِل، وأغطِي تدريس دار الحديث بأدرنة، وعُيِّن له كلِّ يوم من العُلوفة ماثة درهم غنماني، ثم وُجِّة له تدريسُ مَدرسةِ السُّلطان بايزيد خان، بالمدينة المذكورة، ثمّ صار مُفتياً عدينة إصْطَنْبُول، بعد وفاة المولى علاء الدين الجمالي.

ولم ينزك في منصب الفتوى، إلى أن لَجِق باللطيف الخبير، في سنة أرْ بَعين وتسعمائة. رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: إيضاح المكنون ١/٦٩، شذرات الذهب ٢٣٨/٨، ٢٣٩، الشقائق النعمانية ١/١٩٥ــ٥٩٨، الفوائد البية ٢٢، ٢٢، كشف الظنون ١/١٤١، الكواكب السائرة ٢/٧٠١، هدية العارفين ١٤١/١.

<sup>(</sup>١) ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص.

<sup>(</sup>٣) في ص: «ومعرف»، والمثبت في: ط، ن، والثقائق النعمانية ١٩٣/١ه.

٤٧ظ

قال / في «الشقائق النّعمائية»(١): وكان السّبّ الحاملُ له على الاشْيغال بالعلم، والباعثُ له على «الشلطان وزير السُلطان والباعثُ له على تخصيله، أنه رَأى مَرّة عند إبراهم باشا بن خليل باشا، وزير السُلطان المجاهد بّاين يد خان، شخصاً رَثّ الحيئة، خَلِق الثياب، جاء وجَلس فوق بعض الأمراء الكبّار المتقدّمين في الدولة، فاشتغرّب ذلك، وسَأل عن السّبّب فيه، فقيل له: هذا شخص من أهل العلم، يقالُ له المؤلى نُطفي.

فقال: أيَبْلغُ العلمُ بصَاحبه هذه المنزلة؟

فقيل له : نعم، وأزيد.

فَانْقَطَعَ مِن ذَلَكَ الحَين إلى المؤلى المذكور، وقرأ عليه، ثم قرأ على غيره، إلى أن مَهَرّ، وصار إمّاما في كلّ فَنْ (٢)، بارعاً في كلّ علم (٣)، تُشَدُّ الرَّحَالُ إليه، وتُغْقَد الخَناصِرُ عليه. انتهى مُلخَصًا.

ودخل ابنُ كمال باشا إلى القاهرة، صُعْبَةً السُّلطَان سَليم خان بن بَايَزِ يد خان، حين أخذها من الجَراكِسَة، وكان إذ ذاك قاضيًا بالعَسْكر المنصُور، في الولاية المذكورة.

وأجاز له بعض عُلماء الحديث بها، وأفاد واشتفاد، وحَصَّل بهَا عُلوَّ الإسْناد، وشهِدَ لهُ عُلماؤُها بالفضائِل الجَمَّة، والإثْقان في سَاثر العُلُوم المُهمَّة.

وله من التصانيف: «تفسير القرآن العزيز»، لم يَكمُل، «حَوَاش على الكَشَّاف»، «حَواش على الرَّشُاف»، «حَواش على أَوَائل تفسير القاضى»، «شرح الهداية»، لم يَكُمُل، «الإضلاَّحُ والإيضاحُ» في النُّفول، «تجويدُ التَّجْريد»، في الصول الدِّين، «مَثْن» و«شَرْح» في النُّعاني والبيّان، «شرح المِفْتاح»، لم يكمُل، «تغيير المفتاح، وشرْحه»، «حَوَاشُ على المُعتاح»، للسَّيِّد، «مثن» و «شَرْح»، في الفرائض، «حَوَاشٍ على التَّهافُت» للمؤلّى خَوَاجَا زَاده، وله رَسَائلُ كثيرة، في فنون عَدِيدة، لعلّها تزيدُ على ثلاثمائة رسَالة.

<sup>(</sup>١) حكى هذا في الشقائق النعمانية ١/١٥٩-٥٩٢٥.

 <sup>(</sup>٢) في ص: «علم»، والمثبت في: ط، ن. هذا، ولم يئنزم المؤلف نقل نص صاحب الشقائق.

<sup>(</sup>٣) في ص : «فن»، والمثبت في: ط، ن.

وفياق (١) في الإنشاء بالعربية، والفارسيّة، والثّركيّة، وكان له منها (٢ حَظّ جزيل، وفيها بّاغ طّويلٌ٢).

ومن تصانيفه الفارسيَّة، كتابُ سَمَّاهُ «نكارسُتان»، على مِنْوَال كتاب « الكلستان»، ومن تصانيفه الفارسيَّة، كتابُ سَمًّاهُ «نكارسُتان»، على مِنْوَال كتاب « الحقائق»، أَبْدَعَ فيه إلى الغاية، حتى قيل: لولم يكن له في هذا اللّسان إلاَّ هذا الكتاب، لَكَفَاهُ دَليلاً على تبخُره فيه، واطّلاعِه على دقائِقه.

وصَنَّف كتاباً بالتركيَّةِ، في تواريخ آل عثمان.

قال في الشقائِق: أَبْدَع في إنشائه، وأجاد.

وكُلُّ مُـوَّلَـفَاته مَقبُولَةً، مَرْغُوبٌ فيها، مُتنافَسٌ في تَخْصيلها، مُتفاخَرٌ بِتَملُكُ الأَكثر منها، وهي لذلك مُشتَحِقَّة، وبه جَدِيرَة (٣).

وكان رَحِمَهُ الله تعالى، في كشرة التأليف، وسُرْعَة التَّصْنيف، ووُسْع الاظلاع، والإحاظة بكثير من العُلوم، في الديار الرُوميَّة، نظيراً للحافظ جَلالِ الدين السُّيوطِيّ في الديار الرُوميَّة، نظيراً للحافظ جَلالِ الدين السُّيوطِيّ في الديار الدين السُّيوطِيّ في الديار المِصْريَّة.

وعندى أن ابن كمال باشا أدَقَّ نظراً من السَّيُوطِي، وأَحْسَنُ فَهماً، وأَكْثرُ تَصَرُّفا؛ على أنها كانا جمال ذلك العَصْر، وفخرَ ذلك الدَّهر، ولم يُخَلِّفُ أَحَدُ منها بَعْدَه مثله. رجمهُ الله تعالى.

000

۲۰۰ \_ أحمد بن سُليمان بن محمد الله الكناني ، المُحوراني الأصل ، ابن عبد الله الكناني ، المُحوراني الأصل ، المُقرى ، المُقرى ،

نزيل مكة المُشَرَّفة.

<sup>(</sup>۱) في ص: «وكان»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٢\_٢) في ص: «باع طويل وحظ جزيل»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في ص: «تغمده الله برحته»، ثم سقط باقي الترجة منها، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٠) ترجته في: الضوء اللامع ٢٠٩/١.

اشتخل بالقراءات، وتميّز فيها، وفهم العَربيّة، واشْتغل، وقطن مكّة، على خيرٍ وانْجمّاع، مع تحرّز، وتخيّل.

قال السَّخاوِى: وقد لازّمَنِي كثيراً، في الرّواية والدّرَاية، وكتبْتُ له إَجَازَة ، وسَمعْتُه يُنشدُ من نظيه (١):

/ سَلامٌ على دَارِ السُفُرورِ لأنَّها مُسكدَّرَّة للذَّاتُسها بالفّبجانع فإن جَمَعَتْ بَيْن السُحِبُين سَاعة فعسنًا قليل أَرْدَفت بالمَوّانع

قال : ثمُّ قدِمَ القاهرة من البحر، في رمضان، سنة تشع وثمانين وثماغائة.

وأنشدنى مِنْ لفظه قصيدتَيْن، في الحريق والسَّيْل الوَاقع بالمدينة وبمكة، وكتَبهُمَا لي بخطِّه.

وسافر لغَزَّة لزيارةِ الْمُدِ، وأَقْرأَ بها (٢) «البُخارِي»، وأَقْبَلَ عَلَيْه (٣) أَهْلُها. انتهى. كذا قاله في «الضَّوء اللامع».

۲۰۱ ـ أحمد بن سليمان بن نصر ابن حاتم بن على بن الحسن الكَاشَانِي،

وَلِي قضاء القضاة، في زُمَنِ الخاقانِ أبي شجاع (٤)، أخى شمس المُلك.

(١) البيتان في : الفهوء اللامع ٢٠٩/١.

(٢) في الضوء اللامع: «فيها».

٥٧٥

(٣) في الضوء اللاسم بعد هذا زيادة: «جاعة من».

(٥) ترجته في: الأنساب: ٧١، الجواهر المضية، برقم ١١٠، اللهاب ٢١/٣.

والكاشاني: نسبة إلى كاشان أو كاسان، وهي بلاة وراء الشاش.

وفي معجم البلدان ٢٢٧/٤ إيرادها بالسين مرة و بالشين أخرى، والنعر يف بها بمعنى واحد في المرتبن، وجاءت في الأنساب واللباب بالسين فقط.

وهذه الترجة زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

(٤) اسمه «الحفر بن إبراهيم» كما في الجواهر، والأنساب، واللباب. و يقع هذا في المدة من سنة خس وستين وأربعمائة
 إلى سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. انظر الكامل ٣٠١/٩، ٣٠١/١٠.

وحدَّث بسمَرْقَنْد، وأمْلَى، ولم يكُنْ محمود الشّيرة في ولايته.

روَى عن أَبِي المعالى [محمد بن] (١) نَصْر بن منصور المَديِنيّ، (١٦ لخطيب بسّمَرْقَلُد٢). وذكره السَّمْعانيّ.

معد بن سَهْل ۲۰۲ ــ أحمد بن سَهْل أبوحامد ، الفقيه ، البَلْخِتَى ه

رَوَى عن محمد بن الفضل البَلْخي، ومحمد بن أسلم قاضِي سَمَرُقَنْد.

وروَى عنه (٣) حَفيدُهُ عبدالله (٤) بن محمد بن أحد بن سَهْل، وعبدُالله بن محمد بن شاه النَّمَرُقَلْدِي.

وذكره أَبُوسَـغد الإدْرِ بِسِى، في «تار يخ سَمَرْقَند» (• وقال: كان فاضلا من أصحابِ الرَّأْي.

سكن سَمَرْقَنْد ٥)، ولَهُ بها عَقِب.

ورَوَى أَنَّ وَفَاتُه كَانت في شهر رَمَّضان، سَنة أَرْ بعين وثلا ثمائة.

000

(٢-٣) ورد هذا بعد قوله: «وذكره السمعاني» الآتي، وهو خلط قلد فيه المؤلف أو الناسخ مافي بعض نسخ الجواهر المضية، والتصويب عن الأنساب واللباب، و بعض نسخ الجواهر.

وجاء بعد قوله: «الخطيب بسم قند» في الأنساب: «ولم بحدثني عنه سواه، وصار وزيراً ... أي المترجم ... في زمن أحد بن الخضر خاقان، واستشهد في أول عهده».

وكان ابتداء أمر أحد خان هذا سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. وقتل سنة ثمان وثمانين وأربعمائة الفظر الكامل، لابن الأثير ١٧١/١٠، ٢٤٣.

(ه) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ١١٢، الفوائد الهية ٢٣، كتائب أعلام الاخيار برقم ١٧١.

ومن رجال الحنفية أيضاً أبوز يد أحد بن سهل البلخى، ووفاته أيضاً فى تاريخ وفاة هذا المترجم، فلعله هذا، أو لعل المؤلف فاته أن يترجم لأبى زيد البلخى، وهو عالم كبير. انظر مثلاً ترجته فى معجم الأدباء ٣/٣ــــ٨٦.

- (٣) تكلة من: الجواهر المضية، والفوائد البهية.
- (٤) ساقطة من: ط، ن، وهو في: ص، والجواهر، والفوائد.
- (هـ ه) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص، والجواهر، والفوائد،

<sup>(</sup>١) تكملة من الأنساب ، وتأتى ترجمته.

### ۲۰۳ — أحمد بن الصَّلت بن المُعَلَّس أبو العَبَّاس ، الحِمَّانِي ه

وقيل: أحمد بن عمَّد بن الصَّلت، و يُقال: أحمد بن عطية.

وهو ابن أخى جُبارَة ابن المُغلِّس الفقيد.

تفقُّه على بشر بن الوليد الكِلدِي.

ورَوَى عنه، وعن ثابت بن عمَّد الزاهد، وأبى نُعَيم الفَضْل بن ذُكَيْن، ومُسْلم بن إبراهيم، وعمد بن عبدالله بن نُمَين وجُبارَة ابن المُغَلِّس، وأبى بكر ابن أبى شَيْبَة، وأبى عُبيدالقاسم بن سَلاًم.

ذكره الخنطيب، فى «تاريخه»، ورَوَى بسّنده عنه أنه قال: حدّثنا محمدُ بن المُثنّى، صاحبُ بِشر بـن الحارث، قال: سَـمِعْتُ ابن عُيَيْنة، قال: العلماء ُ؛ ابن عباس فى زمانه، والشَّعْيِنَ فى زمانه، وأبوحَيْيفة فى زمّانِه، والثَّوْرِئَى فى زمّانِه (١).

ثُمَّ إِنَّ الْحَنْطَيْبِ أَخَذَ فَى رَدَّ هَذَا القَّوْلُ بِالْمُحَجِّجِ الْوَاهِيَّةِ، والطَّفْنُ فيه بما يَشْهُلُ الجُوابُ عنه، ولا يَخْفَى التَّعَصُّبُ فيه.

وقد صَنَف الحِمَّائِتي «كتاباً في مناقب الإمام أبي حنيفة» وأظنب فيه، وذكر ماورد في حقّه من الأخبار والآثار، وشهادة العُلماء له بالتقدم في العلم، والعِبَادة، والوَرع، وغير ذلك. وكان هذا ــ والله أعمله حوالسّبَتِ الذي أَوْغَرَ صَدْرَ الخطيب عليه، وحَمَله على القدر الزائد، والله سُبْحَانه وتعَالى يَعْلمُ المفسِد من المُصْلح.

وكانت وفائه في شوّال، سنة ثمان وثلا ثمائة. رحمهُ الله تعالى.

<sup>(</sup>م) ترجمته في : تاريخ بغداد ٢٠٠/٤ ـ ٢١٠، الجواهر المضية برقم ١١٣، كشف الظنون ١٨٣٧/١، لبان الميزان ١/٨٨٨، ٢٢٢، ٢٦٩، ٢٧٧، ميزان الاعتدال ١/٥٠١، ١٤٠، ١٤١.

والحماني : نسبة إلى حمان، وهي قبيلة من تميم. اللباب ٢/١٦/١.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية قوله «رحمه الله تعالى» ساقط من ص، وهوفى: ط، ن، وسعيد المؤلف الإشارة إليه في نهاية الترجة.

(١-وكانت وَفَاةُ صَاحب الترجمة، في شؤال، سنة ثمان وثلا ثمائة.

ومِنْ تصانيفه « كتابٌ في مَناقب الإمام الأعظم»، أطنبَ فيه إلى الغاية.

وقد ضعّفهُ الخطيب، ونسّبَهُ إلى وَضْع الأحاديث، وبّالّغ في الحطّ عليه، كما جَرَت عَادَتُه بذلكَ مع أيْمَة الحنيفة، وتبعّ الخطيب في ذلك غيرُه ١).

والله أغلمُ .

0 0 0

### ٢٠٤ ــ أحمد بن طاهر بن حَيْدَرَة ابن إبراهيم بن العبّاس بن الحُسَيْن ه

قال في ((الجواهر)): وُلدَ بمِضْرَ، سنة إحدى وخمسمائة.

وكان عَالِهَا، تَـفَـقُـه على مَذهب أبى حنيفة، وله يَلا في عليم الهَيْئة، والتَّوار يخ وأُخْبَار لناس.

> موتى تۇقى بدِمَشْق.

وذكره ابنُ عساكر، فى «تاريخ دمشق»، وأوصل نسبة إلى المحسين بن على، رَضِى الله تعالى عنها؛ فقال بعد المحسين هذا: ابن العبّاس بن الحسن بن الحسين (٢) وهو أبو الحسن بن على بن عمد بن على بن إسمّاعيل بن جعفر الصّادق بن عمد البّاقر بن على زين العباب بن عبد المطّلب، أبو العبّاس الحسينيني التّقيب.

وُلِدَ بِمِصْرَ.

وقدِم دِمَشْق وهوشات، فأقام بهَا مُدَّة، ورَجَعَ إلى مِصْرَ.

<sup>(</sup>١-١) هذا كلام سبق إيضاحه، وهوفي سائر الأصول.

<sup>(\*)</sup> ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ١١٤، وفيه: «بن العباس بن الحسن»، وفي الأصول: «بن العباس بن الحسيني»، وما أثبته يتنق مع ما أورده المؤلف عن ابن عساكر.
(۲) في ص : «الحسيني»، والمثبت في: ط، ن.

ثُمَّ قَدِمَ دِمشْق، فاسْتوطنَها؛ ووَلِيَ نقابةً الطَّالِبيِّين.

وكان عمالها بالحساب وعلم الهيئة، والتواريخ، وأخبار الناس، وكان يذهبُ مَذْهَبَ ى حَنِينة.

انتهى، ولم يُؤرِّخ وفاتَه.

ورَأْيتُ بهامِش النَّسْخة التي نقلتُ منها، بخط بَعْضِهم ما صُورَتَهُ: قلتُ: تُوُفِّيَ أُوائل أَيَّام المُستضِىء، أو في آخِر أَيَّام المُسْتَلْجِد بالله (١). رحمه الله تعالى.

**• • •** 

۲۰۵ أحد بن الطليب بن جعفر
 ابن تحمارى الواسطى •

والذ محمَّد، وجَدُّ إسماعيل.

وكَمَّارِي، بفتح الكاف والميم، و بعد الألف راء، كذا ضَّبَطَهُ السُّمْعَانِيَّ (٢).

0 0 0

٢٠٩ \_ أحد بن العبّاس بن الحُسّين بن جَبلة بن غالب ابن نَوْفل بن عِياض بن يعلى بن قيس بن سَعْد ابن غَبّادة الأنصاري الخزرجي، الفقيد، السّمَرُقَنْدِي، العِيَاضِي، السّمَرُقَنْدِي، السّمَرُقَنْدِي، العِيَاضِي، ه

تفقُّه على الإمام أبى بكر أحد بن إسحاق الجُوزجَائِي، تلميذِ أبي سليمان موسى بن (٣)

<sup>(</sup>١) كانت وفاة المستنجد، وولاية المستضىء، سنة ست وستين وخسمائة.

 <sup>(</sup>a) ترجته في الأنساب ١٨٦ ظ، الجواهر المضية برقم ١١٥.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان ٤/٤ -٣: «كماري، بالفتح و بعد الألف راء مفتوحة، من قرى بخاري».

هذا ولم ينضبط المؤلف الراء تبعاً لابن السمعاني، ولكن السمعاني قال: هذه اللفظة تشبه النسبة. وهذا يقتضي كسر الراء. وكماري هذا أبوجد المترجم. اتظر اللباب ٣/٠٥.

وقد ذكر ابن السمعاني المترجم، وأفاض في ترجمته بأكثر مما ورد هنا.

<sup>(</sup> ٥٠) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ١١٦، الفوائد البهية ٢٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) في ط: «أبو»، والمثبت في: ص، ن، والجواهر المضية.

سليمان الجُوزِجانِي.

وتفقّه عليه جماعةً، منهُم وَلَدُهُ.

وقال الإدريسي في «تاريخ سمرقند»: كان من أهل العلم والجهاد، وكان له ولدان إمامان في المفقد من أصحاب أبي حنيفة، شديدان في المذهب.

قال : ولا أغلمُ له روّايةً، ولا حَديثاً فأذكرُه.

أَسَرَهُ الكفرَةُ، فقتلوهُ صَبْراً في دِيَارِ التُّرُك، في أَيَّام نَصْر بن أحد بن أَسَد بن سَامَان الكبير.

ولم يكن أحدٌ يُضاهيهِ، و يقابلهُ في البلاد؛ لعِلمِه وَوَرَعِه، وكتابيّهِ، وجَلاَدَنه، وشهَامَته، إلى أن اسْتُشْهد. نوَّرَ الله ضَر يحَهُ.

ومن كلامه: تَرْكُ النصيحة يُورث الفَضِيحة.

وحَكَى أنَّه لمَّا استُشْهِدَ خلَّف أَرْبَعين رَجُلاً من أَصْحَابِه، كَانُوا من أَفْرَان أَبَى منصور المَاتُرِ يَدِى. رَحْمَهُمُ الله تعالى.

**4 4 4** 

#### ٢٠٧ - أحمد بن العباس الإستراباذي ه

صاحب المسجد المنسوب إليه بإشتراباد (١).

ذَكَرَهُ السَّهْمِينَ، في «تاريخ جُرْجَان»، وقال: كان فقيهاً، ثِقَةً، من أهل الرَّاي، وله آثارٌ(٢)بإشْتِرَاباذً.

رَوَى عن أحد بن عبدالله بن يُونِسُ الكُوفِي.

رَوَى عنه المُحسين بن بُندار، وجَعْمَر بن محمد بن شهر يل (٣).

. .

<sup>(</sup>a) ترجته في تاريخ جرجان ٤٦٦، الجواهر المضية برقم ١١٧.

<sup>(</sup>١) إستراباذ: بلدة كبيرة من أعمال طبرستان، بين سارية وجرجان. معجم البلدان ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ جرجان: «آبار».

<sup>(</sup>٣) في من: «شهربك»، وفي ط، ن: «شهربيك»، والمثبت في: تاريخ جرجان.

### ٢٠٨ \_ أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المَحْبُوبي ، شهاب الدين ، الحَنفِي ه

ذكرَه في «الغُرَف العَلِيَّة»، وقال: اشْتغل، و برَع، ودرَّس، وأَلَف، ومن ذلك «تَنْقبِح العُقول في فُروق المنقول».

كذا في «تاج التراجم». انتهى.

0 0 0

٢٠٩ ــ أحد بن عبد الله بن أحد ابن عبد الله بن أحد ابن عبد الله بن أحد بن عشكر ابن عبد الله بن أحد بن عشكر البندنيجي الأصل، البندادي البندنيجي الأصل، البندادي القاضى ه ه المولد والدار، أبو العباس بن أبي أحد، القاضى ه ه

أحدُ سُكَّان مَحَلَّة مَشْهَدِ أبي حنيفة، رضي الله عنه.

قال صدقة الفرضي: كان فقيها حسنا.

سَأَله أبو المحاسِن القُرَشِي عن مَوْلِده، فقال: في سَنة تشيع وتسعين وأر بعمائة.

نقلَه ابنُ النَّجَار، وقال: حَدَث باليّبير، وسَيِعَ أبا القاسم هبّة الله بن محمد بن الحُصَيْن، وأبا بكر محمد بن عمد بن المُحصَيْن، وأبا بكر محمد بن عبدالباقي بن محمد القاضِيّ الأنْصارِيّ.

وسَمِعَ منه أبو المُحاسِنِ القُرَشِي، وغيرهُ.

وقِلَى القضاء ، والحِسْبَة بالجانب الغَرْبِى من بغداد، فحُمِدَت سِيرَتُه، وشُكِرتْ ولايتُه، وشُهدَ له بالعِنَّة، والنَّزاهة، والدِّيَانة، والصَّيَانة، والفَضْل.

وكمانت وَفَاتُه ليلة الجُمعَة تاسع المُحَرَّم، سَنة ثلاث وتسْعين وخسمائة، ودُفِن قبلَ الصَّلاةِ، عِقبْرة الحَيْزُران، ظاهر قَبْر أبى حنيفة. رحمه الله تعالى.

<sup>0 0 0</sup> 

<sup>(</sup>a) ترجته في: تاج التراجم ١٢، وفيه إ «أحمد بن حب الله». وهذه الترجة ساقطة من: ط، ن، وهي في: ص وحدها.

<sup>(</sup>۵۵) ترجته في: الجواهر الضية، برقم ١١٨، الواقى بالوفيات ٧/٨٥.

۲۱۰ ـ أحمد بن عبد الله ابن أبي القاسم البَلْخِيّ ، أبوجَعْفر ، القاضي ه

له كتابُ الرَّد على المُشتِّعين على أبي حنيفة، سَمَّاهُ «الإبانة».

كذا في «الجّواهِر».

0 0 0

۲۱۱ ـ أحمد بن عبد الله بن رَشِيد الجِمازي ، السَّلِمِي

قال ابنُ حَجَر في « المجتمع المُؤسّس » : تفقّه على مذهب أبى حنيفة ومَهَرَ، ثم أَسَنَّ وأضَرّ.

مات في شهر ربيع الآخر ، سنة تشع وتشعين وسَبْعمائة.

وهو من شيُوخِ ابن حَجَر. رحمه اللَّهُ تعالى.

000

٢١٢ ـ أحمد بن عبد الله بن عباس أبو العبّاس الطّائِيّ ، الأقطع ه ه

قال الخطيب: من ألمل الرّأى.

سَكن بغداد ، وحَدَّث بها عن سَهْل بن عُثمان العَسْكَرِي، وحَفْص المِهْرِقاني (١) ، وهارون بن سَعِيد الأُثْلِي، وأحد بن سَعيد الهَمَذَانِي، ويُونُس بن عبد الأُعْلَى المِصْرِي.

رقى عنه أحمد بن كامل القاضى ، وأبو القاسم الطُّبَرَانِيَ.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجواهر المضية برقم ١٢٢. وانظر الترجمة الآبية برقم ٢١٥.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: تاريخ بغداد ١٢٠٠٤، الجواهر المضية، برقم ١١٩.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى مهرقان، وهي قرية من قرى الري. اللباب ١٩٣/٣.

ورَوَى له الخطيبُ في « تاريخه » عن أنس بن مَالك ، قال: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١): «لا يَزْدَادُ آلأَمْرُ إلاَّ شِدَة ، وَلاَ آلدُّنْيَا إلاَّ إِدْبَاراً، وَلاَ آلنَّاسُ إلاَّ شُحًا، وَلاَ تَقُومُ اللهَاعَةُ إلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاس وَلاَ مَهْدِى إلاَّ عِيسَى ابنُ مَرْ يَمَ».

9 9 6

تَفَقُّه بِبَلدِه (٢) ، وتأدُّب .

ورَّحَل منها إلى المشرق ، فحج ، ثمَّ سكَّن طَرابُلُس الشام، ثم حَلَب ، وتحوَّل حنفيًّا.

واشتمل عليه ناصر الذين ابن القديم قاضيها، فكان يُؤاليه، و يطرّبَ لأمّاليه، واسْتنابَه في عِدّة مدارس، وفي الأحكام.

وكان قَيْمًا بالنَّحو، والعَرُوض، رَائِق النظم ، ومنه قوله (٣):

مَالاَحَ فَ دِرْع بَسُولُ بسَيْفِ والوَجْهُ منه يُفِيى، تَعت المِغْفَرِ إلا حَيِسَبُ ثُنَ البَعْدَ مُدَّ بَجَدُول والشَّمْسَ نَحت سَحَابةٍ مِن عَنْبَرِ

ومنه (۱) 😲

تُستَعُرُ في الوَغَى نِيرَانَ حَرْب بسأيْدِيهم مُسهَسَّدة "دُكُورُ ومن عَجَبِ الطُّبَى قد سَعَرَتُهَا جَداوِلُ قد أَقلَسُها بُدُورُا(٥)

والحاكم ، في كتاب الفتن والملاحم. المستدرك 111/6.

وانظر أيضاً عقد الدرر في أخيار المنتظر ٦ــ٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في: باب شدة الزمان من كتاب الفتن. سنن أبن ماجه ١٣٤١/٢.

وأبونميم، في الحلية. انظرجع الجوامع ١٩٣١/، وحلية الأولياء ١٦١/٩.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: بغية الوعاة ٢١٨/١، كشف الظنون ١٥٣٨/٢، ١٥٣٩، ٢٠٠٤، نفح الطيب ٢٠٠٤، ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) وادى آش: مدينة من كورة البيرة، بينها و بين غرناطة أر بعون ميلاً، معجم البلدان ١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) البيتان في نقع الطيب ٢/٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) البتان في نفح الطبب ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٠) في تنع الطيب: «ومن عجب لظي».

وخمّس « لاميّة العَجم » تخميساً جَيّدا.

ومَـــــ ابِّـن الزُّمُــلَـكــانِي لما وَلِي قضاء حَلَّب، بقصيدة على وَزْن قصيدة ابن النّبيه، التي

بَاكِرْ صَبُوحَكَ أَهْنَا العَيْش بَاكِرُه فيقيد تسرنّيم فيوق الأبيكِ طايرهُ ومَطْلِمُ قصيدته هو، قوله(٢):

يُسمُسنُ تسرَّفهم فسوق الأيبكِ ظلائِرُه وظائرٌ عسمُستِ الدُّنْسَا بَشَائِرُهُ

قلتُ: مَطْلَعٌ حَسَن، و بَشَائر مَقَّبُولة، وطَائر مَيْمُون؛ ولكن أين بشائرُ ابن النَّبيه مِنْ هذه البشائر، وأين يُمْنُ طائِره من يُمن هذا الطائر.

ولا بأسَ بإيرًاد غزل قصيدة ابن النّبيه، وإن كان فيه خروجٌ عن المُقْصُود؛ فإنها قصيدة بديعة، ولِي بها و بأخواتها من «ديوانه» غَرَامٌ زائد، واعتناءٌ مُتزايد، حتى قلتُ في حَقُّه متفضّلاً، وعلى فضلهِ مُنتَبِّهًا/، وله في الشُّمْر ومُحسّن الذوّق مُقدّمًا:

يَقولون لى هل لِلنَّبَائِي في الوَرَى إذا قِيلَتِ الأَشْعَارُ ثَمَّ شَبيهُ وهل من نَبيه في المعانِي كَمِثْلِهِ فقلتُ وهل كابْن النّبيهِ نَبيهُ

وغَزَل القصيدة الموعود بذكره ، قوله (٣):

باكر صَبُوحَكَ أَهْمَا العَيش بَاكِرُهُ والليل تَجرى الدرّارى في متجرّته كالرّوض تظفوعلى نَهْرِ أَزاهرهُ وكوكب الصّبيج نَجّابٌ عَلَى يَدِهِ مُخَلِّقٌ تَمْ اللَّهُ الدُّنْيَا بَشَائِرُهُ فانهض إلى ذوب ياقوت لها حَبَّب حَمْرًاه و فَحْنَةِ السَّاقِي لَهَا شَّبَّهُ سَاق تكون مِن صُبْع وَمِن غَسَق

ドマス

فقد ترنَّم فوق الأيك طايّرة تَدُوبُ عَن ثَغْر مَن تَهْوَى جَواهِرُهُ (١) فهل جناهُ مَعَ العُنْقُودِ عَاصِرُهُ (٠) فَ ابْسَيْ خَدَاهُ واسْوَدُتْ غدائرُهُ

<sup>(</sup>۱) دبران ابن النبیه ٦.

<sup>(</sup>٢) القصيدة في نفح العليب ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن النبيه ۲، ۷.

<sup>(</sup>٤) في الديوان ضم هذا البيت إلى الذي يليه، وتأليف بيت واحد منها، يشتمل على صدر الأول وعجز الثاني.

<sup>(</sup>ه) في الديوان: «فهل جناها».

نُسفسسٌ نَسوَاظِرهُ خُسرُسُ أَسَاورُهُ(١) مُفَلَّبُ الثُّغُر مَعْسُولُ اللَّمَى غَنِعٌ مُؤنَّتُ الجَفْن فَحْلُ اللَّحْظِ شَاطِرُهُ مُحَصِّر الحَصْر عَبْلُ الرَّدْفِ وَافِرُهُ وَزَوْرَتْ سِسخر عَيْسَيْهِ جَآذِرُهُ كَ أَنَّهُ بِسَوَادِ الصَّبْحِ مُكْتِحِلٌ ورُكِّبَتْ فَوْقَ صُدْغَيْهِ مَعَاجِرُهُ (٢) وقسام في فَسشرة الأَجسفُ إن نساظِرُهُ سكُبْرَى لآمنَ بَعْد الكُفْر سَاحِرُه عَلَى عَذُول أَتَّى فيه يُناظِرُهُ خُذْ مِنْ زَمَانِك مَا أَعْظَاكَ مُغْتَنِماً وَأَنْسَتُ نَسَاه لَمُسذَا السَّدُهُ وَمِرْهُ المكنَّهُ رُبُّمًا مُجِّتُ أَوَاخِرُهُ (٣) وَاجْسُرْ عَلَى فُرَص اللَّذَاتِ مُحْتَقِراً عَيْظِيمَ ذَنْبِك إِنَّ اللَّهَ غَمَافِرُهُ والسَّاصِرُ ابنُ رَسُولِ اللَّهِ نَاصِرُهُ

سُودٌ سَوَالِهُ لُعُسُ مَرَاشِفُهُ مُهَفَّهُ أَلقًا يُبُدِى جسمُه تَرَفاً تَعلُّمتُ بَانَهُ الوَادِي شَمَائِلَهُ نَسبى حُسسن أَظَلَتْهُ ذَوَايُسِه فَلَوْرَأْتُ مُقَلِّمًا هَارُوتَ آيته الـ قَامَتُ أَدِلَهُ صُدْغَيْهِ لِعَاشِيْهِ فالعمر كالكأس تُستَخلَى أوَائِلُهُ فليسس يُخذَلُ في يَوم العِسَابِ فَتي

هكذا فليَكُن الشُّغْر، وبمثله فلْيغتخر المادح ، و يطرب المَمْدُوح، و يُعْذَر في إيراده الأديب

ومِن شعر صاحب الترجمة ، قولَهُ في قالب الطُّلن (٤):

مَا آكِسلٌ في فَسمَسِيْسن يَنفُوظ مِن مَنخَرجَسيْسن مُسخُسرى بسقَسبُسض وبسسط ومسالله مسن يسديسن ويه فسط عُ الأَرْضَ عَدادًا مِن غسيس مَا قَدَم يُسن (٥)

ولَهُ أَيْضًا من أبيات:

أيُّهَا الطُّرْفُ لآتُ حينَ مَناص فابْكِ عَهْدَ الوصَّالِ إِنْ كنتَ تَبْكى وارْم نَحْوَ الحَسْناء لحُظَك تَحْظَى من سنا ذلك اليقين بشَكّ وإذا الخستُها الغَزالةُ قالتُ هِي مِشْلِي فَقُلُ وأَحَسُنُ مِنْكِ

<sup>(</sup>١) في الأصول: « بيض سوالفه » ، والتصحيح من الديوان .

<sup>(</sup>۲) في الديوان: « بسواد الصدغ ... أو ركبت ... » .

<sup>(</sup>م) في ط ، ن: « قالدهر كالكأس » ، مواللتبت في : هامش ط ، وفي ن، ص، والديوان.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في نفح الطيب ٢/٤٠٨ .

<sup>(</sup>٠) في نفح الطيب «و يقطع الأرض سعياً».

## ٢١٤ \_ أحد بن عبد الله بن الفضل أبو نضر ، الخيراً الخوى ه

بفتح الخاء ِ المُعجمة، وسُكُون اليّاء ِ تحتها نقطتان، وفتح الزّاى، وسُكون الألف، وفتح الحناء ِ الثانية (١)، وكشر الزّاى، نشبّةً إلى قرية خَيْزاخَزَى، من قرى بُخارَى.

الفقية ، الإمام ابن الإمام.

تَفَقُّه على والده، ورَّوَى عنه، وعن الحَّسن بن فِرَاس (٢) المَكِّني، وغيرهما.

ووَلِيَ الإمّامة بجامع بُخارَى، وعُقِدَ له مجلسُ الإمْلاء بها.

قال أبوكامل البَصْرِى؛ سَمعْت أبا نَصْرِيقول؛ كان في عَرَامةٌ شديدة في حَالِ الصَّبَا، وكان مَن يَتْصِلُ إلى شيخى، يغنى والذه، يُغريه عَلى، فيَغضبُ الشيخ منه، ويقولُ: سلَّمتُهُ إلى الله على الله تعالى، في الله على اله على الله على اله ع

فَتُوفِّى شَيخى، ولم يَصِلْ إلى من ميرائه شيء "كثير، فأقبلتُ على العِلم، وأصلحتُ فيا بَيْنى وبين الله، فببركةِ تسليم الشيْخ إيَّاى إلى الله تعالى، أصْلَح الله شأنى، وصبَّ عَلى الدنيّا صَبًا، وصِرتُ وَجية البّلد، ومُدَرِّسَ الفقه، ومُمْلِي الكُتب، وإمّام العامَّة.

5 D Q

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الأنساب ٢١٥ و، وفي النسخة سقط، الجواهر المضية، برقم ١٢٠، الفوائد البهبة ٢٤، ٢٥، كتائب أعلام الأخوان برقم ٢٤٩، اللباب ٢/٠٠١، معجم البلدان ٢/٠٠٥.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان أنه بضم الحناء الثانية.

 <sup>(</sup>۲) في الأصول: «فراش» والصواب من ترجته في: وقيات ابن الحيال (مجلة معهد المخطوطات العربية، الجزء الثاني من
 المجلد الثاني، صفحة ٣١٣)، اللباب ١١٦/٢، العبر ٨٩/٣، العقد الثين ٣/٣...ه.

# ه ۲۱ \_ أحمد بن عبد الله بن القاسم الشُّرَّمَارِيَّ \_ ٢١٥ \_ قريةً من قُرَى بُخَارَى \_ القاضى القاضى ، الإمام ، أبوجعفره

قال فى «التجوّاهر»: رأيتُ له كتاب «النّبَأ» (۱)، فى مُجلّد لَطِيف، وهونفيسٌ، يشتمل على سِتَّة أبْواب، الأوّل فى أن مَذهب الإمام أَصْلِحُ للوُلاةِ والأَيْمَة من مَذهب المُخالفين. الثّانى أنه تمسّكَ بالآثارِ الصّحيحة، الثالث فى سُلُوكه فى الفقِه طريقة الاحتياط، الرابعُ فى بيّان أن المُخالف اعتقد فى مسائل الاحتياظ، وهو ترّكَ الاحتياط، الخامِسُ فى المسائل التى تُوجِبُ الشّناعة على مذهب المُخالفين. السّادس فى الأَجْوَبَةِ عَنِ المسائل التى يذكرُهَا الخالفُونَ، و يُشِنّعُونَ بها على الإمّام.

(٢وهـوكـتـابٌ نـفـيـسٌ، يـذكُر في كلِّ بَابِ من الفرُوع جُملةً مُسْتكثّرة ٢)، رَوَى هذا الكتابَ عنه صَاحبُهُ أبوبكر محمد بن عبدالملك الخطيب، الآتي ذكرهُ. انتهي.

قلتُ : صَاحبُ هذه الترجة، وهو أحمد بن عبدالله بن أبى القاسم البَلْخِي، صاحبُ كتاب «الإبانة» المتقدّم ذكرُه قريباً (٣). وهذا الكتابُ المذكورُ هنا في هذه الترجة هو كتابُ «الإبانة»، وقد اطّلقتُ عليه، ونقلتُ منه كثيراً في هذا الكتاب، ووقم صاحبُ «المجوّاهِر»، فظنَّ التَّرجتين لرجُليْن، وذكر كُلاً منها على حِدةٍ، وليس الأمرُ كما ظَنَّ. والله أعلمُ.

. .

۲۱٦ \_ آحمد بن عبد الله بن محمد ابن عمر بن علی ۵ ه

حَفِظ القرآن الكريم، و«الكنز».

<sup>(</sup>م) ترجمته في الجواهر المضية، برقم ١٣١، كشف الظنون ١/١٠١، ١٨٣٨/٢.

وفي النسخ: «الشير باري» مكان «السرماري» والتصويب من الجواهر، وانظر حاشيتي عليها ١٨٣/١.

<sup>(</sup>١) هوماسيأتي باسم «الإبانة».

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من : ص، وهوفي ط، ن، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>۳) ترجه رقم ۲۱۰: د

<sup>( • • )</sup> ترجمته في : الضوء اللامع ٢٩٧/١، وفيه بعد هذا زيادة: «القليجي، القاهري، الحنفي»، كشف الظنون ٢٧٨/١، ١٣٧٧/٢.

واشتغل على ابن الدَّيْرِي، والشَّمُنِي، والزَّيْنِ قاسم، وكذا حَضر دُرُوس ابن الهُمام، والحِرِّ عبدالسَّلام البغدادي، وأخذ أيْضا عن البُرْهان الهِنْدِي؛ والأُبَّدِي (١)، والتَّقِيّ البَرْهان الهِنْدِي؛ والأُبَّدِي (١)، والتَّقِيّ البَرْهان الهِنْدِي، والشهاب الخَوَّاس. وسَمِعَ من ابن حَجَر، وغيرِه،

وتعانى الأدب، وتميّز، وشارَك في الفَضّائل.

واسْتقرَّ في مُوقِّعي (٢) الدَّسْت، ونابَ في القضاء، في سنة ثلاث ولحسين، عن ابن الدَّيْرِي، فمَن بَعْدهُ.

وذكر أنه نظم «التلخيص» ، و «الكافي في عِلم العَرُوض والقوّافي».

ولكنه كان زَرِئ الهَيْئة، قبيع الفِقال، مع مز يد الفاقة.

ومن نظمه إجابة لمن سَأَله إجازة قولِ القائل (٣):

هسذا صَسبَساعٌ وصَسبُسوحٌ فسمًا عُدَرُكُ في ثَرَكِ صَبُوج الصّبَاحُ (١)

/ نقال(٥):

تستنع البحب وفَسَقُدُ السُّدَى وخَسوفُ واشٍ ورَفسيسبِ ولأَحْ

٧٧ظ

كذا نقلتُ هذه السرجة من خط السّخاوي، من ورَفةٍ وجَدْتُها بأثناء كتابه «الضوء اللاّمع» وأخلى فيها مكانا بعد اسم جَدْه على؛ لكتابة ما اشتهر به من نِسّبة، وغيرها(٢، ثم رَأْيتُ في بَعْض نُسَخ «الضوء» أنه كان يُعَرف بالشّهاب القِلِيجِيّ (٧)، وأنَّ ولادته في سنة تشع وعشر بن وثمانمائة. رحمهُ الله تعالى٢).

0 0 Q

<sup>(</sup>١) في ط: «والأيدى»، والنقط غير موجود في: ن، والمثبت في: ص. انظر اللباب ٧١/١.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «موقع»، والمثبت في: ص، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) في الضوء اللامع «صباح الصباح».

<sup>(</sup>٥) الضرء اللامع ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٦-٦) ساقط من: ص، وهو في: ط، ن.

<sup>(</sup>٧) في الضوء: «القلخي»، وانظر ماتقدم في صدر الترجة.

٢١٧ \_ أحمد بن عبد الله بن يُوسُف بن الفضل الصَّبْغي

الإمّامُ الكبيرُ. من أهل ستمرقند.

سَمِعَ يُوسُف بن يحيى البَلْخِي، وغيرَه.

وسمع منه الحافظ أبوحفص عمر بن محمد النَّسَفيي.

وكان إمّاماً، فقيهاً، فاضلا.

ورَّدَ بَغدادْ حَاجًّا، وكان مُعِيداً في الدَّار الجُوزُّجَانِيَّةِ، بسَمَرْقَنْد.

ذكرَه السّمعانى فى «ذَيْلِه»، وقال: سَمِعْتُ أَبابكر الزُّهْرِى بسَمَرْقَلْد، سَمغْتُ أَبابكر الزُّهْرِى بسَمَرْقَلْد، سَمغْتُ أَبا حَفْص، يقول: تُكُوفِّى الإمَامُ أحد الصَّبْغِي، يَوْمَ المنميس، الثامن من شهر رَجب، سنة ست وعشرين وخسمائة، ودُفِن في مَشْهَد ابن عَبُدة، وقد زادَ على سَبْعين سنة.

والصَّبْغِي، بكَسُر الصَّاد المهملَة، وسُكون الباء المُوَحَدَة، وفي آخرها غينٌ مُعجمَة؛ نسْبَةً إلى الصَّبْغ والصَّبَاغ، وهوما يُصْبَغ به الألوّان. قالَه السَّمْعَانِيّ (١).

**\*** • •

### ٢١٨ ــ آحد بن عبد الله الفِريمِي ٥٥

ذَكرهُ في «الشَّقائِق»، وقال: قرأ على المَوْلي شرّف الدِّين الفِر يميّ(٢) (٣الآتي ذِكْرُهُ في حرف الشن».

<sup>(</sup>٠) ترجته في : الجواهر المضية ، برقم ١٢٣.

<sup>(</sup>١) في الأنساب ٢٤٩ ظ.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : التقائق النعمانية: ١٤١/١، ١٤٢، وذكره في الطبقة السادسة في علياء دولة السلطان مراد بن محمد، الذي بو يع سنة خس وعشر بن وثمانمائة، الغوائد البية ٢٥، كشف الظنون ١٩٢/١، ٢٥٤٥/٢.

ولحل الفرعى نسبة إلى فرم، يكسر أوله وثانيه: موضع في جبال الديلم. معجم البلدان ١٨٩٠/٢، وانظر بلدان الخلافة الشرقية ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصول «القرمي»، والمثبت في الشقائق هنا، وفي ترجمة ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٣٣٣) هذا قول النقى التميمي.

وصار(١) من أفاضل دَهرِهِ، وعُلماتهم العاملين، ودَرُّسَ، وأفاد.

واشتؤظن مدينة قُسْطَنْطِينيَّة إلى أن مات، ودُفِن بها.

وكان السُّلطان محمد يُعَظُّمهُ، و يقبّل قولَهُ.

حُكى أنه اجتبع مرّة بالسُّلطان المذكون وهو مُتوجِّة إلى مدينة أدرنة، فسألهُ السُّلطان عمد عن أَحْوَال مدينة فيرّم (٢)، فقال لهُ الشيخ: كنا نسْمَعُ أنه كان بها ستمائة مُفْت، وثيلا ثماثة مُصنَف، وأنها كانت بلدة عظيمة، مَعْمُورَة بالعُلهاء والصُّلاَح، وقد أَدْرَكتُ أَنا أَوَاخِرَ ذَلك.

فقال لهُ السُّلطان: وما كان (٣) سَبَّتِ خرابِها؟

قال : حَدَث هُذان وَزيرٌ، أهان العُلماء، وأقْصَالهم، فتفرَّقوا في البلاد، وجَلَوا عن الإُوطان، والعُلماء في المدينة بمنزلةِ القلب، ومتى عرّضت للقلب آفةٌ سَرَت إلى سائر البّذن.

فأمر السُّلطان عند ذلك بإخضار وزيرِه محمود باشا، فلما حضر حكَى له ما ذكرهُ الشَّيْخُ، وقال لهُ: قد ظهر أنَّ خرَابَ المُلُك من الوُزِّراء.

فقال له الوزيرُ; لا بل من السلطان.

قال: لِمَ؟

قال : لأتى شيء استوزّ رَ مثلَ هذا الرَّجل!!

فقال السلطان: صدقت.

وكان للشيخ مجالسُ وَعْظ يَحضُرها الحاصُ والعَامِ.

وله مُؤلفات، منها: «حَوَاشِ على شرْح اللَّبِّ» للسيّد عبدالله، و«حَواشِ على شرْح

<sup>(</sup>١) روى المؤلف قول صاحب الشقائق مع تصرف كبير.

<sup>(</sup>٢) فرم، هي فريم، وانظر بلدان الحلافة الشرقية ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ط، ن، وهوفي: ص، والشقائق.

### ٢١٩ \_ أحمد بن عبد الله بن بُرهان الدّين السّيواسي»

قاضي سِيوَاس(٢)، قدِمَ حَلَب، فاشتغل بها، ودَخل القاهرة، وأخذ عن فضلائها.

ثمَّ رَجَعَ إلى سِيوَاس، وصَاهرَ صَاحبَها، ثم عَيل عليه حتى/ قتلَهُ، وصَارَ حاكما بها.

۸۷و

ثم إن بَعْضَ الأَمْراء الظاهِر يَّهُ انْحاز إليه، وقو يَتْ بهم شَوْكَتُهُ، فأَرْسَل الملك الظاهرُ إلى قسالِهم العَسْكرَ الشاميَّة، وهم نحو ألف، وصَاحبُ سِيوَاس أحد هذا، ومَن انْحاز إليه، ووَافقَهُ من التُّرْكُمان وغيرهِم نحوُ عشر بن ألفا، فوقعت بينهُم وَقَعةٌ عظيمة، قُيل فيها من الفريقين جَمَاعة، ثم كان النظرُ للشاميِّين، وانهزم بُرْهَان الدِّبن.

ثم أَرْسَل يَطلبُ الأَمَانَ من الظاهر، و يَبْذَلُ لهُ الطَّاعة، فأَمَّنهُ، وصار من جهتِه.

تم إن السَّات ار الذين كانوا بأر زُنجان (٣) ، نازلُوا بُرْهَانَ الدّين، فاستنجد الظاهر عليهم، فأرْسَل إليه جاعة كثيرة من العساكر الشامِيّة، فلها أشْرَفُوا على سِيوَاس انْهزَم التَّاتار منهم، وكانوا مُحاصر بها.

ثم في أَوَاخر سنة ثمانمائة قصده عُثمان بن قطلبيك (١) التَّرْكُمانِي، وحَصَلتْ بينها وَفَعَةً، انْكَسَرَ فيها عَشكرُ سِيوَاس، وقُتِل بُرهَان الدِين في المغركة.

وكان جَوَاداً فاضلا، ولهُ نظمٌ، رَحِمَهُ الله تعالى.

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف وفاته، وهومن رجال القرن التاسع، وانظر الاختلاف في ذكر تاريخ وفاته في: الفوائد الهية، وكشف الظنون.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: كشف الظنون ١٩٧/١، النجوم الزاهر ٨٧/١٢، عجائب المقدور في أخبار تيمور ٨٨ـ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سيواس : بلدة كبيرة مشهورة، وبها قلعة صغيرة، ومسافة الطريق بينها و بين قيسارية ستون ميلاً، تقويم البلدان ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) أرزنجان: بلدة طيبة من بلاد أرمنية، من أرض الروم. معجم البلدان ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) في ص: «قطلبك»، والمثبت في: ط، ن، وفي النجوم الزاهرة ٨٧/١٣. أن أولاد ابن بزدغان من التركمان والأمير عشمان بن طرعلى المدعو قرايلك، تقاتلوا مع القاضى برهان الدين أحد، صاحب سيواس، وفي عجائب المقدور أنه «عثمان قرايلوك». انظره في صفحة ٨١.

(۱) ولبُرُهَان الدّين هذا، في الكتاب الذي أَلْفَهُ ابنُ عَرَب شاه، في سيرة تَيْهُون ترْجهُ حَسنة، فلا بأس أن نُلخُص منها ما يَليق مِقام صَاحِبها، ونُوَقِيّه حَقَّهُ، فنقول و بالله التوفيق (۲):

قبال في «الغُرَف العَلِيَّة»: وكان سَبَبُ دُخُولِه إلى القاهرة أنه كان في ابتداء أمره حين ظلب العلم، رَأَى مُنجِها صَادِقا، فسألهُ عن جالِه، فقال لهُ المنجُمُ: أنت تصيرُ سُلطانا.

فقال: إن كان ولابُدُ فأكون سُلطان مضر؛ فإنها أعظمُ الممالك. فقدِم إلى القاهرة، وأقام بها سِنين فما صَارَبها جُنديًا، فقال في نفسه: أقتُ هذه المُدَّة الطويلة، وما صِرْتُ جُنديًا، فتى أميرُ شُلطاناً، فقاد إلى سِيوَاس، وآل أَمْرُهُ إلى أن مَلكها.

وقيال المَعَقْرِ يزِي: القاضى بُرهان الدّين السّيوَاسِي، حَاكمُها، وحَاكم قَيْسارِ يَّة (٣) وترقات (١).

إلى أن قال: وكان عمالما، جوّاداً، شديد البّأس، يُجِبُّ العلمَ والعُلماء، و يُدنِي إليه أَهْلَ الحَيْرِ وَالمُن الحنيسرَ والمُفقراء، وكمان دائمًا يتَّخِذ يومَ الحنميس والجُمعة والاثنين لأهلِ العلم خاصَّة، لا يدخُل عليه سوّاهُم.

وأَقلَمَ قبل مَؤْتِه، وتاب، ورَجِعَ إلى الله تعالى.

ومن مُصَنَّفاته كتاب «التَّرجْيح على التَّلويح».

وكان للأدّب وألهله عنده سُوق "نافِق.

0 0 0

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الترجة ساقط من: ص، وهوفي: ط، ن.

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكر المؤلف، ثم بدأ بالنقل عن «الغرف العلية» والمقر يزى.

<sup>(</sup>٣) قيسارية: مدينة عظيمة في بلاد الروم. معجم البلدان ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في ن: «ونوفات»، والمشبت في: ص، ط، ولم أعرفه، وأقرب الأساء إلى مافي ن: «نوقات»، ولكنها محلة بسجستان. انظر معجم البلدان ٨٢٤/٤.

 <sup>(</sup>ه) في النبوم الزاهرة ٢٠/١٦: «قرابلك»، وفي هامشه: «قراتلك»، وفي عجائب المقدور: «قرابلوك».

ابن إبراهيم بن أحمد بن عُبيد الله ، مُصَغِّراً ، ابن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العز يز ابن محمد بن جعفر بن هارون بن محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد ابن متحبُوب بن الوليد بن عُبادَة ، المَحبُوبيّ ، البُخاريّ الإمام شمسُ الأثِمَّة ، المَحبُوبيّ ، البُخاري،

من ذُرِّ يَّةٍ عُبادَة بن الصَّامِت، رَضِي الله عنه.

تفقّه على أبيه الإمام الكبير عُبيد الله بن إبراهيم.

ومن تآليفه «تنقيح العُقول في فُرُوق المَنْقول».

**\*** • •

المد بن عبيد الله ، بالتضغير أيضا ، ابن عوض بن محمد ، بالتضغير أيضا ، ابن عوض بن محمد ، الشهاب ، ابن الجلال ، ابن التاج الأردييلتي الشهاب ، ابن الجلال ، ابن القاهري ه ه الشرواني ، القاهري ه ه

أخو البّدر محمود ، المغرّوف بابن عُبيدالله.

وُلِدَ فَي صَفَّر، سنة إخدى وتشعين وسَبْعمائة.

واشتغل قليلاً، وتعلُّم اللغة التركية، وتقرَّب بها/ عند الدُّوْلة، وكان جَميل الصُّورة.

وناب في الحكم عن التَّيْهُنِي، فمن بعده.

و وَصَمَعُهُ السَّخَاوَى، بأنه كان قليلَ البضاعة في الفقة والمصطلَّح؛ ولذلك مُخفِظت عليه عِدَّةُ أَخْكَام فاسدة. ۸٧ظ

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ١٣٧، الفوائد البهية ٢٥، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الضوء اللامع ١/٢٨٥، ٢٧٦.

وذكر نـقــلا عن أخيه محمود، أنه حَفِظ «النافع»، وأنه دَرَسَ بالأيتمشيَّة(١)، برَغْبَتهِ لهُ عنها، فلها مّات عادت الوظيفةُ له.

مات بالإسهال الدَّمَوِي، والقُولَاج (٢)، والطّرْع، ليلة الأربعاء، ثالث عِشْرِي شهر رمضان، سنة أربع وأرّبعين وثمانمائة، رحمه الله تعالى.

0 0 0

## ۲۲۲ \_ أحد بن عبد الرحن بن إسحاق ابن أحمد بن عبد الله ، أبو نصر ، الرّ يغذّ مُونى،

المعروف بالقاضي الجمال.

كان إماماً فاضلاً، وَلِي قضاء بُخارَى.

ورَوَى عن أحمد بن عبدالله بن الفضل الخَيْزاخَزِي، ورَوَى عنه أبو بكر(٣) عبدالرحمن ابن محمّد النَّيسَابُورِي، وأبو القاسم محمود بن أبي تَوْبَة الوزير، وغيرُهما.

وكانت ولادَتهُ في شوَّال، سنة أرْبَع عَسْرةَ وأربعمائة.

و وَفَاتُهُ فَى شَهْرِ رَمَضَانَ، من سنة ثلاث وتشْعين وأزْ بعمائة، ببُخارَى.

والرَّ يغذِّمُوني، بكشر الراء المهمّلة، وشكون اليّاء آخر الحُرُوف، والغين المعجمة، وضمَّ الميم، وشمَّ واللهُ الميم، وشكون الوّاو، وفي آخرها النون، نِسْبَةً إلى رِ يغذِّمُون، قر ية مِن قُرى بخارَى(١). والله تعالى أغلم.

**\$ 0 0** 

<sup>(</sup>١) هي التي تعرف اليوم بجامع أيتمش، الواقع بشارع الحجر، عند تلافيه بشارع باب الوزير. حاشية النجوم الزاهرة ١٦٨/١١.

<sup>(</sup>٣) القولنج: مرض معوى مؤلم، يعسر معه خروج الثقل والربيع. القاموس (ق و ل ن ج).

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: الأنساب لوحة ٢٦٥ و ، الجواهر المضية، برقم ١٢٤، الفوائد البية ٢٢، ٢٤، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٢٧١، اللباب ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصول بعد هذا زيادة: «بن»، والمثبت في الأنساب، والجواهر، واللباب.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر المؤلف ضبط الغين، ولا الذال المعجمة، بل لم ينص على أنها دال مهملة أو ذال معجمة، والذي أثبته هو مافي: الأنساب، والجواهر، واللباب، وفي الفوائد أنه بالدال المهملة، وفي معجم البلدان ٨٨٨/٢، أنه بالنين المعجمة المفتوحة، والذال الماكنة.

۲۲۳ \_ أحمد بن عبد الرحمٰن بن على ابن عبد الملك بن بَدْر بن الهَيْثَم بن خَلَف أبى عصبة بن أبى الهَيْثُم بن أبى محصين أبى عصبة بن أبى الهَيْثُم بن أبى محصين ابن أبى عبد الله بن أبى القاسم اللَّخْمِيّ ، القاضى ه

قدِمَ مِصْرَ من الرُّقَّة، وحَدَّث عن أبى يُونس بن أحمد بن أبى سَلَّمة الرَّافِقي.

رَوَى عنه محمد بن على الصورِي.

قال في «الجواهِر»: ذكرة شيخنا قطبُ الدِّين، في «تاريخ مِصْرَ»، وقال: مات سنة ثلاثَ عَشرَةً وأَرْبعمائة، رحمهُ إلله تعالى.

0 0 0

۲۲۶ \_\_ آحد بن عبد الرحن بن محمد شهاب الذين ابن قاضى عجلون

كاتب السِّر، بدِمشق.

وهو والدُ قاضي القضاء عَلاء الدِّين الحنفيي، قاضي دِمَثْق.

تُوفِي سنة إحْدَى وستُين وثمانمائة، تَغَمَّدَهُ الله تعالى برَحمتِه.

000

۱۲۵ ـ أحمد بن عبد الرحمن أبو حامد ، النَّيْسَابُورِي ، السُّرْخَكِي ، ه

بضم السّين، وسُكون الراء، وفتح الحناء المعجمة، والكاف في آخرها؛ قريةٌ على باب نَيْسابُور

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية ، برقم ١٢٥.

وفي ط، ن، «بن أبي حصين بن أبي عبدالله بن أبي عبدالله بن أبي القاسم»، والمثبت في: ص، والجواهر.

<sup>(</sup>ه٠) ترجمته في : الأنساب ٢٩٦ و، الجواهر المضية، برقم ٢٦٦، الفوائد البية ٢٣، كتائب أعلام الاخيار، برقم ١٧٠، اللياب ٢/٠٤٥، معجم البلدان ٧٣/٣.

كذا قاله في «الجَوَاهر».

وذكر أنه سبيع أبا الأزْهَر العَبْدِي (١) ، وعمد بن يزيد (٢) السُّلِّمِي.

ورَوَى عنه أبو العباس أحمد بن هارون، وغيره.

وتُوفِّي في شهر رمضان، سنة سِتُّ عَشْرَةً وثلا ثمائة، انتهى.

وذكره يَاقوتُ في «مُعْجم البُلدان»، كما ذكرهُ صاحبُ «الجَوّاهر» إلا أنه قال: أحمد ابن عبدالعز يز(٣)،

. . .

٢٢٦ ـ أحمد بن عبد الرحيم بن شعبان الدّمَشْقِي ، الحَمنِفِي ، الحَمنِفِي ، ابن النّحاس م

صَحِبَ السيخَ زّ يْن الدّين الرِّدَّادِي (١) ، وانْتفعَ به.

وقرأ «أَلفَيَّةُ ابن مُعْطى» على ابن مّالِك.

وكان يُقرىء بالرّوايات، مع الدّين والعبادة ومُلازمة الجماعة.

مات في المُحَرَّم، سنة إحْدَى وسَبْعمائة. رحمهُ الله تعالى.

. . .

٢٢٧ \_ أحمد بن عبد الرَّشِيد البُخارِي ٥٥

المُلقّب قِوام الدّين، الإمّام.

<sup>(</sup>١) هو: أحد بن الأزهر بن منيع النيسابوري. توفي سنة ثلاث وسنين وماثنين.

تذكرة الحفاظ ٢/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصول «مؤيد»، وفي معجم البلدان: «مرثد»، والمثبت في: الأنساب، والجواهر، والفوائد، واللباب.

<sup>(</sup>٣) في النسخة المطبوعة بين أيدينا: «أحد بن عبدالرحن» فلعل الخطأ في نسخة المصنف.

<sup>(</sup>a) ترجته في: الدرر الكامنة ١٨١/١.

<sup>(</sup>٤) في الدرر الكامنة: «الزواوي».

<sup>(</sup>هه) ترجمته في: الجواهر المضية، برقم ١٢٧، الفوائد البية ٢٤، كتائب أعلام الأخيان برقم ٣٥٨، كشف الظنون (هه) ترجمته في ذكره شروح «الجامع الصغير»

والدطاهر(١) الإمّام.

له ذِكْرٌ في ترْجَمة صاحب «الهداية».

كذا في ((الجواهر)) (٢).

\* \* \*

## ۲۲۸ \_ أحمد بن عبد السّميع بن على ابن عبد الصّمد القاشِمِيّ ه

من وَلَدِ عبدالله بن عبّاس.

قال في «الجواهر»:/ سَمِعَ أَبَا نَصْرِ الزُّ يُنَّبِي.

ورَّقِي عنه ابنُ عَسَاكِر.

۲۷و

وذكرَه ابنُ النُّجَّار في «تاريخه»، وقال: كان خَطيباً، فقها حَتَفِيًّا.

0 0 0

٢٢٩ \_ أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه ٥ ٥

المعروف وَالدُهُ بِبُرْهَانِ الأَيْمةِ.

وهو أخو عمر بن عبدالعز يز، المُلقّب بالصّدر الشهيد خسام الدين.

وأحمد هذا أحد مشايخ صاحب «الهداية»، وأجازة برواية مسموعاته ومُشتجازاته مُشافهة، بمدينة بُخارَى، وكتب ذلك بخطه، وكان من مجملة مَا حَصَل لصاحب «الهداية» منه، رواية كتاب «الشير» لمحمّد بن الحسن، من طريقة شمس الأثيمة السَّرْخييي.

. . .

<sup>(</sup>١) في الأصول: «ظاهر»، والمثبت في الجواهر المضية، و يأتي في حرف الطاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) ترجته في الفوائد والكتائب أكثر عائدة بما في الجواهر، ومما هنا.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ١٧٨.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ١٢٩، القوائد البهية ٢٤، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٢٤٣.

# ۲۳۰ \_ أحمد بن عبد العزيز الحَلْوانِتى البُخارِى ، الإمام ،

قال في «الجواهر»: تفقّه عليه على بن عُبيدالله الخطيبي.

ثُمَّ (١) أَظنه ابنَ الإمام شمس الأثمَّة (٢) عبدالعزيز الحَلُواني، رحمه الله تعالى.

. . .

٢٣١ \_ أحمد بن عبد العزيز، أبوسعيد، البَرْدَعِي، ه

كان إمّامًا، (٣عَالِما، عَلاَمة، من أَفْراد الرِّجال، ومِمَّنْ تُضرّبُ بفضله الأمثال، وكان ٣) مَذَارُ الفتوى عليه (١) في زمّانِه، وكان يَعْقِدُ مَجلساً للوعظ، و يتكلّم على الناس.

وَتُـوُفِّى يَـوْمِ الآثـنين، ثـامِـنَ عَشر َذِى القَعْدة، سنة إحْدى وتسعين وأربعمائة، رحمهُ الله تعالى.

4 0 0

۲۳۲ \_ أحمد بن عبد القادر بن أحمد ابن مَكْتوم بن أحمد بن مُحمَّد بن سليم ابن مَكْتوم بن أحمد بن مُحمَّد بن سليم ابن محمد القَيْسِيّ ، تامُج الدِّين ، أبو محمَّد ، النَّحْوِيّ ٥٥٥ ابن محمد القَيْسِيّ ، تامُج الدِّين ، أبو محمَّد ، النَّحْوِيّ ٥٥٥

وُلِدَ في أَوَاخِر ذِي الحِجَّة، سنة اثنتين وثمانين وستمائة.

<sup>(</sup>a) ترجمته في: الجواهر المضية ، برقم ١٣٠.

<sup>(</sup>١) ليس في الجواهر . ولعله يعني : «ثم قال».

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «شمس الدين» والمثبت في: ص، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في الجواهر المضية برقم ١٣١.

<sup>(</sup>٣٣٠) مكان هذا في ص: «فاضلا. عليه» والمثبت في، ط، ن.

<sup>(1)</sup> في ص: «على مذهب أبي حنيفة»، والمثبت في: ط، ن.

<sup>(</sup>ههه) ترجمته في : بغية الوعاة ٢٩٦١هـ ٣٢٦، تاج التراجم ١١، الجواهر المضية، برقم ١٣٢، حسن المحاضرة ٢٩٨٠، روضات الجنبات ٢٩٠١، ٣٠٠، الدرر الكامنة ٢٨٦١هـ ١٨٨٨، شذرات الذهب ١٩٩٦، كشف الظنون ٢٢٦١، ٢٢٦٠، وضيات الجنبات ٢٠٣١، ٢٠٣٠، الطنون ٢٠٣١، ١٢٧٠، الواقى ٣١٧، ١٢٧٠، الواقى ٢٠٣٧، الواقى ٢٠٣١، الواقى بالوفيات ٧٤/٧-٢٠، المنهل الصافى ٢١٧١، ١٢٢٢، الواقى

وأخذ عن بهاء الدّين ابن النَّحّاس، والدُّمْيَاطِيّ(١)، وغيرهما.

قال ابنُ حَجَر: قرأت بخطه أنه حَضَر دُرُوس البّهاء ابن النَّحَاس، وسَمِعَ من الدّميّاطِي اتَّنْهَاقًا قَبَلَ أَنْ يَطَلُّبَ، ولزِّمَ أَبِاحَيَّانَ دَهُراً طَوِ يلا، وأخذ عن السُّرُوجي، وغيرهِ.

ثُم أُفَسِلَ على سَمَاع الحَديث، ونَسْخ الأَجزاء، وكتابة الطبّاق، والتَّحصيل، فأكْثَرَ عن أصحاب النَّجيب، وابن علاق جدًّا، وقال في ذلك (٢):

وعَابَ سَمَاعِي للأَحاديثِ بَعْدَمًا كَبِرْتُ الْمَاسُ هُمْ إِلَى الْعَيْبِ أَقْرَبُ وقالوا إمامٌ في محلوم كشيسرة يَرُوحُ ويَنغَدُوسَامِعاً يَتَطلُبُ فقلتُ مُجيباً عن مَقَاليتهم وقد غَدَوْتُ بجَهْلٍ منهم أتعجب (٦) إذا استدرك الإنسان مافات مِن عُلا فيلت في يُعْزَى لا إلى الجهل يُنسَبُ

وكان قد تقدّم في الفقة (١) والنحو واللغة.

ودرس، وناب في الحكم.

وله على «الهداية» «تغليق»، شرّع فيه، وشرّع أيضا في الجمّع بَيْن «العُبّاب»، و«المُحْكَم» في اللغة، وجَمَعَ كتاباً عَافلا سَمَّاهُ «الجمعْ المُتّناه، في أَخْبَار اللغويّينَ(ه) والنحاة».

قاله ابنُ حَجَر، وقال: رَأَيْتُ منهُ الكثير بخطّه، من ذلكَ مُجَلَّدة في المحمَّدين خاصَّة. وذكر السيوطي، أنها عشر مُجَلَّدَات.

قَالَ : وَكَأَنْهُ مَاتَ عَنِهَا مُسَوِّدَةً، فَتَفَرَّقَتُ شَذَّر مَذَر

ومن تصانينه «شرح كافية ابن الحاجب»، و«شرّح شافيته»، و«شرّح الفصيح»، و ( التَّذْكِرة » ثلاث مُجلدات، سَمَّاهَا «قَيْد الأَوَابد».

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «وسمع من الدمياطي» والمثبت في: ص، والدرر الكامنة.

<sup>(</sup>۲) الدر الكامنة ١٨٦/١.

 <sup>(</sup>٣) في الدرر الكامنة: «لجهل منهم»، وكذلك في بنية الوعاة.

<sup>(1)</sup> يأتي هذا بعد «واللغة» في: ط، ن، والمثبت في: ص، والدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٥) ليس في الدرر الكامنة. وانظر حاشيته.

قال السُّيُوطِيّ (١): وقلّما وقفتُ على كتاب من الكتب الأدبيّة، من شعر/، وتاريخ، ۲۷ظ ونحوذلك، إلا وعلية ترجمة مُعمَنّف ذلك الكتاب بخط ابن مَكْتوم هذا.

> قال: وجَمَعَ من «تفسير أبي حَيَّان» مُجَلّداً، سَمَّاهُ «الدّر اللَّهِيط من البّخر المُحيط»، قَصَرهُ على متباحث أبي حَيَّان، مع ابن عَطِيَّة، والزَّمَخْشَرِي.

#### ومن شعره (۲) :

نَسفَسفُ يَدِى من الدنيا وله أضدرَع لتسخسلوق لِسمِسلسمِسى أَنَّ رزُفِسَى لا يُسجَساوزُنسى لسمَسرُزُوقِ ومرن علط مست جهالته يسرى فيغسلسي مسن السموق

### ومنه أيضا قوله (٣):

مَاعَلَى النَّالِيم المُهَذَّب عَارٌ إِنْ غَدا خَامِلاً ودُو الجنهل سَامِ

فالكباب الشهي بالقِشْرِ خَافِ وَمَسْوِنُ الشَّمَارِ تحت الكِمامِ

#### ومنه أيضا قولة(؛):

ومُعَدَّر قدال المعَذُولُ عليه لى شَبَّهُ واحْذَر مِن قُصُور يَعْتَرى فأجبته هوبانة من فَوْقِها قَمَرٌ يُحَفُّ بِهَالَةٍ مَنْ عَنْبَر

#### ومنه أيضاً قوله(٥):

تسغسافسك إذ سبنسى ساسلا وكسنست مسليا بإزغاميه ومَسا بِسَى مسن غَسفُسلة إنَّسمَسا أرَدْتُ زيسسادَةَ آلسسامِسيهِ

وكانت وفاتُه في الطّاعون العَامّ، في شهر رَمَضّان، سنة تسم وأر بعين وسَبْعمائة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن حجر، وليس قول السيوطي. انظر الدر الكامنة ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١/٧٨١. البيتان الأولان نقط، الوافي بالوقيات ٧/٥٧، ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في: الدرر الكامئة ١٨٧/١، الوافي بالوفيات ٧٥/٧.

<sup>(</sup>٤) البيتان في : الجواهر المضية ١٩٢/١، المنهل الصافي ١/٧١٧، الوافي بالوفيات ٧٥/٧.

<sup>(</sup>٠) البيتان في: الدر الكامنة ١٨٧/١ ١٨٨٠.

۲۳۳ \_ أحمد بن عبد القادر بن محمد ابن ظريف \_ بالطاء المُهملة كَرغيف \_ شهاب الدين ، أبو مُحيى الدّين ، الشّاوى \_ بالشين المعجمة \_ القاهِرِي ه

وُلِدَ فَى سَنة أَرْبَع وتشعين وسَبْعمائة \_ كما رَوَاهُ السَّخاوي مَكتوباً بخطِّه وصَحْحُه \_ بالقاهرة، ونشأ بها، فحفظ القرآن، و «مُقدَّمة أبى اللَّيْث»، والكثير من «المجمّع».

واشيع على ابن أبي المَجْد، والتُّنُوخِي، والعِرَاقي، والهَيْثَيني (١).

وسميع على الحلاوي ، وغيره.

وأجاز له أبوحَفص البّالِسِي، وغيرُه، ولزمَ التَّقِيُّ الشُّمُنِّي، وحَضَر ذُرُوسَهُ.

وحدثث بـ «البخارتي» وغيره، وسمع منه الفضلاء.

وصَارَ بِأُخَرَة فريدَ عَصْرِه.

وكان خَيِّراً ، قانِعاً باليَسِي، مُحبًا في الطَّلبة، صَبُوراً عَليهم، متوَدَّداً إِليهم، حَافظاً لنُكَت ونوادر وفوَائِدَ لطيفة، ذا همَّة وجِلادَة على المَشْي، مع تَقَدُّمِهِ في السِّن.

ومُشَعَ بحوَاشه، إلى أن مات، في ليلة الخميس، ثامن عشر ذي القَعْدَةِ، سَنة أَرْبَع وثمانينَ وثمانمائة، وصُلِّى عليه من الغَدِ بمُصَلَّى بَابِ النَّصْر.

ونزل الناسُ بمَوتِه في «البُخارِي» بالسَّماعِ المُتَّصِل دَرَجَةً. رحمه الله تعالى.

0 0 0

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الضوء اللامع ١/١٥٥، ٢٥٢.

وفي ص: «أبن عبى الدين»، والمثبت في: ط، ن، والضوه.

وفي الضوء: «النشاوي»، مكان «الشاوي».

<sup>(</sup>١) في ص: «والهيتمي»، والصواب في: ط، ن، والضوء اللامع. وكانت وفاة ابن حجر الهيتمي بعد المترجم بكثير، سنة ثلاث وسيعين وتسعمائة. انظر شدرات الذهب ٢٧٠/٨، واكنور السافر ٢٨٧.

٢٣٤ \_ أحد بن عبد الكريم بن عبد الصّمد ابن أنوشِرُوان التُّبْر يزى الأصل ، شهابُ الدِّين أبو العَبَّاس ، المغروف بابن المكوشت،

قال ابنُ حَجِر؛ اشتغَل في مذهب أبي حنيفة، ومَهَر وتقدُّم، وقال الشُّغرَ الحَّسَن.

وقدِمَ دِمَشْق، فأفادَ بها، وجَلَس مع الشهُودِ ببَاب المِسْماريّة /.

سَــِــعَ منه، مِن نَظْمِه، الحافظان بهاء الذين ابن خليل، وصلاح الذين العَلائِتَى، ووَصَفهُ العَلائِتُي بالعلم، والفضل، والأدّب. انتهى.

وذكرَهُ ابنُ خَطيب النَّاصِر يِّه، في «تاريخه» المُنتقّى من «تاريخ ابن حبيب»، فقال: فقية عِلمه نافع وقُرْبَه مُختار، وأديب كتابَتُهُ تُخفِي بأَوْرَاقِها مَحَاسِنَ الأَزْهَار.

كان حَسَن الهيئة والمحاضرة، حريصاً على المُسَاللة بَعيداً عن المُنافرة، ذا سَمْت جميل، وفيضل جَزيل، وحَال مَضْبُوط، ويَدٍ في الشُّرُوط، وقصَائد نَظْمُها مُتَّسِق، وفوائدَ بَرْقُها في سَمّاء الأدّب مُؤتلِق.

#### وهو القائل من أَبْيَات:

وحَدِيَّهُ كُسمُ مسافى الوُجُودِ سِوَاكمُ وحَاشَا وكَلا أَن السُّمِّي لِغَيْرَكُمْ بَعَبْدٍ وأَن أَبْقَى على غَيْرَكُم كَلاًّ فيها جهار إلا عهاذِل عن هواكم ولا عهاش إلا من رأى جوركم عدلا فلا تقطموا عمنتي عواثد مجودكم ولا تُسغرضُوا عنى فإنَّى وحَقَّكُمْ أَرَى كُلِّ صَعْبِ دُونَ إعراضِكم سَهْلاً

بِقَلْبِي خَلا أو في سُوَيْدايْه خَلاً ورُدُوا لِنَي العَيشَ النَحيية الذي وَلِّي

٠٨و

وذكره ابن شاكر الكُثبتي، في «نحيون التواريخ».

وأؤرَّدَ من شغره قوله:

أحب بلبيك دُعَا الحبيب وكيت يَلاغُوك ولا تستجيب فسإنٌ إغسرَاضَاكَ عسن سَيْدٍ إليه يَدْعُوك عَجيبٌ عجيبُ

وفيه : «المعروف بان المكوشة»، وفي حاشيته: «وفي ب بابن الكوشت وصحتها المكوشب».

<sup>(</sup>م) ترجته في الدرر الكامنة ١٨٩٨.

فانتهز الفُرضة في غَنفلة من خاسد أو كاشح أو رقيب وارْفَعْ إلى مَوْلاك شَكوى الموى فيان مَوْلاك قَدريب مُعجيب

أتُسرَى تُسمَثُلُ طَيْسَفَك الأحسلامُ أم زؤرَةُ الطّيف السُلِم حَرَامُ يَاباخِلاً بالطَّيْف في سِنَّةِ الْكُرِّي ما وَجْهُ بُخْيلِكَ والسِلامُ كِرَامُ لوْ كنت تدرى كيف بات مُنَيّم عبشت به في حُبّك الأسقام إِنْ دَامَ هَا جُرُكُ والسُّبِّفِينِ والقِلَى فَعَلَى الدِّميناةِ تَديُّهُ وسلامُ نَسارُ السغَسرامِ شَديدة لكنها بَسرٌدٌ عسلى ألهل السهوى وسلامُ وقوله أيضاً:

اعَوْدَتَسِيسي الخنيسر وعَامَلْتنِسي باللسطيف في سَايْس أخوالي وكسلا عسارضيني عسارض " أَنْسَقَسليني خَفَّفُتُ أَنْفَالي حستى لقد بالقَلْع أَغْنَيْتنى عسن كسلُ ذى جساه وذى مسالٍ ف إن تسكسن عَسنسي راض فسيا فَوْزى ويساسعُدى وإقْسبَالى وكانت وفَاتهُ بدِمَشْق، سَنة خمس وثلاثين وسبعمائة، عن ست وثمانين سنة.

ه ٢٣٠ \_ أحد بن عبد الكريم ه

رّفِيق محمود بن عبدالرحيم.

(٥) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ١٣٣ .

بَعْدَ النَّانِينَ مِاذَا المرَّءُ ينتظرُ وقد تنفيَّر فيه السَّمعُ والبِّصَرُ وأَيُّ شَيء تُرَى يَرْجُوهُ مَنْ ذَهَبَتْ لَـذُاتُـه وهُـو للآفـاتِ مُــــــظـرُ يَرْيْسَى لِه أَبِيداً مَن كَانَ يَحْسُدُه على الشبَيابِ لِحَال كُلُّهُ عِبَرُ فَقَائِهَ أَفْ عَلَى اضْطِرَاب لا يُفارقهُ وقاعِداً أَشْبَهُ الْأَشْيَا به الحَجَرُ شبخُوخَةُ تأنَّفُ الأَبْصَارُ مَنْظَرَهَا لكن بها لِذَوى الأَلْبَابِ مُعتَبَرُ كفّى بها عِبْرَة أنّ الكبيربها بغَيْر مَوْت وَقَبْرِ ليس يَنْجَبِرُ وليسسّ للشّيخ إلا أن يُعامِلهُ باللّظف مَوْلى على مَا شَاء مُقتدِرُ

كانا في زَمن عَلاء الدين التّاجِرِي، المذكور في «القِّنْيّة».

ذكرهما في «الجواهر»، وحكّى أنها شئلا عن قرية يُغطِى الإمّامُ لحظيبها في كلّ سنة من غَلاًت نفيه قدراً مُعَيّنا، ثمّ إنّ وَاحداً خطب سنة، هل يشتحقُ هذا المرْسُومَ شَرْعاً؟.

٥٥٥ ٢٣٦ ـ أحمد بن عبد الجيد ابن إسماعيل بن محمّده

قاضى مَلَظيّة (١).

تفقُّه على أبيه عبد الجيد (٢). رحمها الله تعالَى.

\* \* \*

۳۳۷ \_ أحمد بن عبد الملك بن مُوسَى بن المُظفَّر، أبو نصر ، القاضى ، الأشرُوشَنى، المعروف بكَاكه،

من عُلياء مَا وَرَاء َ النهر، ومِن أَيْمة أَصْحَابنا.

مَوْلَكُهُ سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

حَدّث عن العَلامة محمود بن حسن القاضى.

ومَات في رَبيع الأوَّل ، منة تسمّ عشرةً وخسمائة. رحمّهُ الله تعالى.

4 6 6

<sup>(</sup>٥) . ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٣٤.

<sup>(</sup>١) ملطبة : بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة، تتاخم الشام. معجم البلدان ١٤/٤، وذكر باقوت أن العامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء.

<sup>(</sup>٢) كانت وقاة والله على ماذكر في الجواهر المضية، منة سبع وثمانين وخسمائة.

<sup>(</sup>ه٠) ترجته في الجواهر المفية، برقم ١٣٥.

والأسروشني، نسبة إلى السروشنة، وهي بلدة كبيرة وراء سسرقند، من سيحون.

الأنساب ٣٣، واللباب ٤٣/١، وانظر معجم البلدان ٢٤٥/١، وانظره أيضاً في ٢٧٨/١.

وفي النسخ: «المعروف بكمال» اتباعاً لبعض نسخ الجواهر، وهو خطأ، وانظر حاشيتي على الجواهر المضية ١٩٤/١.

## ۲۳۸ \_ أحمد بن عبد المنعم القاضى أَبُونَصْر، الخطيب، الآمِدِي ه

فقية، إمّام.

رَوَى عنه السِّلَفِيِّي (١)، وذكرهُ في ﴿مُعجم شِّيوخِهِ﴾.

كذا في «الجواهر».

. .

۲۳۹ ــ أحمد بن عثمان بن إبراهيم أبو الفَرَج ، الفقيه ، غُرِف بابن النَّرْسِتَى هِ «

من أهل باب الشام. (٣)

رَوَى عنه القاضى أبوعلى المُحَسِّن بن على الثَّنُوخِي، حكايةً، في كتاب «الفَرَج بعد الشَّدَة»، وقال: مَا عَلمْتُه إلا يُقَةً فيا يَرُو يه، صَدُوقاً فيا يخكيه.

قال : وكان خلف أبا الحَسن على بن أبى طّالب البُهْلُول التَّنُوخي على الفضاء، بهيت، رحمّة الله تعالى.

**& & &** 

<sup>(</sup>٥) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٣٦.

<sup>(</sup>١) انظر في الجواهر النقل عن السلقي.

<sup>(</sup>٥٥) ترجمته في : الجواهر المضية، برقم ١٣٨، ولم يرد في الفرج بعد الشدة إلا ذكر أبي الفرج بن دارم وأبي الفرج الأصبهاني، وأبي الفرج الخزومي. على ماجاء في فهرسته صفحة ٥٠٩.

والنرسي؛ نسبة إلى نرس، وهو نهر من أنهار الكوفة، عليه عدة قرى. اللباب ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) باب الشام: علمة كانت بالجانب الغربي من بغداد. معجم البلدان ١/٥٤٥.

### ۲٤٠ ــ أحمد بن عثمان بن إبراهيم ابن مصطفى بن سُليمان الماردِينِي الأَصْل المعروف بابن التُرْكُمَانِيَه

الإمام العَلَّأَمة، تاج الدِّين، أخو العَلاَّمة عَلاء ِ الدِّين، قاضى القضاة، من بَيْت العلم والرُّ يَاسة.

وُلدَ في آخِر ذي الحِجَّة، سَنة إحْدَى وثمانين وستمائة.

وسميع من الدُّمْيَاطي، ومِن الصُّوَّاف، وغيرهما.

وحَدَّث، واشتغَل بأنوّاع العُلوم، ودَرَّسَ، وأفتى، وصَنَّف، ونابَ في الحُكُّم.

وكان مَوْصُوفًا بِالمُروءة، وحُسْن المَعَاشَرَة.

قرأتُ بخط بعض الأفاضل (١) ما صورته: نقلتُ مِن خط ولده جَلال الدّين محمّد يعنيى وَلَد صَاحبِ السّرجة \_ قال: كتب الشّهابُ ابن فضل الله العُمَرِى، كاتب السّرالله الله يعني وَلَد صَاحبِ السريف، يَشأَل وَالِدِى عن الاشم، والنّسب، والمَوْلد، والمنشأ، وما له من تضنيف، فكتب السريف، يَشأَل وَالكِنية وهي أبو العباس، والمَوْلد، والمَشكن، ثم قال: وأمّا القبيلة فهو(٢) مِن التّرْكمان الذين يَنسلون من كُلّ حَدب، لا فارس الخيل، ولا وَجْه المَرب. وأمّا النّسْبة فهو مِن مَارِدِين، ولولا سُقُوطُ الألف واللام لكانت من الماردين، فأعجَبُ / لنِسْبة تَمَتُ بالنّقْصَان، ولحَقيقة وُجدت بالنُقْدان. انهى.

قال في : «المنهل الصّبافي»: صنّف «التعليقة» على «المَحْصُول» للفخر الرّازِي، وشرّح «مُختصر البّاجِي» في الأصُول، وهو مختصر أ «المَحْصُول» و «تعليقة» على

۲۸و

<sup>(</sup>۵) ترجته في : بغية الوعاة ٢/٩٣٤، تاج التراجم ١٦، الجواهر الضية، برقم ١٣٩، حن المحاضرة ٢/٧٢، الدر والكامنة (۵) ترجته في : بغية الوعاة ٢/٠١٠، تاج التراجم ١٦، الجواهر الضية، برقم ١٣٩، حن المحاضرة ٢/١٠، ١٠١٠، ١٠٢٤/، ١٠١٠، ١٢٤، ١١٠٠، كشف الظنون ٢/١، ١٨، ٣٣٩، ٢٠١٠، ١٠١٤/، ١٠١٠، ١١٣٤ من ذيول العبر «ذيل ١١٣١، ١٢٤٠، ١٢٤٠، ١١٢٥، ١١٢٤، من ذيول العبر «ذيل الحسيني» ١٤٤، ٢٤١، الوفي بالوفيات ١/١٨٢/ ١٨٤٠.

<sup>(</sup>١) يعنى القاضي بجد الدين إسماعيل الحنفي، كما جاء في المنهل الصافي ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>۲) في المنهل الصافي ۲/۳۳/۱: «قهي».

«السُنتخب، في أضول فقه المذهب»، وثلاث تعاليق على «خلاصة الدّلاثِل، في تنقيح المسّائل» في فقه المذهب، الأولى في حَلَّ مُشكلاتِه، والثانية فيا أهمّلهُ من مَسَائل «الهدّاية»، والثالثة في ذكر أحاديثه، والكلام عليها، وشرح «الجامع الكبير» لمحمّد بن الححسّن، وشرح «الهداية»، ولم يكمُل، وله كتابان في علم الفرائض، مبسُوط ومتوسط (۱) و«تحسّن، وشرح «المقرّب» لابن عُضفور، و «عَرُوض (۲) و«تعليق» على «مُقلّمتي ابن الحاجِب»، وشرح «المقرّب» لابن عُضفور، و «عَرُوض (۲) ابن الحاجب» وكتاب «الأبْحاث الجليّة، في (۳) مَسْأَلةِ ابن الحاجب» وشرح «المُقبّ»، وشرح «المُشبية» في (۳) مَسْأَلةِ ابن

وكان يَكتبُ الخطّ المَنْسُوب، و يُجِيدُ النّظم، ومن نظمه ماكتبه إلى الشّهَاب ابن فضل الله(ع):

غَرَامِی بکم بَیْن البَرِیَّة قد فَشَا فلستُ ابْالیِ بالرَّقیبِ وما وَشَی وهی طویلة. انتهی.

وقال جمال الدين المسلاتين: كتبتُ عنه من فوائده.

وعَدَّ له سبعة عشر تنصنيها، في الفقة، والأَضُول، والعَرَبيَّة، والعَرُوض، والمنطق، والمنطق، والمنطق، والمهيئة، وله كلام على أخاديث «الهداية».

قال: وغالبُها لم يكمُل ، والكثير منها يُنسَبُ الأخيه.

ومات في أوائل جُمادي الأولَى ، سَنة أرْبَع وأرْبَعين وسَبْعمائة. رحمهُ الله تعالى.

**4 4 4** 

<sup>(</sup>١) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص، والمنهل الصافي.

<sup>(</sup>٢) أي : وشرح عروض بن الحاجب. انظر المنهل الصافي ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) في المنهل الصافي: «على».

<sup>(</sup>٤) المتيل المبافي ١/٥٥٨.

۲٤۱ – أحمد بن عثمان بن أبى بكر ابن بُصَيْبِص ، النَّحْوِيّ الزَّبِيدِيّ – بفتح الزَّبِيدِيّ – الزَّبِيدِيّ – الزَّبِيدِيّ – الزَّبِيدِيّ – أبو العباس،

إمامُ الحُفَّاظ، شَرَفُ النُّحاة، وخِتام الأُدبَاء.

كذا ذكرة الخَرْرَجِي، في «تاريخ زَبِيد»، وقال: انتهت إليه رياسَةُ الأدّب، وكانت الرّحلة إليه، وكان بَارعاً في فهمِهِ، وله تصانيفُ مُنييدة، وأشعارٌ جَيّدة.

شرّح «مُقلّمة ابن بتابشاد» (١) ولم يُكَمَّلُها؛ لسّبّق القضاء عليه، وهو (١) شرّح غريبُ المثال، انتحل فيه الأسئلة الدّقيقة، وأجاب عنها بالأجوبة الحقيقة؛ وهَذَّبَ مِنْهَاجَها (٢)، ونشر مقاصدها.

وله «المنظومة» المشهورة في القروض.

ولم يَنزلُ على أَحْسَن طَريقة، حتى تُوفِّى يَوْم الأحد، الحادى عَشر من شعبان، سنة ثمان وسَبْعمائة. رحمَهُ الله تعالى.

4 4 4

٢٤٧ \_ أحد بن عثمان بن محمد ابن إبراهيم بن عبد الله الكلوتاتي ه ه

وُلِدَ سنة اثنتن وسِيِّين وسَبْعمائة.

وأَجَازِلَهُ العِزْ ابنُ جمّاعَة، وحُبّب إليه العَدِيث، وابتدا في القراءة من سنة تشع وسَبْعين، وهَلَمُ جَرَّا، ما فتر، ولا وَني.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: بغية الوعاة ١/٥٣٥، روضات الجنات ٨٥، شذرات الذهب ٢١٠/٦، العقود اللؤية ٢/٦٢٦.

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «باشاد»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن: «وله»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، والأولى «مناهجها»، لتناسب فقرتي السجع.

<sup>(</sup>ه.) ترجته في: الضوء اللامع ٢٧٨/١-٣٨٠، المنهل الصافى ٣٦٨/١، ٣٦٩. وانظر الدر الكامنة ٢٣٢/١.

قال ابن حَجَر: فلعلَّه قرأ «البخارى» أَكْثَرَ من أَرْبَعين مَرَّة، وقرأ بَاقى الكتب السَّتَّة، واغْتنَى بالظُّلب، ودَارَ على الشيُوخ، وأفادَ الطَّلبة.

ثم قال : أفادّنِي كثيراً، وسَمِعْتُ الكثيرَ بقرّاءتِهِ، وقد قرأ عَلَى كتاب «تغليق التعليق»، وله في ذلك هِـمَّةٌ عَـالـيـة جدًّا، وقرأ عَلَى أيضا قطعةً من «أظرّاف المُسْنَد»، وقطعةً من «العجم الأوْسَط»، وغير ذلك، والله يُديمُ النفعَ به.

وقد اشتخل في العربيّة كثيراً، ولم يههُرْ فيها، فكان بعضُ الشيُوخ إذا سَمعَ قراءتهُ يقول له: الجزمْ تشلّم.

ولم / يَخْصُل له في مُدَّة عمرِه وظيفةٌ تُناسبة.

١٨ظ

ومات في الرابع والعشرين من مجمادي الأولى، سنة خمس وثلاثين وثمانمائة.

قال ابنُ حَجَر؛ قرأتُ بخطّه، أخذتُ علم الفقة عن الشيخ عِزُ الدِّين الرَّازِي، وجَلالِ الدِّين التَّانِي، وجَلالِ الدِّين التَّانِي، وشمسِ الدِّين ابن أخى الجار، وغيرِهم؛ وعلم العَربيَّة عن الشيخ شمسِ الدين الصَّنْهَاجي، الدين الصَّنْهَاجي، الدين الصَّنْهَاجي، الدين الصَّنْهَاجي، والشيخ شهاب الدين الصَّنْهَاجي، والشيخ عبد الحميد الطَّرَائِلُسِي، وآخرين، انتهى،

(٢) وذكره في «الغُرّف العليّة»، وذكر أنه كان يُنْشِد:

**\*** • •

<sup>(</sup>١) في ط، ن: «الغمازي»، والمثبت في: ص، والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى نهاية الترجة زيادة من: ص، على مافي: ط، ن.

<sup>(</sup>٣) ذهب تأكل هامش ألنسخة \_ والزيادة مكتوبة عليه \_ ببقية البيت.

# ۳٤٣ \_ أحمد بن غز يز بن سُليمان \_ ٣٤٣ \_ وقيل: سُليم \_ بن منصور بن عكرمة النَّسَفِي ، البَرْدوي ه

روى عن حِبّان بن موسى المَرْوَزِي، وأبى جَعْفر أحد بن حَفْص البُخارِي، وجماعة من المُتقدّمين، مِن أصحاب عبدالله بن المُبّارك.

ذكرته الحافظ أبو العتباس المُشتَغْفِرِي، في «تاريخ نَسّف»، فقال: كان إماماً، من أصحاب أبي حنيفة، ورّقى عنه أهْلُ نَسّف.

وجَدَهُ سُلَيم كان بالبصرة، قدم خُرَاسًان مع قُتَيْبَة بن مُسْلم، وسَكن بَرْدَةَ، من أغمال نَسَف.

كذا قال الأميرُ ابنُ ما كُولاً (١). انتهى.

و بَرُّدة : بفتح الباء المَوْحَدَة، وسُكُون الزَّاى، ودال مُهْمَلَة، وهاء؛ من أعمال نَسَف، من بلاد ما وَرَاء النَّهْر، والنِّسْبَة الصَّحيحَة إليها كها قاله السَّمعَانِيّ: بَرُْدَوِيّ (٢)، لا بَرُدِيّ.

\* \* \*

٤٤٢ \_ أحمد بن عِصْمَة، أبوالقاسم، الصُّفَّار، المُلقَّب حَم، بفتح الحاء، البَلْخِيّ، ه

الفقية ، المُحَدّث.

تفقُّه علَى أبى جعفر الهِنْدُوانِي، وسَيعَ منه الحديث.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية برقم ١٤٠.

<sup>(</sup>١) ليس في الإكمال. انظر ٣٢٩/٤ ٣٣٢، ونقله السمعاني في الأنساب ٧٩ و.

<sup>(</sup>٢) انظر الأنساب ٢٧٨ ظ.

<sup>(</sup>٥٥) ترجته في: الجواهر اللضية، برقم ١٤١، الفوائد البهية ٢٦، كتائب أعلام الأخيار، يرقم ١٥٨.

رَقِى عنه (١ أبوعلى الحَسن بن صِدَيق بن الفتح الوَزْغَجْنِيّ ١). مات سنة سِتُ وعشر بن وثلا ثمائة، وهو ابن سبع وثمانين سنة.

ه ٢٤ ــ أحمد بن عَطيَّة الدَّسْكَرِيّ أبوعبد الله ، الضَّر ير ه

قال ابنُ النَّجَار: درَس الفقه على أبى عبدالله الدَّامَغانِيّ. وهوَ شاعرٌ حَسَن، لهُ مَعْرفهُ تامَّة بالنحو، واللغة.

روَى عنه أبو البرَكات السُّقطِي، ومحمد بن عبدالباقي بن أحمد المُقْرِي.

مدح الإمّامَ القائِمَ بأمر الله، وابنَ ابنِه المُقْتدِى بأَمْرِ الله، وابنَه المستظهرَ بالله(٢) .

وكان خَصِيصاً بسَيْف الدَّوْلة صَدَقة بن مَزْ يَد، وأَحَدَ نُدَمَايُه ولجُلسَائه، وله فيه مَدَايِّح كثيرة في المُطابَقة والمُجانسَة.

والدُّسْكَرِى، بفتح الدُّال، وسُكون السِّين المُهمّلة، وفتح الكاف وفي آخرها ياء؛ نسْبَةُ إلى دَسْكَرة، وهي قَرْ يتان، إحداهما من أعمال بغداد (٣)، على طريق خُرَاسّان، يُقالُ لها: دَسْكَرة اللك، وهي كبيرة؛ والثانية قريةٌ بنَهْر الملك، من أعمال بَغْدَاذ أيضا.

0 0 0

<sup>(</sup>۱-۱)، في النسخ: «أبو على الحسين بن الحسن بن صديق بن الفتح الوزعجي» والصواب من ترجمته في حرف الحاء .
وفي اللباب ٢٧١/٣، «وزغجن: قرية من قرى ماوراه النهر، منها أبو على الحسن بن صديق الوزغجني، يروى عن عمد بن عقيل، وأحد بن حم».

وكذا في الأنساب ٨٣ و.

<sup>(</sup>٥) تُرجِته في: بغية الوعاة ١/٣٦٦، الجواهر المضية، برقم ١٤٢، نكت الهميان ١١٣، الوافي بالوفيات ١٨٤/٠، ١٨٥.

 <sup>(</sup>٢) ولى القائم الحلافة منة اثنتين وعشرين وأربعمائة، وكانت ولاية المستظهر سنة سبع وثمانين وأربعمائة، ووفاته سنة
 اثنتي عشرة وخسمائة، فالمترجم على هذا من المعمرين.

<sup>(</sup>٣) ساقط من: ط، ومكانه بياض في: ن، وهو في: ص.

٢٤٦ \_ أحد بن عُقّبة بن هبة الله ابن عَطَاء بن يَاسين بن زُكيْر البُصْرَاوِيْ

والله إبراهيم ، المذكور فيا تقدم (١).

كذا ذكره في «الجواهر» من غيره زيادة.

. . .

۲٤٧ \_ أحد بن على بن إبراهيم، الشهاب، القاهِريّ ٥٠

خادم الأمينِ الأقصَرائي، المعروف بالقُرّ يْصَاتِي، حِرْفة أبيه، و يُقال له اللَّالاّ أيضا.

وُلدَ في سنة أرْبِع وعشر بن وثمانمائة.

وترقّى بخدّة الشيخ ومُلازمَتِه، ومُلازمَة دُرُوبِه سَفراً وحَضَراً، وما انْفَكَ عنه حتى مات، بعد أن أذن له في الإفتاء والتّدريس.

 $\Lambda Y$ 

واسْتقرُّ بِجَاهِ الشَّبِخِ في جِهَات ووَظائِف/ كثيرة، وحَصَّل له ثَرُوة "زائدة.

وذكر هو، أنه رَافَق ابنَ شيخه أبا السّعُود (٢) في الأخذ عن الشّمس الفَيُّومي، والعَجِيق، وفي السّماع على الزّين الزّين الزّيني، وأنه قرأ على أبي الجُود في الفرايض، وعلى الشرّف العَلَيبي، وفي المالِكي في النّعُو، وكذا قرأ فيه «الحاجِبيّة» على المُحِبّ الأقصرائي، وجاور بعد شيخه منة منه وثمانين وثماغائة.

4 4 4

<sup>(</sup>٠) ترجته في: الجواهر المضية برقم ١٤٣٠.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ۹۰

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في الضوء اللامع ٧/٢.

<sup>(</sup>٢) على أنه بدل من «ابن شيخه» وفي الضود: «رافق أبا السعود ابن شيخه».

# ۲٤۸ ــ أحمد بن على بن أحمد ٢٤٨ ــ أبوطالب ، القبدانتي ، المغروف بابن الفصيح، الكوفتي ، فخر الذين ه

كان إماماً، عَالِهَ، عَلاَمة، مُفَنَّناً (١)، مُعَظَّها.

وكان مُفيداً، ومُدَرَّساً بمشهد أبى حنيفة، وكان له صِيتٌ في بلاد العِرَاق، ثم قدِمَ دمشق، فأكرمَه ألطنبغا، نائب الشام.

ودَرِّسَ بِالقَصَّاعِينِ (٢)، وأعاد بِالرُّ يُعَانيَّة (٢).

قال ابنُ حَجَر: قال شيخنا العِراقِي، كان من فُقَهاء الحنفيَّة، وله مُؤلَّفات.

وأرَّخ الذُّهبيّ مَوْلدَهُ سنة تسع وسَبْعين (١) وستماثة تقديراً.

وأَرْخَهُ الصَّفَّدِي، وجَزَم به في سنة خس وثمانين (٥)، انتهي.

وقال الذُّهَبي، في «تاريخه المُخْتصِّ»: هو ذُو الفنون فخرُ الدِّين، أبو العّباس.

وُلِدَ بِالْكُوفَةِ سنة ثمانين وستِّمائة (٦).

وسيع من الدواليبس وغيره، فأفتى، ودرَّس، وناظر بدِمَشْق، وظهرت فضائله، وله المصننفات المُفيدة.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: بنية الوعاة ١/٣٩٩، تاج التراج ١٣، الجواهر المضية، برقم ١١٤٤، الدارس ٢٥٢/١، ٢٥٥، الدرر الكامنة ١/٢٨ ٢١٧/١ طبيقيات القراء ١/٤٨، الفوائد البية ٢٦، كتاثب أعلام الأخيار، برقم ١٩٤٤، كشف الظنون ١/٤٩، ١٤٩/، طبيقيار، برقم ١٩٤٤، كشف الظنون ١/٤٩، المراد ١٢٤٨، الأخيار، برقم ١٩٢٤، كشف الظنون المراد المراد ١٢٤٨، المنبوغ الزاهر ١٢٤٨، ١٢٤٨، ١٢٤٩، النجوم الزاهر ٢٩٧/، ٢٩٨، ٢٩٨، المنبوغ الزاهر ٢٩٧/،

<sup>(</sup>١) في ط: «مفتيا»، والمثبت في: ص، ن.

<sup>(</sup>٢) وهي التي يقال لما القصاعية، تقدم النعر يف بها، في ترجمة رقم ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) نقدم التعريف بها، في ترجمة رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الدرر الكامنة: «٩٩» هكذا رقا، ولم يرد عبارة.

<sup>(</sup>ه) في الدرر الكامنة: «والذي قلمته جزئم به الصفدي»، والذي قدمه ابن حجر هو سنة «٦٨٠»، رقمًا، لم يرد عبارة.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: «وسبعمائة» خطأ.

وقال الكمال جمعُ فر: نظم الكثير، وصَنَّف في الفرائض، وكان كثيرَ الإخسّان إلى الطَّلبة، بجاهِهِ ومالِه.

وكان قد سَمِعَ بِبَغدادْ مِن ابن الدَّوَاليبَى، وصالح بن عبدالله بن الصَّبَّاغ، وغيرِهما، وأَجَازُ له إسمَاعيل أبن الطَّبَّال، وتقدَّم في العربية، والقراءات، والفرائض، وغيرها، وشغَل الناس، وكان كثيرَ التوَدُّد، لَطِيفَ المُحاضرة.

ذكره الذهبي في «مُعجمه»، ومات قبله بمُدّة، (الوكتب عنه سعيد الدُّهُلُّي من شِعْرهِ ١). انتهى.

وذكره ابنُ خَطِيب النَّاصِرِيَّةِ، فيا انْتقاهُ من «تاريخ ابن حبيب»، فقال: عَالِمٌ حَلَتْ عِبَارَتُه، وعَلَتْ إشارَتُه، ولَطُفَتْ مَقانى ذاته، وعَذْبَتْ مَذاقة نَبَايِه (٢)، وحسنت أخلاقه، ورُقِمتْ بالتّبْرِ أَوْرَاقُه، تصدّى لمَعْرفة العُلُوم الأَدَبيّة، وتصدّر ببغداد لإقراء العربيّة، ومَهَرّفى حلّ المُشْكلاتِ والغوامِض.

ثم قِدتم دِمَشْق، فدرُّس وأعاد، وجلس للإفادة مُبَلِّغًا طَلبة العلم غاية المُراد.

وهو القائل (٢):

أمّــر سِسوَاكَـه مِسنَ فَوقِ دُرُ ونساوَلَـنِـسه وَهُـوَ أُحبُ عِـنْدِى فَـدُقَـتُ رُضَاتِهُ مَا بَيْنَ نَـدُ وخَـمْر مُسْكِر مُزِجَا بشُهْدِ (۱) وقال أيضا، (۰):

زار السحسيسة فسحيسى يسانحسن ذاك السمحيا

وفي النجوم الزاهرة:

<sup>(</sup>١-١) ساقط من: ط، ن، وهوفي: ص، الدرر الكامنة. وفيها بعد هذا التكرار: «ومات قبله بمدة».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، ولعلها: «يناته» أي ألفاظه.

<sup>(</sup>٣) البيتان في: المنهل الصافي ٢/٣٧١، النجوم الزاهرة ٢٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) ورد عجز هذا البيت في المنهل الصافي هكذا:

ه وخر مازّجا كُلاًّ بشُهْدِ ه

ه وخمر المنزجا منه بشُهْدِ ه

<sup>(</sup>٥) البيتان في: المنهل الصافي ٢/٤/١، النجوم الزاهرة ٢٩٨/١٠.

مِسن بُسِعْدِه كسنتُ مَسِيْسَاً مِسن وَصْلِه عَدَّتُ حَسِّا (۱) وقال أيضا (۲):

ما السعسلسمُ إلاَّ في السكستا بِ وفسى أحساديب السرَّسُولِ وسي أحساديب السرَّسُولِ وسي أحساديب الفُضولِ (٢)

قىلىتُ : ومِن مُؤلفاتِهِ المنظومة أيضاً، قصيدة "فى القراءات على وزن «الشَّاطِبيَّة» بغير رُمُونِ، جاءت فى نحوحَجْمِها بل أَضغر، ونظَمَ «المنارَ» فى الصُّول الفقه، ونظمَ «النَّافع»، وغير ذلك.

قال صاحبُ «تاج التراجم»: كتب إليه الشيخ أثيرُ الدّين أبوحَيّان، لمَّا قِدم دِمَشْق قصيداً، منها(؛):

شَـرُفَ السّامُ واستنارَتْ رُبّاهُ بهامّام الأثِـمّه ابن الفيصيح في الشّه المن الفيصيح في الله المن المناه المن المناه المنافع المناه المنافع المنافع

رحمه الله تعالى.

. . .

۲٤٩ ــ أحمد بن على بن أحمد أبو العبّاس ، الشّيْبَانِيّ الأُصُولِيّ ه أبو العبّاس ، الشّيْبَانِيّ الأُصُولِيّ ه صاحبُ الإمّام الزّاهد على البّلْخِيّ، وأستاذ الفقيه مَسْعُود بن شُجَاع (٦). ذكره الصّاحب أبو حَفص عمر ابن القديم، في «تاريخ حَلَب».

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي، والنجوم الزاهرة: «من صده كنت ميتا».

<sup>(</sup>۲) البيتان في الدرر الكامنة ٢١٨/١ء ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) في الدرر الكامنة خطأ: «عند المققين خُرافات النضول».

<sup>(</sup>٤) البيتان أيضاً في المنهل الصافي ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>ه) في المنهل الصافي: «بلسان عذب ونطق صحيح» وفي نسخة أخرى رواية موافقة لما هنا.

<sup>(</sup>٠) ترجمته في: الجواهر المضية، يرقم ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) اتظر حاشيتي على الجواهر المضية ٢٠٨/١، ٢٠٨.

ومن شِعْره قوله :

أيسها النشوام ويسمكم قد حملنا عنكم الشهرا(١) قد جملنا عنكم الشهرا(١) قد جملنا عنها خبسرا في المسهدر المستفيد ا

٠٥٠ \_ أحد بن على بن أحد ابن على بن أحد ابن على بن يوسف ، الإمام ، العلامة بن يوسف ، الإمام ، العلامة شهاب الذين ، المغروف بابن عبد الحق ه

أخوقاضى القضاة برهان الدين، المتقدم ذكره (٢).

مَولَدُهُ تَقَرَ يَبِأُ فَي سَنَّةَ سِتٌّ وَسَبُّعَينَ وَسَتَّمَاثُةً.

و وقاتُه في ليُّلة ثَامِن عَشر رّبيع الأول، سنة ثمان وثلاثين وسَبْعمائة.

وكان إمَّاماً، فاضلا، فقيهاً ، مُحدّثا، أفتى، ودَرّس، وحصّل، وأفاد. رحمه الله تعالى.

. . .

۲۵۱ ۔ أحمد بن على بن أبى بكر ابن تُصَيِّر بن بُجَير بن خَوْلان ابن تُصَيِّر بن بُجَير بن خَوْلان ابن بُجَير بن خولان الصَّالِحِيّ ٥٥ ابن بُجَير بن خولان الصَّالِحِيّ ٥٥

وُلد سنة أَرْبَع وثمانين وستمائة.

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الجواهر المضية بيت أغفله التقى النميمي، ربما لاختلاله، هو:

مُسبِسِحُسِتُ فَسِي ظَلِماء دَاجِسِسِوَ مِلَا لَسِهِمَا مُسبِّحُ فَالْمِلْمَاء دَاجِسِسَوَ مِلَا لَسِهِمَا مُسبِّحُ فَالْمِلْمُنْ الْمُعُوابِ «فننتظرا».

 <sup>(</sup>a) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٤٥، الدرر الكامنة ٢١٧/١، الوافي بالوفيات ٢٤٦/٧.

<sup>(</sup>۲) ، تقدم برقم ۵۹.

<sup>(</sup>٥٠) ترجمته في: الدرر الكامنة ٢٢٠/١، من ذيول العبر «ذيل الحسيني» ٣٢٨. وفيها: «ابن بحتر»، في الموضعين، وفي حاشية الدرر: «في م، ت: ابن بختر بن جولان، ولعله الصواب».

والخيضِرَ على الفَخر بعض «المَشْيخة»، والشيغ مِن زَيْنبَ بنت المعلم(١) ، وأجاز لهُ جماعة .

وحَدَّث «بالصّحيح» عن سِتّ الوُزّرَاء، واشتغل بالعلم، وتفقّه.

و وَلِي التدريسَ ببعض المدارس، وخطبَ بالقلعَة.

قال ابنُ حَجَر: سَمِعَ منه الخُسَيْني، وشيخُنا.

قال ابن رَافِع: كتّب المُحكّم للحَنفِي.

وقال الحُسيني: كان مُحترزا في شهادَاتِه.

مات في رَبِيع الأول ، سنة خمس وستين وسَبْعمائة، رحمَهُ الله تعالى.

**\*** \* \*

٢٥٢ – أحمد بن على بن تغلّب ابن أبى الضّياء بن مُظفِّر الشَّامِيّ الأَصْل، البغداديّ المَنْشَأ، المنعوتُ بمُظفِّر الدّين، المعروف بابن السَّاعَاتيّ ه

وأبوه هو الذي عَمِل السَّاعَات المشهورة على باب المُسْتَنْصِرِ يَّة، ببغداذ.

وكان أحمد إمّاماً كبيراً، عَالِما عَلاَّمة، مُتقِنا مُفَنّنا، بَارعاً، فصيحا، بليغا، قَوِيَّ الذَّكاء، حتى كان الشيخ شمْس الدِّين الأَصْبَهَانِتَى يُفضَّلهُ، و يُثنى عليه كثيراً، و يُرجِّحهُ على الشيخ جال الدِّين ابن الحَاجِب، و يقول: هو أَذْكَى.

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامئة، وذيل الحسيني: «العلم»، وفي أصل ذيل الحسيني: «بنت ست العلم»، وفي تسخة منه: «بنت بنت العلم».

<sup>(</sup>ه) ترجمته في: تاج التراجم ٦، الجواهر المضية، برقم ١٤٧، روضات الجنات ٢/٥٢٨ــ٣٢٨، الفوائد البهية ٢٦، ٢٧، كتائب أعملام الأخيان برقم ٤٧١، ٢٣٥/، ٢٣٥، ٢٣٥، ١٩٩١/،١٩٩/، مرآة الجنان ٢٢٧/٤، هدية العارفين ٢/٠٠١، المنهل الصافى ٢/٠٠٤، ٤٠٤.

وفي ن، والفوائد: «بن تعلب»، والمثبت في: ص، ط، والجواهر، والمنهل.

ومن تصانيفه: «الدُّر المنضود في الرَّدُ على فيلسُون اليَهُود» يعنى بذلكَ ابنَ كَمُّونَة اليَهُود» يعنى بذلكَ ابنَ كَمُّونَة اليَّهُودِي، و«مَجمَع البحرين» في الفقه، جَمع فيه بين «مختصر القُدُورِي» و«منظومة النِّسَفِي»، مع زوائد، ورَبَّبه فأحْسَن، وأَبْدَع في اختصاره، وشرَحَهُ في مُجَلَّدين كبيرَين.

وله «البديع» في الشول الفقه، جمع فيه بين الصول فخر الإسلام البَزْدوي، و«الإحكام» للآمِدِي.

قال في خُطبَتِهِ: قد منحتُك أيها الطالبُ لنهاية الوصُول إلى علم الأصُول، بهذا الكتاب، البَديع في مَعْناه، المظابق اسْمُه لمُسَمَّاه، لَخَصْتُه لَكَ مِنْ كِتَاب « الإحكام»، ورَصَّعتُه بالجَوّاهر النفيسة من «أصُول فخر الإسلام»؛ فإنها/ البَحْرَان المُحيطان بجوامع الأصُول، الجامعان لقواعد المعقول والمنقول، هذا حادٍ للقواعد الكُلَّية الأصُوليَّة، وذاك مشخون بالشوّاهد الجُزْئيَّة الفُروعيّة، انهى.

324

ووُجد إجَازة بخطّه، على نسخة من «مَجْمَع البّحْرَين»، يقول فيها للمُجازله (١): وأنا مُعتيد على الله تعالى، ثم مُلتيسٌ مِن خدَمَته أن يَصُون هذا الكتاب، و يَحفظه عن تَغْيير يَقَعُ فيه، وما يرى فيه مِن مُخالفة لفظ أو مَعْنى لما في أَحَدِ الكِتابَين، فلا يتسَرِّع إلى إنْكاره؛ فإنّ لى فيه مقصداً صَالِحاً؛ من تحرير نَقْل، أو اختيارِ ما هو الأصحُّ مِن الأقوال والرِّوابَات، وقد كنتُ عَازِماً على التَّبيه على ذلك في حَواشِي الكتاب، فلمْ يتسِّع الزمانُ؛ لسُرْعَة التوجُه إلى دار السَّلام، صَانها الله تعالى عن النِير، وفتح لما أبوابَ النَّصْر والظَّفَر، ولكن كلُّ ذلك مَن مَوَاضِعِه، مُحَرِّرٌ عند وَاضعِه، مُنبَّة عليه في شَرْح الكتاب، والله الملهمُ للصَّواب.

قال العَلَمُ البِرْزَالِي: تُوفِي سَنة أَرْبَع وتسعين وستمائة.

وكان يُضرَبُ بفضاحَته، وذكائِه، وخُسْن كتابتِه المثَلُ. رحمهُ الله تعالى.

4 4 4

<sup>(</sup>١) الجمازله هو زكى الدين السمرقندي، كما في الجواهر المضية.

# ۲۰۳ ـــ أحمد بن على بن على الله بن محمد بن على الله بن محمد بن على بن الله على أبو الفضل ه

ابن قاضى القضاة أبى طالب.

شهدَ عند والده فقبِلَ شهادَته، واستنابَه في القضّاء، ثم لما تُوفِّيَ وَالدُهُ جُعِلَ إليه القضاء ببغداذ، وخُوطِب بأقضَى القضاة، وبَذَل على ذلك مّالاً.

ثم غُـزِلَ، وبـقــى مُـلازمـاً لمـنـزله، إلى أن تُوفّى، في يَوْم الأرْبِعَاء، لأرْبَع خلوْنَ من ذي الحِجّة، مِن سَنة تسع وتشعين وخسمائة، رحمهُ الله تعالى.

. . .

۲۰۶ – أحمد بن على بن غازى ابن على بن غازى ابن على بن شير الترشماني ده

وقال في «البِّواهر»: أحمد بن غازي، بإشقاط علي، والصحيحُ ما قلناه.

قال صاحب «المُنْهَل»(١): هو الشيخ العَلامة، شهّابُ الدين، المُحَدّث.

سَمِعَ من الحافظ الضّيّاء، وحَدَّث، وبَرَعَ في الفقة، والأَصُول، والغرّبيّة، وكتب، وجَمّع، ورّحَل، وأَفْتى، ودَرَّسَ.

وكان كبير القدر، عظيم الشأن. انتهى.

وكانت ولادته سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

و وَفَاتُهُ فَى ثَانِي (٢) عَشر رَبيع الأول، سَنة ست وتشعين وستمائة، رحمَّةُ الله تعالى.

0 0 0

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٦٢.

وجاه ترنيب هذه الترجمة بعد الترجمة رقيم ٢٥٦ الآتية.

<sup>(</sup>١) لم يرد في الأحدين من الجزء الأولى، وهو ماطبع حتى الآن.

<sup>(</sup>۲) في هامش ط: «ثامن».

## ٢٥٥ أحمد بن على بن قدامة أبو المقالى ، البغدادى ه

تفقُّه على الصَّيْمَرِي، ثم على قاضي القضاةِ أبى عبدالله الدَّامِّغاني.

و وَلاَّهُ الـقـضاء بالأَنْبَار، وأقام بها سنينَ، ثم ورّد بغداد مَعْزولاً، فأقام بدَرْب أبى خَلَف، من الكَرْخ.

وكان يُقْرىء الأدب، و«الغُرّر» (١) للمرتضى أبى القاسم المُوسَوِى، وسَيعَها منه.

وتُوفِّتي في شَوَّال، سَنة سِتُ وثمانين وأَرْبعمائة، ودُفن بمقرة الشُّونيز يَّة (٢) عند أبي حنيفة ، وقد زاد على الثمانين . رحمة الله تعالى.

. . .

۲۰۶ ــ أحمد بن على بن قرطاى شهاب الدين ، أبو الفضل ، بن عَلاء الدين بن سَيْف المِصْرَى ، ه

سِبْط عمّد بن بَكْتَمُر السّاقي.

المَعْرُوف بابن بَكْتُمُر (٢).

وُلدَ في يوم الأحد، ثالث عِشْري شعبان، سنة ست وثمانين وسَبْعمائة بالقاهرة.

ونشأ بها في تَرَف زائد، ويَعْمة سَابغَةٍ، وثروّة ظاهرة؛ من إقطاع، وأوقاف كثيرة جدًّا، حسنى إن غَلَته تزيد على عشرة دّنانير / كلّ يَوْم، فيا قيل، ومع ذلك فلا يزال في دَيْن كثيرٍ؛

٦٨٠

<sup>(</sup>ه) ترجته في: أعيان الشيعة ٩/١٧٥، بغية الوعاة ١/٤٤٦، الجواهر المضية، برقم ١٥٠، معجم الأدباء ٤/١٤، نزهة الألبا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول: والجواهر، و يعني بالغرر «غرر الفرائد ودرر القلائد» وهوما يعرف بأمالي المرتضى.

<sup>(</sup>٢) الشرنيزية: مقبرة ببغداد، بالجانب الغربي. معجم البلدان ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥٥) ترجِته في: الضود اللامع ٢٠/٢، ٣١، المنهل الصافي ١-٣٧١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) في الضوء اللامع: «و يعرف بسيدى أحد بن بكتمر».

لكونه يَقْتنِى الكتبَ النفيسة، بالخطوط المَنْشُوبةِ، والجلودِ المُثْقنَة، وغير ذلك من الآيات البَديعة، والقِطع المَنْشُوبَة الحُظ.

وقد اشتخل في الفنون، وبَرَع في الفقه، وكتب على القلاء ابن عُضفور، فَبَرع في الكتابة وفُنونها، حتى فاق في المَنْشُوب، لاسِيًّا في ظريقةٍ ياقوت (١).

وكان يقول : إنه سَمِعَ على ابن الجَزَرِي، حَديثَ قَصَّ الأَظْفَارِ.

وَأَكْثَرَ النَّظر في التاريخ، والأدّبيّات، وقال الشُّعر الجيّد.

وكان ذا ذِهْنِ وَقَاد، مع السَّمَنِ الخارج عن الحد، بحيث لا يَعْملهُ إلا الجِيادُ من الخَيْلِ. وكان فاضلا، أديباً، شاعراً، حسن المحاضرة، صبيح الوَجْه، مُحِبًّا في الفَضائل التُّحف.

وَأَتْفَ ن صنائعَ عِدَّة، حتى إنه كان يَقْترِحُ لأصحابِ الصَّنائع أشياء في فنونهم، فيُقِرُون بأنه أحسنُ ممَّا كانوا ير يدون عمَلَه.

وهو من أَفْكُهِ الناس مُعَاضرة "، وأحلاهم نادرة، وأبَشَهم (٢) وَجُهاً، وأظهرِهم وَضاءة، عنده من لطّافة الصّفات، بقَدر ماعنده من ضخامّة الذّات، ولهُ وَجَاهَةٌ عندَ الأكابر.

ومَحاسنهٔ شتىً، غيرَ أنه كان مُشرِفاً في الإنْفاق، يُضيِّعُ ماعندَهُ ولوفي غير معَلَّه، و يَشتدين أيضاً و يصرف.

وقد قطن القُدْسَ، ودمَشْق، والقاهرة، وتُوفِّق بها، في الطّاعُون، ليّلة الاثنين، عَاشر ذي الشّعدة، سنة إحْدَى وأرْ بَعَين وثمانمائة، وحمّل جَنازتَهُ ثمانية أنفس، منهم أرْ بَعة بالحشبِ الذي يُسَمُّونهُ قُو بَا، رحمّهُ الله تعالى.

ومن نظمه قوله (٣):

تسسَلُظَنَ مابين الأزاهِرِ نَرْجِسٌ بما خُسصٌ من إبريزه ولُجَيْنِهِ

<sup>(</sup>١) يعنى «ابن عبدالله المستعصمي» انظر المنهل العبافي.

<sup>(</sup>٢) في ط، ن، «وأنسبهم»، وفي الضوء اللامع: «وأحستهم»، والمثبت في: ص.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الضوء اللامع ٢/٣١.

فسمَد إلىه الورد راحة مُنقير فأغطاه يبرأ مِن فراضة عينه ومنه أيضاً (١):

إنَّ إِبْـــرَاهـــــم أَوْرَى فــى البحّـشا منه ضِرامًا (٢) البيت قَلْبِي بِلِقاءُ نسالٌ بَسِرُداً وسَلاَمَا (٢) ومنه أَيْضاً (١):

رَعَى الله أيَّامَ السرُّبيعِ ورَوْضَها بها الوَرْدُ يَنزُهُومئلَ خَدَّ حَبيبي وإنَّى وحَقُّ السحُبُّ ليس تَرخُلِي سِوَى لمكان مُنهرع وخَصيب

> ۲۵۷ ــ أحد بن على بن محمد ابن على بن أحمد بن على بن يُوسُف الدَّمَشْقِي كمالُ الدين ، بن صلاح الدين ، المعرُوف بابن عبد الحقَّه سِبْطُ الشيخ شمس المُقرى.

> وأمَّا عبد الحق فهوجَّدُ جَدَّه لا أمُّه، وهوعبد الحق بن خلف (ه) الحَنْبَلَّي.

وُلدَ سَنة اثنتين وثلاثين وسَبْعمائة.

والخيضِرَ على البُنْدَنِيجي، وغيره، والشيع الكثيرَ على المِزِّي، والبِرْزَالِي، فأكْثَر عنها،

وهـو مـن شيوخ ابن حَجَر، ذكرَه في «الجمع المُؤسَّس»، وقال عنه: ولم يَكن محمودًا في سِيرَيِّهِ، و يتعَشُّرُ في التّحديث.

<sup>(</sup>١) البيتان في: الضوء اللامع ٢١/٢، المنهل الصافي ٢/٢٧١.

 <sup>(</sup>۲) في المتهل العماقي: «في الحشا منى ضراما»، وهي أولى.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى نهاية الترجة ساقط من ص، وهوفي؛ ط، ن.

<sup>(</sup>٤) البيتان في: الضوء اللامع ٣١/٢، المنهل الصافي ٣٧٢/١، وذكر فيه أنه قال البيتين فيمن يسمى خصيباً.

<sup>(</sup>١) ترجته في: الفيوء اللامع ٢/٣٣.

<sup>(</sup>a) في الغيوه اللامع «خليل».

مات في ثاني ذِي الحِجَّةِ، سنة اثنتين وثمانمائة، رحمة الله تعالى.

...

# ۲۰۸ - أحمد بن على بن عمد ابن على بن عمد ابن أيوب بن رَافع القَلْعِي ، الدَّمَشْقِي،

إمام القَلْقة.

316

ذكره ابنُ حَجَر، في «الثّرر»، وقال: سَمِعَ من أبي بكر الرُّضِيّ، وغيره.

وحَدَّث، أَجَاز لي غيرَ مَرَّة.

ومّات / في شوَّال، سَنة ثمان وتشعين وسَبْعمائة، وقد بَلّغ الثمانين، رحمّهُ الله تعالى

400

۲۰۹ - أحد بن على بن عمد الكافى ابن على بن عبد الكافى ابن على بن ضِرْغام بن على بن عبد الكافى الشَّهَابُ ، أبو العباس القُرَشِي ، التَّمِيمي البَّكْرِي ، الغَضَائِري ه، البَّكْرِي ، الغَضَائِري ه،

المغرُوف بابن سُكّر، بضم المُهْمَلَة، ثم كاف مُشدّدة.

سَمِع بإفادة أخيه من البَدر الفَارِقي، وأبى زكريًا يحيى المِصْرِي، وعبدالرحمن بن عبدالهادي، وغيرِهم.

> وأجاز له الميزِّتى، والذَّهبيّ، وابنُ الجَزِّرِتى، وفاطمة بنت العِزِّ(١) ، وآخرون. وكان شيخاً ساكناً .

> > مات سنة ست وثمانمائة، في شهر رَّجِب، وله بضُّعٌ وسَبْعُون سَنة.

<sup>(</sup>a) ترجته في: الدرر الكامنة ٢٣٢/١.

<sup>(</sup> ۵ هـ ) ترجته في: الضوء اللامع ٢٣/٢، ٣٤.

<sup>(</sup>١) هي فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله المقدسية، المتوفاه سنة سبع وأربعين وسبعمائة. انظر الدرر الكامنة ٣٠٠٠/٣.

ذكره ابن حَجَر، في ﴿ مُعْجَم شَيُوخِه ﴾ .

. .

٢٦٠ ــ أحد بن على بن محمد ابن ضَوْه ، شِهَابُ الدِّين ، أبو عبد العزيز الصَّفَدِي الطَّفِدِي الأَصْل ، المَقْدِسِي ، الصَّفَدِي الأَصْل ، المَقْدِسِي ، و يُعْرَفُ بابن النَّقِيب ه

وُلدَ في ليلة الاثنين ، سَابِع عِشْري رمضان، سنة إخدى وخمْسين وسَبْعمائة.

وسيع مِن اليَافِعِي، وخليل بن إسحاق الدَّارَانِي، وعبدالمنعم بن أحد الأَنْصارِي، وغيرهِم.

وحَدَث، وسَيِعَ منه الفضلاء، كابن موسى، ووَصفّه بالشيخ الإمام العّالم.

وذكره ابن حَجَر في «إنْبَائِه»، فقال: أحد بن على بن النَّقِيب، تقدَّم في فقهِ الحَنفيَّة، وشارَك في فنون، وكان يَومُ بالمسَجِّد الأَقْضي.

مات سنة سبم عشرة وثماغائة، رحمه الله تعالى.

4 4 4

ابن عُبَيْد بن على بن محمد بن مَكَّى بن محمد ابن مُجَمّد ابن عُبد الرحيم، شهابُ الدِّين، ابن عُبد الرحيم، شهابُ الدِّين، الأَنْصَارِي الدِّمَاصِي بمُهْمَلَتَيْن نشبَةً لدَمَاص، وَ وَ يَة بالشَّرْقِيَّة من الدِّيار المُصْرية لِهُ المَّاهِرِي، البُولاَقِيّ ه ه المَاهِرِي، البُولاَقِيّ ه ه المَاهِرِي، البُولاَقِيّ ه ه المَاهِرِي، البُولاَقِيّ ه ه المَاهِرِي، البُولاَقِيّ ه ه

<sup>(</sup>a) ترجته في: الضوء اللامع ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في: الضوه اللامع ٢/١٤.

ودمامي، هي دماص الشرقية، من مديرية الدقهلية، بقسم منية غمر، شرقى ترعة أم سلمة. الحفطط الجديدة التوفيقية ٢٠/١١.

قال السَّخاوِي : وُلِدَ، كما قرأتُه بخطُّه، في سنة تشعين وسَبْعمائة، بالقاهرة.

ونـشــاً بها، وقرأ القرآن، وحَفِظ «المختار» و «المنظومة» في الفقه، و «المنارّ» في الْصُوله، و «الحاجبيّّة» في العرّبيّة.

واشتخّل في الفقه على الجمال يُوسُف الضّرِ ير، وغيرِه، وفي الصّوله على الزّ يْن طاهر، وغيرِه، وفي العَرّبيّة على العِزّ ابن جماعة، وحضر دَرْسَه في غيرها أيضاً.

وسّمِع «سُنن أبى داؤد»، و «ابن مّاجه» على الغمارِي، وختمها على الإيناسي، وأوّلها على الإيناسي، وأوّلها على المُقلِّرْز، وثانيها على الجَوْهَرِي.

وناب في القضاء على التَّفِهْني، والعَيْنِي، فمن بَعْدُهما.

وحُّدث باليِّسِير، وسَيعَ منه الفضلاء.

مات في يوم الخميس، سادس عشر شهر ربيع الثاني، سنة اثنتين وثماغائة، وصلّى عليه الأمين الأقصرائي، رحهم الله تعالى.

**\* • •** 

۲٦٢ – أحمد بن على بن محمد الوقاب ابن على بن محمد بن الحسن بن عبد الملك بن عبد الوقاب ابن حَمد بن حَمد بن حَسنو يَه القاضى، ابن حَمو يَه بن حَسنو يَه القاضى، الدَّامَغانِيّ ، أبو الحسين ه

ابن قاضى القضاة أبى الحسن بن قاضى القضاة أبى عبد الله. مَوْلَدُهُ في غَزَّة، سنة ثلاث وثمانين وأر بعمائة.

وكان إمّاماً، فاضلا، بارعاً، من بيت العلم والقضاء.

 <sup>(</sup>ه) ترجته في: الجواهر المضية، برقم ١٥١، المنتظم ١٩٧/١، الوافي بالوفيات ٢٠٨/٧، ٢٠٩.
 وذكر السمعاني، في الأنساب ٢١٩ ظ، أنه كتب عنه أحاديث بسيرة.

فُوْض إليه قضاء وربع الكرخ، ثم الجمانب الغَرْبي بأشره، ثم ضُمَّ إليه قضاء بابِ الأَزَج (١)، وجرّت الموردة في قضايه على السَّذاد.

وسَمِعَ الحديثَ من أبى الفوارس طِرَاد (٢) بن عمد بن على الزَّ يُنَبِيّ الحَنَفِي، وأبى عبدالله المحسين بن أحد بن طلحة، وأبى الحسين المُبَارَك بن عبدالجبَّار الصَّيْرَفِي، وغيرهم.

٤٨ظ

رَّوَى عنه أبوبكربن كامل، وأبوالقاسم / وأبو[سعد](٣) السَّمْعَانِيّ.

مات في ليلة الأرْبَعاء ، حَادى عشر جُمّادى الآخِرة، سنة أَرْبَعين وخمسمائة.

نقله أبوسَعد ، وتابعه ابنُ النَّجّار، وزاد: وصلَّى عليه ظاهرَ الشُّونِيزِ يَّة وَلَدُهُ أَبُو الحسن على، ودُفِن على أبيه بدّارِ النَّبْعة، رحمّهُ الله تعالى.

\* • •

### ۲۶۳ — أحمد بن على بن محمد بن مُوسَى أبوذَر، الإشتِرَابَاذِي ه

ذكره الخطيب في «تاريخه»، وقال: الفقية على مَدْهَب أبي حنيفة.

وقدم بغداد حَاجًا، وحَدَّث بها عن أبى الحسن الكَرْخِي، وإسماعيل بن محمد الصَّفَّان وعدم بغداد حَاجًا، وحَدُّث بها عن أبى الحسن الكَرْخِي، وإسماعيل بن محمد الطَّشتِي، وعبد الصَّمد الطَّشتِي، وأبى سَهْل بن زِيَاد، ودَعْلَج بن أحد.

وكان يْقَةُ، مَشْهُوراً بِالزُّهْد، مَوْصُوقًا بِالفَضلِ.

وقال : حَدَّثنِي عنه القاضيان أبوعبد الله الصَّيْمَرِي، وأبو القاسم التُّنُوخِي.

**6 0 0** 

<sup>(</sup>١) باب الأزج: علمة كبيرة، ذات أسواق كثيرة وعال كيان في شرقي بغداد. معجم البلدان ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) طراد، ككتاب. انظر تاج العروس (طرد) ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) من الجواهر المضية .

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : تاريخ بغداد ١٩١٧/، الجواهر المضية، برقم ١٥٢.

### ٣٦٤ - أحمد بن على بن محمد الشُجْزَى ه المغرُوف بالإشلامي

والدعلى (١) ، الآتى ذكرُه في بابه.

ذكره صاحب «الجواهر»، ولم يَذكُّرْ مِن حالِه شيئاً.

000

٢٦٥ – أحمد بن على بن منصور بن محمد ابن أبى العِزَبن صالح بن وُهَيْب بن عَطاء ابن أبى العِزَبن صالح بن وُهَيْب الأَذْرِعِيّ الأَصْل، اللهُ مَشْقِيّ، شَرَفُ الدِّين ، أبو العباس ه ه الدِّمَشْقِيّ، شَرَفُ الدِّين ، أبو العباس ه ه

المغرّف سَلفُه بابن الكشك، واشتهر هوبابن مَنصُور.

وُلدَ في سنة عشر وسَبْعمائة، تقريباً.

وسَمِعَ الحديث، واشتغل كثيراً، ومَهر.

وَادِنَ لَهُ فَي التَّدريس، فدرَّس، وأَفْتَى، وأعاد.

وطلَّبَه السَّلطانُ الملك الأشرَفُ من دِمَثْق، ووَلاَّهُ قضاء القضاة بالدِّيار المِصْر ية، فباشر قليلاً، ثمَّ ترَك، ورجّع إلى الشام.

وكان صَارِماً مَهِيباً، نَزِها، قَوَالا بالحق، لايقبل لأحدٍ هَدِيَّة، ولا يَعْمل برسالة أحدٍ من أهل الدَّوْلة، ولا يُراعيهم، فكثرت عليه رسائلهم، فَكَرِه الإقامّة بَينهم، وسأل العَزْل مَرَّة بعد مَرَّة، وكان قامِعاً لأهلِ الظّلم، مُنْصِفاً للمظلّوم، كثيرَ النَّفْعِ للناس.

<sup>(</sup>٥) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ١٥٣.

<sup>(</sup>١) كانت وفاة ولده هذا \_ كها سيأتي في ترجته \_ سنة ثمان وعشر بن وخسمائة.

<sup>(</sup>٥٠) ترجته في : تاج التراجم ١٤، حسن المحاضرة ٢٦٩/١، الدر رالكامنة ٢٣٤/١، رفع الإصر ٨٩/١، شدرات الذهب ٢٧٤/١، الفوائد البية ٢٨، ٢٩، كشف الظنون ٢٦٢٢/١، النجوم الزاهرة ٢٠٥/١،

وهذه الترجمة كلها ساقطة من: ص، وهي في: ط، ن.

وكانت مقاصلة جميلة، والمُورُه مُسْتقيمة، إلا أنه لم يَجِد مَن يُعاونه.

وكان دَمِثَ الأخلاق، طارِحاً للتكلُّف، كثيرَ البِشْر، جَميلَ المُحاضَرة، مُتواضِعاً.

وكان يُبَاشِرُ عَمَرْفَ الصَّدَقات بنفسه، مابين دَرَاهم وخُبْزٍ.

وصَنَّفَ «مُختصراً» في الفقه، وآخرَ في أَضُول الدِّين.

وذكر في «تاج التراجم»، أن المختصر المذكورَ في الفقه اختصَرَه من «المختار»، وسَمَّاه «التَّحرير»، وعَلَق عليه «شَرَّحاً»، ولم يكمله.

قال ابنُ حَجَر : وصار كثيرَ التَّبَرُّم بالوظيفة ، فاتَّفق أن حَصَل للأَشْرَف مَرض "فعَالجه الأَطبَّاء ، فا أفاد ، فلازمه الجلالُ جَارُ الله ، فاتَّفق أنه شُفي على يَدِه ، فشكر له ذلك ، ووعده بتَوْلِيّةِ القضاء ، فبلغَ ذلك شرَفَ الدِّين ، فقزل نفسه .

قَالَ : وَأَوْجَبَ ذَلَكَ عَـنــدَهُ أَنـهُ شُئِلَ فَى أُوقافَ أَرادَ بَغْضُ الدُّولَةُ حَلِّهَا، فَامَتَّع، فَأَلَحُّ عليه، فأصَرَّ، وعَزَل نفسَه.

وكان لَـمًّا قَدمَ القاهرةَ، انْتصبَ للإقْرَاء ِ بالمدرسة المنْصُور يَّة (١)، فقرأ عليه جَمَاعةٌ في الفقه، وفي أَصُولِ الفقه.

وكانت وقاتُه بدِمَشْق، في يوم الاثنين، العشرين من شعبان، سنة اثنتين وثمانين ومَنعمائة.

وكان من مَحاسِن الدَّهْر، وقُضَاةِ العَدْل، رحمَّهُ الله تعالى.

. .

۲٦٦ ـ أحمد بن على بن يُوسُف ابن أبى بكر بن أبى الفتح بن على الحُسَيْنِي ،

إمّامُ الحنفيّة بمَكَّة المشرّفة.

 <sup>(</sup>۱) هـى مـدرسـة المـنصور قلاوون، الكاثنة بمسجده، في شارع المعز لدين الله (بين القصر بين). انظر حاشية النجوم الزاهرة
 ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۲.

<sup>(</sup>٥) ترجته في الدرر الكامنة ٢٣٦/١، ٢٣٧، العقد الثمين ١١١/٣، ١١٣.

وُلدَ سنة ثلاث وستين وستمائة.

٥٨و

وسَمِعَ مِن الشريف الغَرَّافِي (١)، «تاريخ المدينة» / بسمّاعِه منه، ومِن غيره.

وأجاز له باستدَّعَاء البِرْزَالِي شمسُ الدّين ابن العِمّاد الخَلِيلي، وأَبو اليُمْن ابن عَسَاكر، والقُطب القَسْطَلاَنِي، وغيرُهم.

وسَمِعَ منه جماعةً؛ منهم الحافظ الغَرّافِي، قرأ عليه «تاريخ المدينة» لابن النَّجّار.

ومات فى دى (٢) القَعْدَة، وقيل: أول سَنة ثلاث وستين، وله نحو تسم وثمانين سنة.

ولوكان سَماعُهُ على قدرسِنَّه لكان مُشنِدَ عَصْرِه (٣)، رحمهُ الله تعالى.

#### 4 4

### ٢٦٧ \_ أحمد بن على ، أبوبكر الوَرَّاق،

ذكره أبو الفرج محمَّد بن إسحاق في «الفهرست»، في مُجملة أصحابنا، بعد أن ذكر الكَرْخِيّ، فقال: ولهُ من الكتب: كتاب «شَرْح مُختصَر الطّحاوِيّ». ولم يَزِدْ.

وذكر في «الشِّنية» أنه خرج حَاجًا إلى بيتِ الله العَرّام، فلما سار مَرْحَلةً، قال لأضحَابه: رُدُّوني، ارتكبتُ سبعمائة كبيرة في مَرْحَلةٍ واحدة. فردُّوهُ. رحمَهُ الله تعالى.

# ٢٦٨ ـ أحمد بن على ، أبوبكر الرازى ٥٥

الإمَامُ الكبير الشأن، المغرُوف بالجَصَّاص، وهولقتْ لهُ، وكُتُب الأَصْحَاب والتواريخ

<sup>(</sup>١) في الأصول؛ «العراق»، والمثبت في الدرر الكامنة، والمقد النمين، وجاء فيه: «وسمع بالإسكندرية من محدثها تاج الدين أحمد الغرافي ـــ بغين معجمة وراء مهملة وألف وفاء ـــ تاريخ المدينة لابن النجار عنه وتفرد به».

<sup>(</sup>٢) تكله من الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٣) هذا القول في الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : تاج التراجم ١٤، الجواهر المضية، برقم ١٥١، الفهرست ٢٩٣، ٢٩١، الفوائد البهية ٢٧، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٢٠٢، كشف الظنون ١٦٣٨/٢.

<sup>(</sup>۵۰) ترجمته في : البداية والنهاية ۲۹۷/۱۱، تاج التراجم ٦، تاريخ بغداد ١٩٤٤، ٣١٥، تذكرة الحفاظ ٣/٥٥، الجواهر المضية، برقم ١٩٥، العبن ٢/٤٥٣، الفوائد البية ٢٧، ٨٨، كتائب أعلام الأخيال برقم ١٩٦، كشف الظنون ١/٠٤، ٢٤، ٢١، ٤٦، ١١١، ٤٦، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ٢٤٠، الوقيات ٢٤١/٧.

مَشْحُونةً بذلك.

ذكرهُ صاحبُ «الخُلاصَة» في الديات والشَّرِكة، بلفظ الجَصَّاص، وذكرهُ صاحبُ «الهداية» في القياس، وذكره صاحبُ «الهيزان» مِن أَصحابِنا، بلفظ أبى بكر الجَصَّاص، وذكره بعضُ الأَصْحَاب، بلفظ الرَّازَى الجَصَّاص.

وذكره فى «القُنْيَةِ»، عن بكر خُواهَرْ زَاده، فى مَسْأَلَة إذا وَقع البيعُ بغَبْنِ فاحِس، واللهُ وَلَا اللهُ الله

وقال الشيخ جَلالُ الدّين في «المغنى» في الصُول الفقه، في الكلام في الحديث المشهور: قال الجَصَّاص، إنه أَحَدُ قِسْمَي المُتواتر.

وذكر شمسُ الأيْمة السُّرْخسِي هذا القَوْلَ في «الْصُوله» عن أبي بكر الرَّازِي.

وقال ابنُ النَّجُار في «تاريخه» في تَرجمَتِهِ: كان يُقالُ له الجَصَّاص.

ذَكر هذا كلّهُ صَاحبُ «الجوّاهر»، ثمَّ قال: وإنما ذكرتُ هذا كُلَّهُ؛ لأنَّ شَخْصاً من الحنفيَّة نازعَني غيرَ مَرَّة في ذلك، وذكر أن الجَطّاص غيرُ أبى بكر الرَّازي، وذكر أنهُ رَأْى في بعض كُتُب الأَصْحَاب: «وهو قولُ أبى بكر الرَّازِي والجَصَّاص» بالواو. فهذا مُسْتنَدُهُ، وهو غلط من الكاتب، أو منه، أو من المُصَنَّف، والصَّوَابُ ما ذكرتُه. انهى.

قال الخطيبُ في حَقُّه: كان مَشهوُراً بالزُّهْد، والوَرِّع.

ورّد بغداد في شَبِيبيّهِ، ودرّسَ الفقه على أبي الحسن الكّرْخِيّ.

ولم يـزل حـتـى انتهـت إلـيه الريّاسَةُ، ورَحَل إليه المُتفقّهة، وخُوطبَ فى أن يَلِيّ قضاء القضاة، فامتنع، وأثمِيدَ عليه الحنطابُ فلم يَفْعَل.

حَدَّثُ أَبُوبِكُرِ الْأَبْهَرَى، قال: خاطَبني المُطيعُ على قضاء القضاة، وكان السُّفيرَ في

 <sup>(</sup>۱-۱) واقعات الجصاص كتاب له في الفقه، يذكر فيه مايستحدث من القضايا والحكم فيها.
 وفي الأصول خطأ: «واقعاً به»، والمثبت في الجواهر المضية.

ذلك أبو الحَسن بن أبى عمرو الشَّرَابِي، فأبَيْتُ عليه، وأَشَرْتُ بأبى بكر أحمد بن على الرَّازِي، فأخْضِرَ للخِطاب على ذلك، وسألنى أبو الحسن بن أبى عمرو مَعُونتَهُ عليه، فخوطَب، فامْتَنَع، وخَلَوْتُ به، فقال لى: تُشِيرُ عَلَى بذلك؟.

فقلت : لا أرى لك ذلك.

ثم قُمْنا إلى بَين يَدَى أبى الحسن بن أبى عمرو، وأعادَ خِطَابَهُ، وعُدتُ إلى مَعُونتِه، فقال لى: أليس قد شاورتُك، فأشَرْت على أن لا أفقل.

فَوَجِـمَ أَبُـو الحَـسن بِـن أَبِى عَمْرُو مِن ذَلك، وقال: تُثِيرُ علينا بإنْسان، ثم تُشيرُ عليه أَن لايفُقلَ!!.

قلت : نعم م م إمامي في ذلك مالك بن أنس، أشارَ على أهل المدينة أن يُقدّمُوا نافعاً الحقارى، في مسجد رَسُولِ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم، وأشار على نافع أن لا يفعل، فقيل له في دلك، فقال: أشَرْتُ عليكم بنافع؛ لأنّى لا أعرفُ مثلة، وأشرتُ عليه أن لا يَفعَل؛ لأنه يَخصُل له أعداء ومحسّاد.

فكذلك أنا أشرْتُ عليكم به؛ لأنى لا أغرف مثلهُ، وأشرْتُ عليه أن لا يفعَلَ؛ لأنه أسْلمُ لدينِه.

قال الصَّيْمَرِى: استقرَّ التدريسُ ببغداذ لأَبى بكر الرَّازِي، وانتهت الرَّحلةُ إليه، وكان على طريقهِ من تقدَّمَهُ في الوّرِع، والزُّهد، والصَّيانة.

ودّ خل بغداد سنة خمس وعشرين، ودَرَسَ على الكَرْخِيّ، ثم خَرّج إلى الأَهْوَان، ثمَّ عَادَ إلى الأَهْوَان، ثمَّ عَادَ إلى بَعْداد، ثم خَرَج إلى الْمَهْوَان، ثمَّ عَادَ إلى بَعْداد، ثم خَرَج إلى نَيْسَابُور مع الحاكم النَّيْسَابُوري، برَأْي شيخهِ أبى الحسن الكَرْخِيّ ومَشُورَتِه، فات الكَرْخِيُّ، وهو بنَيْسَابور، ثم عَادَ إلى بغداد، سنة أَرْبَع وأَرْبَعين وثلاثمائة.

تفقّه عليه أبوبكر أحد بن موسى الخُوارَزْمِيّ، وأبوعبد الله عمد بن يحيى الجُرْجَانِيّ، شيخُ القُدُورِيّ، وأبو الفرج أحد بن عمد بن عمر المعَرْوُف بابن المُسْلِمَة، وأبو جَعْفر عمد ابن أحد الزَّعْفَرانِيّ، وأبو الحسين عمد بن أحد الزَّعْفَرانِيّ، وأبو الحسين عمد بن أحد الزَّعْفَرانِيّ، وأبو الحسين عمد بن أحد ابن المَد النَّعْفَرانِيّ، وأبو الحسين عمد بن أحد ابن الطَّيِّب الكَمادِي، والد إسْمَاعيل قاضى واسِط،

٥٨ظ

قال الخطيبُ: لأبى بكر تصانيث كثيرة مَشْهُورة، ضَمُنَها أحاديثَ رواها عن أبى العَبَّاس الأَصَبَّ النَّيْسَابُورِى، وعبد الله بن جَعْفر بن فارس الأَصْبَهَانِي، وعبد الباقى بن قانع القاضى، وسُلَيْمان بن أحمد الطَّبرانِي، وغيرِهم.

قال فى «الجواهر»: وله من المصنفات: «أحكامُ القرآن»، وشرَح «مختصر شيخه أبى الحسن الكَرْخِيّ، وشرَح «مختصر الطّحاوِي»، وشَرَح «الجامع» لمحمد بن الحسن، وشَرَح «الأسهاء الحسني»، وله «كتاب» مُنفيد في أصُول الفقه، وله «جَوَابَات» عن مَسَائل وَرَدَت عليه،

قال ابنُ النَّجُارِ: تُوفِقَى يَوْمَ الأحد، سَابِعَ ذى العِجَّة، سنة سَبْعين وثلا بُمائة، عن خس وستين سنة، وصَلَّى عليه أبو بكر الخُوارَزْمِي، صَاحبُهُ.

حَكَاهُ الخطيبُ. انتهى.

. .

٢٦٩ \_ أحمد بن عمر بن أحمد ابن هِبَة الله بن أبى جَرَادَة ع

وَلَدُ الصَّاحِبِ كَمَالِ اللَّينَ ابن العَدِيم، من البَّيْتِ المشهُور.

قال وَاللهُ في «الأَخْبار المُسْتفادة، في مناقب بني جَرَادة»: وُلِدَ قبلَ صَلاةِ الصُّبْع، من يَوْم الأَرْبَعاء، لأَرْبَع بَقينَ من مجمّادي الأُولِي، مِن سنة اثنتي عشرة وستمائة، في حياة (١) وَالدِي، وسَمَّاهُ باشيه.

**4 4 6** 

<sup>(</sup>a) ترجمته في: الجواهر المضية برقم ٧٥١، وهو: «العقيلي، الحلبي، ابن العديم».

<sup>(</sup>١) في: ط، ن: «جنازة»، وهو خطأ، صوابه في : ص، والجواهر.

### ۲۸و

۲۷۰ – أحمد بن عمر بن محمد ابن أحمد بن إشماعيل بن على بن لقمان أبو الليث ، بن شيخ الإشلام أبى حَفْص، النَّسَفِي، يُعْرَفُ بالمَجْد ،

من أَهْل سَمَرْ قَنْد، مَوْلَدُهُ في سنة سَبْع وخسمائة.

تَفَقُّهُ عَلَى وَالِده الإمَّامُ نَجِمُ الدِّينَ عُمرُ النُّسَفِيِّ، وغيره.

وأَسْمَعَهُ أَبُوهُ مِن جَمَاعَةٍ من السُّمَرْقَنْدِيِّين، والغُرِّ باء الوّاردين عليهم بسَمَرْقَنْد.

وكان قد سَمِع من أبيه كثيراً، غيرَ أنه لم يكنْ له عِنايةٌ بالحديث مثلَ وَالِده.

قال أبوسَعْد في حَقِّهِ: من أولادِ المُحَدِّثين والأَئِمَّة، وكان فقيِها فاضلاً، واعظا كاملاً، حَسَن الصَّمْت (١)، وَصُولاً للأَصْدقاء.

قَلِمَ مَرْق، سنة سَبْع وأربعين، مُتوجِّها إلى الحجاز.

وانصرَف مِن نَيْسَابُور لِمَوْتِ السَّلطان (٢)، وتشَوْش (٢) الطُّرُق.

قال / : ثم لَمَّا وَافَيْتُ سَمَرْ قَنْد، أَوَّلَ سنة تسع وأربعين، لَقِيتُهُ بها، والجَمَعْتُ به، وكان يُعِيدُنى الكتب والأَجْزاء، و يَزُورُنى وأَزُورُهُ، ومع كَثْرة الجَمَاعِي معه، وشِدَّة النّسي به، لم يتَّفِق لي أَن أَشْمَعَ منه شيئًا بسَمَرْ قَلْد.

وقديم علينا بُخارَى، في سنة إلحدى وخسين، عازماً على الحج، ووَرَدَ بغداد، وأقام بهاشَهْرَ ين في التوجُه والانصراف، أيَّاماً (١) قَلائلَ؛ لأن الحُرُوبَ قائِمة بَيْن أمير المؤمنين

 <sup>(</sup>a) ترجمته في: الجواهر المفية، برقم ١٥٨، الفوائد البهية ٢٩، كتانب أعلام الأخيار، برقم ٢٥٣.

وانظر: إيضاح المكنون ٢/٦١٦، كشف الظنون ١٩٢٢/٢.

<sup>(</sup>١) نعل الصواب: «السمت».

<sup>(</sup>٢) في الجواهر بعد هذا زيادة: «مسمود».

<sup>(</sup>٣) في ط، ن: «ولتشريش»، والمثبت في: ص، والجواهر المضية. ونشوش الطرق فسادها بقطاعها، وتنازع الفئات المتصارعة أصحاب الأهواء.

<sup>(1)</sup> كذا في الجواهر، وثمله على البدلية من «شهرين» أو تعله: «إلا أياما قلائل».

المُقتفِى لأمر الله، والسُّلطان محمد شاه، والناسُ في شِدَّة عظيمة، وكان ذلك في صَفَّر، سَنة النعتين وخسين، فخرج من بغداد مُتوَجِّها إلى وَطَنه، فلَّا وصَل إلى قُومَسَ، وجَاوَز بِسُطّام، خرج جماعة مِن أهل القِلاع، وقطّعُوا الطريق على القافلة، وقتلُوامَقْتلة عظيمة من العُلماء، والقافِلين من الحجان، أكثر من سَبعين نفساً، وكان فيهم المَجْدُ النُّسَفِي، رحمُ الله تعالى.

قال: سَمعْتُ بعض الحُجَّاج القافِلين من أهلِ سَمَرْ قَنْد، يقول: قُتِل الإمامُ المَجْدُ النِّسَفِيّ، يَوْم الاثنين، السَّابِع والعشرين من مجمادي الأولى، سنة اثنتين وخسين وخسمائة، بقُرْب كوف (٢)، مِن نَوَاحِي بِسُطام، وكان عليه ثلاثُ ضَرَبات، ضَرْبَة على رأسِه، وضَر بُتَان في رقبتِه، ودُفِن بهذه القرية، وأراد أهلُ بِسُطام أن يَنْقُلُوهُ إلى بِسُطام، فما أمْكنهم؛ لأن الشمس والهواء الحَارَّ أثرا فيه.

قال السَّمْعَانِيَ: أَنْشَدَنِي الفقيه أبو اللَّيْثِ لَفُظاً، قال أَنْسَدَنِي وَالدِي لنفيهِ (٣): يَا صَاحِبَ العِلْمِ أَتَرْضَى بأنْ يَسسَّعَدَ قَدَوْمٌ ولَّنَ السَّفَّوَةُ كَيْفَاكُ اللَّهُ شُبْحَانَه لايكُنْ غيرُكُ أَوْفَى منك بالحُظُوةُ (١)

وأحمد بن عمر هذا، هو وأبوه بين مَشايخ صاحب «الهداية»، وصَدَّرَ بهما في «مشيختِه»، وذكر أن أحمد هذا أجاز له مِن سَمَرُقَنْد. رحمهُ الله تعالى.

4 4

۲۷۱ \_ أحمد بن عمر اليّمنيّي شِهَابُ الدّين ، الحَمَّفِي ه

عُنيّ بالنُّحو، والفقه، والقِراءات، والفرائض.

وأفادَ ببلاده، وكان من فضلائِهَا الكِبار.

مَات بزّبيد. رحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) يعنى الإسماعيلية.

<sup>(</sup>٢) ساقط من: ط، ن، وهو في: ص، والجواهر المضية.

<sup>(</sup>س) الجواهر المضية، ٢٢٨/١.

<sup>(1)</sup> لم يرد هذا البيت في الأصول، ومكانه بياض فيها جيعاً، وهو في الجواهر المضية.

<sup>(</sup>ه) ترجته في: حاشية الدرر الكامنة ١/٧١٦.

. .

# ۲۷۲ – أحمد بن عمر وقيل: عمر وقيل: عمر وقيل: عمرو، بن مُهَيْر، وقيل: مِهْرَان الشَّيْبانِي، أبوبكر، الخَطَّاف،

ذكرهُ صَاحب «الهداية» في الوّديعة، بلّقبه الخَصَّاف.

رَوَى عن أبيه، وحَدَث عن أبي عَاصم النّبيل، وأبى داؤد الطّيّالِسِي، ومُسَدُّد بن مُسَرُّهَد، والقَعْنبِي، ويحيى بن عبد الحميد الحِمّانِي، وعلى بن المّديني، وعارم بن محمد أبى الفضّل، وأبى نُعَيم الفضل بن دُكين، في خَلْق.

ذكرة النّديم، فى «فِهْرِشْت العُلماء»، فقال: كان فاضلاً، فارضاً، حاسِباً، عَارِفاً بمذهب أَصْحَابِه، وكان مُقدّماً عند المُهْتدى بالله، وصَنْف للمهتدى «كتاباً فى الحرّاج»، فلما قُتِل المُهْتدى ثُهِبَ الخَراج»، فلما قُتِل المُهْتدى تُعِبَ الخَراج هذا، المُهْتدى تُعِبَ الخَراج هذا، وهن جُملتها كتابُ الخَرَاج هذا، و«كتاب»، عَمِلهُ فى المناسِك، لم يكن خَرَج للناس.

قال النَّدِيمُ: وله من المَصَنَّفات: «كتابُ الخَيْل» في مُجَلَدين، و «كتابُ الوَصَايَا»، و «الشُّرُوط الصغير»، و «كتاب الرَّضاع»، و «كتاب المَحَاضِر و «الشُّرُوط الصغير»، و «كتاب الرَّضاع»، و «كتاب المَحَاضِر والسَّجِلاَّت»، و «كتاب أدّب القاضى»، و «كتاب النَّفَقات على الأقارب»، و «كتاب أَخْرار الورَّثة بَعْضُهم لبَعْض»، و «كتابُ أَحْكام الوَقْف» و «كتابُ النَّفَقات» و «كتابُ أَخْكام الوَقْف» و «كتابُ النَّفَقات» و «كتابُ العَيْبة والمَسْجِد الحرّام والقبر».

قال ابنُ النَّجُّار: وذكر بعضُ الأَيْمة، أَن الخَطَّاف كان زاهِداً وَرِعاً، يأكُل من كَسْبِ يَدِه.

<sup>(</sup>۱–۱) زیادهٔ من ص، علی مافی: ط، ن.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصيمري ١٥٨، تاج التراجم ٧، الجواهر المضية، برقم ١٦٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٠، ٥٤٠، طبقات ابن هداية الله ٢٤، الفهرست ٢٩، ٢٩، الفوائد البهية ٢٩، ٣٠، كتائب أعلام الأخيار، برقم ١٢٧، كشف النظنون ٢١/١، ٤٦، ١٩٥، ٢/٢٥، ١٣٩٥، ١٢٩٠، ١٤١٥، مقتاح السعادة ٢٧٧/٢، ٢٧٧، الوافيات ٢٤٢، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٧٧،

وقيال شمسُ الأثِيَّة العَلْوَانِي: الغَصَّافُ رَجُلُ كبيرٌ في العِلم، وهوممَّن يَصِحُّ الاقْتداءُ ، به.

ورُوي عن بعض مَشايخ بَلْخ، أنه قال: دخلتُ بغداد، وإذا على الجِسْر رَجُلُ يُنَادِى ثلاثةً أَيَّام، يقول: إن القاضى أحمد بن عمرو الخَصَّاف، اسْتُفْتِى فى مَسْأَلَةِ كذا، فأجابَ بكذا وكذا، وهو خطأ، والجوابُ كذا وكذا، رَجِمَ الله مَن بَلَّغَها صَاحبَها.

قلتُ : هكذا يشبغى أن يكونَ العُلماء، وهكذا يجبُ أن يكون التحفُظ في دِين الله، والنصيحةُ لِعِبَادِ الله، لا كعُلماء زمَانِنا الذين ليس لهم غَرَض "إلا التفاخُر بالعِلم، والتكبُّر به، وإظهار القُوّة والغَلَبة، فلا يُبَالِي أَحَدُهم إذا كان مُسْتَظْهِرا في البَحْثِ على خَصْمه، أن يكون على الحق أو على الباطل، نعوذُ بالله من شرُورِ أنفُسِنا وسَيِّنات أعمالِنا، ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله العَلَى العَظمِ.

وكانتْ وَفَاةُ صَاحبِ الترجمة ببغداد، سنة إحْدَى وستين ومائتين. رحمه الله تعالى.

0 0 0

۲۷۳ \_ آحمد بن عمرو بن محمد ابن مُوسَى بن عبد الله، القاضى البُخارِى ابن مُوسَى بن عبد الله، القاضى البُخارِي (۱) أبو نصر ، يُغْرَفُ بالعِرَاقِي ت

حَدَّث عن أبى نُعَيْم عبد الملك بن محمد بن عَدِى الإستِرابَاذِى، ومحمد بن يُوسُف بن عَاصِم البُخارى، وغمد بن يُوسُف بن عَاصِم البُخارى، وغيرهما.

ذكرةُ الحافظ الإدر يسى، فى «تاريخ سَمَرْقَنْد»، فقال: كان أَحَد أَيْمَة أَصْحابِ أَبى حنيفة رضِى الله تعالى عنه، فى الفقه، وكان على قضاء سَمَرْقَنْدَ مُدَّة ، وانْصَرَفَ منها إلى بُخارَى.

وعاش إلى سنة سِتُ وتسعين وثلاثمائة، ومات ببُخارَى، رحمّهُ الله تعالى.

0 0 0

<sup>(</sup>١) تبدأ من هنا أوراق سقطت من: ص، إلى أثناء ترجمة رقم ٢٨١ ألاّ تية، وهي في: ط، ن.

<sup>(</sup>٠) ترجته في : الجواهر المضية، برقم ١٥٩.

### ۲۷٤ ــ أحمد بن عِمْرَان، أبوجعفر، اللَّيمُوسُكِتَى ، الإسْتِرابَاذِي ه

الفقيه، المُحَدّث الأصحاب أبي حنيفة.

قال السَّهْمَى، في «تاريخ لَجُرْجَان»: مِن أَصْحَاب الرَّأْي، وكان مذهَبُهُ مذهَبُ أَهْلِ السُّئَة.

ورَوَى عن الحسن بن سَلاَم السَّوَّاق، وأحد بن حَارِم بن أبى غُرْزَة (١)، والهَيْمُ بن خَالِم، وعمد بن سَعْد العَوْقي، وابن أبي العَوَّام، وغيرهم.

سَمِعَ منه أبوجعفر المُسْتَغْفِرِي، في سنة إحْدَى وثلاثين وثلاثماثة، ومات في هذه السنة.

ذكرة الحافظ أبوسعد الإدريسي، في «تاريخ إشيرًابّاذ»، وقال: كان ثِقةً في الحديث، من أضحاب الرّأي، شديد المَدْهب، كان يقول: القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق، والإيمان قولٌ وعمل، يزيدُ و ينقُص.

قال السَّمْعَانِيّ: واللِّيمُوسُكِيّ، بكَسْرِ اللام، وسُكون اليّاء، وضَمَّ الميم، و بعدها وَاوُّ وسين مُهْمَلَة ساكنة، ثم كاف؛ نِسْبةً إلى لِيمُوسُك، قرية من قُرّى إسْتِرَابَاذ.

. .

### ٥٧٥ \_ أحمد بن عيسى الزُّ يْبِي ٥

(٥) ترجمته في: الأنساب ٤٩٨ و، تاريخ جرجان ٤٦٩، الجواهر المضية، برقم ١٥٦، اللباب ١٥٣.

(١) في الأصول: «عزرة»، والمثبت في: تأريخ جرجان، والمشتبه ١٤٥٧، وهوغير متميز في الأنساب.

(ه) ترجمته في: أخسأر أبي حنينة وأصحابه، للصيمري ١٥٨، تاج التراجم ١١، الجواهر المفية، برقم ١٦١، وهي في المصدر بن الأخير بن مقصلة عما ورد هناء

وفي ط: «الزنبي»، وفي ن: «الزيني»، وفي الصيمري: «البرتي»، وانظر الاحتجاج لما أثبته في حاشيتي على الجواهر ٢٣٢/١، ٢٣٣،

ذكرَهُ الصَّيْمَرِي (١) في طبقةِ الخَصَّاف، وأحد بن أبي عِمْرَان (٢)، قال: وكان إليه أَحَدُ جَانِبَيْ بغداد، والجانب الآخر إلى إسماعيل بن إسحاق.

000

۲۷٦ \_ أحد بن عيسى ، أبو العَبّاس ابن الرَّصّاص ، النَّحْوِي

شارح «الألفيّة».

كان إمّاماً كبيراً، في الفقه، وغيره، وعليه انتفع الشيخ شمس الدّين الدّيري. ورفي بدِّمشّق، سنة تسعين / وسَبْعمائة رحمهُ اللهُ تعالى.

0 0 0

۷۸و

آخر الجزء الأول و يليه الجزء الثاني ، وأوله ترجمة :

**TVV** 

أحد بن الفرج بن عبد العزيز السَّاغُرْجِي، السُّغْدِي، أبونصر والحمد لله حق حمده

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة قبل: «ذكره» في الأصول، بما يوهم أنها نسبة المترجم، والتصويب عن المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>۲) تقدما، الأول برقم ۲۷۲، والثاني برقم ۱۵۸، والمترجم على هذا من رجال القرن الثالث الهجرى.

### فهـــرس الجـــزء الأول

### الصفحة

| بقدمة التحقيق                                                   | أحدل                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| مقدمة المؤلف                                                    | ٧٣                      |
| إب في بيان من ألفته باسمه، وعملته برسمه                         | ۱۰ — ۸                  |
| باب يشتمل على فوائد مهمة تتعلق بفن التأريخ                      | <b>44 11</b>            |
| الفصل الأول: كانت العرب تؤرخ في بني كنانة من موت كعب بن لؤى     | 17-11                   |
| نصل ، تقول العرب: أرَّخت و ورُّخت                               | 1 £ - 1 Y               |
| فائدة ، لفظ « ألّف » مذكر                                       | 1 £                     |
| فائدة أخرى، إذا أردت تعريف العدد المضاف                         | 10                      |
| ننبيه، الفصيح أن تقول: «عندى ثماني نسوة»                        | 17610                   |
| فصل في كيفية كتابة التاريخ                                      | 14614                   |
| تنبيه، بعض الشهوريكتب بشهر كذا، و بعضها لايذكر معه الشهر        | ۲۰ — ۱۸                 |
| فائدة ، قد يجيء في بعض المواضع « نيِّف » و « بِضْع »            | ** — * ·                |
| باب في بيان العلم، والكنية، واللقب، وكيفية ترتيب ذلك على النسبة | Y • — Y Y               |
| تنبيه، كلما رفعت في أسهاء الآباء والنسب وزدت انتفعت بذلك        | <b>41.40</b>            |
| فصل في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة                            | <b>YY 6 Y</b> 7         |
| باب فى تعريف التاريخ؛ بيان معناه وفضيلته، وفى أدب المورخ        | ۳۱ <u>–</u> ۲۸          |
| فصل في كيفية ضبط حروف المعجم                                    | ٣٢                      |
| فائدة مهمة، يعرف منها فضيلة بيان طبقات الفقهاء                  | <b>Y</b> £ <b>Y</b> Y   |
| فوائد مهمة؛ مسائل الحنفية على ثلاث طبقات                        | ۲۷ — ۲٤                 |
| فصل يتضمن بيان ما اصطلحت عليه في هذا الكتاب                     | <b>የ</b> ለ ، <b>የ</b> የ |
|                                                                 |                         |
| سيرته صلى الله عليه وسلم                                        | ۲۲ <u>۱</u> ۲۷          |
| صفته صلی الله علیه وسلم                                         | ۰۱ — ٤٩                 |
|                                                                 |                         |

| الصفحة        | شرح الغريب مما في صفته صلى الله عليه وسلم              |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 01 <u>01</u>  | أسماؤه صلى الله عليه وسلم                              |
| 00 4 0 8      | اصطفاؤه ، وفضله على سائر الخلق                         |
| 77 00         | أخلاقه صلى الله عليه وسلم                              |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| V1 — 7Y       | فصل يتضمن ذكر شيء من معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم |
| 171 <u> </u>  | ترجمة الإمام الأعظم، رحمه الله تعالى                   |
| YY — Y °      | فصل فی ذکر مولده، و وفاته، وصفته<br>                   |
| ۸۱ — ۷۷       | فصل فى ذكر خبر ابتداء أبى حنيفة بالنظر فى العلم        |
| 10 - 1        | فصل فى مناقب أبى حنيفة، وثناء الأئمة عليه              |
|               | فصل في ذكر مانقل في حتى الإمام من أنه كان              |
| ۹۸ — ۱۰       | من كبار الحفاظ للحديث الشريف                           |
| 1.4-11        | فصل فى ذكر عبادته، وورعه، وثناء الناس عليه بذلك        |
|               | فصل فی بیان ماروی وصح عن أبی حنیفة، من إرادتهم         |
|               | إياه على القضاء وامتناعه من قبوله، وضربهم إياه         |
| Y · 7 - 7 · 1 | بالسياط على ذلك                                        |
| 1 - 1 - 7 - 1 | فصل فی جود أبی حنیفة، وسماحه، وحسن عهده                |
|               | فصل فى ذكر ماكان عليه أبوحنيفة من حسن الاعتقاد،        |
|               | و وفور العقل، والفطنة، والذكاء المفرط، والتلطف         |
| 110-111       | فی الجواب، و بره بوالدیه                               |
|               | فصل في ذكر بعض الأمور التي اعترض بها الحساد على        |
|               | أبى حنيفة، وشنعوا بها عليه، وما أجيب به عنه، وذكر      |
|               | بعض مأمدح به من الشعر، وما نُسب إليه، وما تمثل به منه، |
| 110-110       | وغير ذلك                                               |
|               | فصل في ذكر بعض ما يؤثر من إجابة الدعاء عند قبره،       |
| 184-187       | و بعض المنامات التي رآها الصالحون قبل موته، و بعد موته |
|               | نبذة يسيرة من مناقب الإمام، وفضائله، ومايؤثر عنه       |
| 100-11        | من المحاسن، وحسن الاعتقاد                              |
| 17 107        | وصية الإمام أبى حنيفة إلى أصحابه في أصول الدين         |
| 171-17.       | وصية الإمام إلى أبى يوسف                               |
|               |                                                        |

## التراجـــم باب من اســمه آدم وإبراهــيم

| الصفحة    | اسم المترجم                            | م النزيمة         |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|
| 14.       | بد بن أبي بكر الجبرتي                  | ١ آدم بن سعي      |
| 171617    | إبراهيم بن داود بن حازم الأسدى         | •                 |
| 171       | إبراهيم الرومى، ابن الخطيب             | •                 |
|           | أحد بن إبراهيم الحلبي، ابن الرهباني،   | •                 |
| 171 . 171 | ن الدولة، كمال الدين، أبو إسحاق        | •                 |
|           | أحمد بن إبراهيم الموصلي، الغزنوي الأصل | ه ـــ إبراهم بن   |
| 144 . 144 | •                                      | أبوإسم            |
| ٧٣        | أحمد بن إسماعيل الجعفرى الدمشتي        | ٦ _ إبراهيم بن    |
|           | أحمد بن أبي الفرج الدمشق،              | ٧ ـــ إبراهيم بن  |
| 148       | مدید، زین الدین ، أبوإسحاق             | ابن الـ           |
| 178       | أحمد بن بركة الموصلي                   | ۸ ــ إبراهيم بن   |
|           | أحمد بن عقبة البصراوي،                 | ۹ _ إبراهيم بن    |
| 140       | ، أبو إسحاق                            | الصدر             |
| 177 6 170 | ن أحمد بن محمد البياري                 | ۱۰ ــ إبراهيم بر  |
| 177       | ن أحمد بن محمد الدمشتي                 | ۱۱ ــ إبراهيم بر  |
|           | ن أحد بن عمد الحنجندي، المدني،         | ۱۲ ــ إبراهيم بر  |
| 177 177   | الدين ، أبو محمد                       | برهان             |
|           | ن أحمد بن يوسف الجمالي، الدمشق،        | ۱۳ ــ إبراهيم بر  |
| 171 4 174 | نطب ، برهان الدين                      |                   |
|           | ن أحمد بن يوسف الأسدى الحلبي،          | ۱٤ ـــ إبراهيم بر |
| 141       | حاس، نجم الدين، أبوإسحاق               | ابن الن           |
| 141       | ن أحمد البصراوي، عماد الدين، أبو إسحاق | ۱۵ ــ إبراهيم بر  |
|           | ن إسحاق بن إبراهيم العنبوسي،           | •                 |
| 141 6 144 | ى، الكتبي، برهان الدين، أبوإسحاق       | القدس             |

| الصنحة    | م الترجمة                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 184 6 181 | ١٧ ــ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الطُّرْزِيّ، الذامغاني  |
|           | ١٨ ـــ إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس الزمري،             |
| ١٨٣،١٨٢   | الكوفي، القاضي، أبو إسحاق                                 |
|           | ١٩ ـــ إبراهيم بن إسحاق بن يحيى الآمدى الأصل، الدمشق،     |
| ۱۸٤ ، ۱۸۳ | عفيف الدين                                                |
| ۱۸٤       | ٢٠ ـــ إبراهيم بن أسد بن أحمد ، أبو العباس                |
|           | ٢١ ــ إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشق،               |
| 140 6 148 | ابن الدرجي ، أبو إسحاق                                    |
|           | ۲۲ ـــ إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الأنصاري، الوائلي،      |
| ۱۸٦ ، ۱۸۰ | الصفار، أبو إسحاق                                         |
|           | ٢٣ ــ إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الكريم اللبناني،          |
| ١٨٦       | برهان الدين                                               |
|           | ٢٤ ــ إبراهيم بن إسماعيل، المعروف والده بإسماعيل المتكلم، |
| ነለኀ       | برهان الدين                                               |
| ١٨٧       | ٢٥ ـــ إبراهيم بن أيوب بن أحمد الحنفي                     |
| 144       | ٢٦ ـــ إبراهيم بن أبي بكربن محمود الحموي                  |
|           | ٢٧ ــ إبراهيم بن أبي عبدالله بن إبراهيم الأنصاري،         |
| ۱۸۸ ، ۱۸۷ | الإسكندري، الكاتب، ابن العطار، أبو إسحاق                  |
| 144 ( 144 | ۲۸ ــ إبراهيم بن أبي يز يد المندى، برهان الدين            |
| 111-111   | ٢٩ ــ إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي                   |
|           | ٣٠ ـــ إبراهيم بن حاجي صارم الدين، ابن شيخ تربة برقوق،    |
| 111       | قاضى العسكر، برهان الدين                                  |
| 114 . 111 | ٣١ ــــ إبراهيم بن الحسن العزرى ، أبوالحسن                |
|           | ٣٢ ــ إبراهيم بن الحسين بن هارون السمرقندي، الدقاق ،      |
| 111       | أبوإسحاق                                                  |
| 154 . 154 | ٣٣ ـــ إبراهيم بن خليل باشا بن إبراهيم الرومي             |

| الصفحة        | اسم المترجم                                                                                                                                                       | رقم الترجمة  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 114           | یم بن خیر خان بن مودود                                                                                                                                            | ٣٤ ــ إبراه  |
| 198           | یم بن داد بن دنکة الترکی ، أبو إسحاق                                                                                                                              | ۳۰ _ إبراه   |
| 118           | يم بن داود بن حازم الأسدى ، نجم الدين                                                                                                                             | ٣٦ _ إبراه   |
| 117-118       | یم بن رستم المروزی ، أبوبكر                                                                                                                                       | ۳۷ ــ إبراه  |
| 157           | يم بن سالم الشكاني ، أبو إسحاق                                                                                                                                    | ۳۸ _ إبراه   |
|               | يم بن سليمان بن عبد الله التميمي، الصرخدي،                                                                                                                        | ۲۹ _ إبراه   |
| 1146111       | إسحاق                                                                                                                                                             |              |
|               | يم بن سليمان الحموى، المنطق، الرومى الأصل،                                                                                                                        | ۶۰ ـــ إبراه |
| 114           | ب گرمی ، رضی الدین                                                                                                                                                | וּצַּ        |
| 117           | یم بن شعیب                                                                                                                                                        |              |
| Y * * 1 1 1 A | یم بن طهمان الهروی، النیسابوری، أبو سعید<br>·                                                                                                                     |              |
|               | یم بن عبداللہ (عبدالرحمن) بن جعفر التنوخی،                                                                                                                        |              |
| Y • 1 4 Y • • | رى ، أبو السمح                                                                                                                                                    |              |
|               | يم بن عبدالله بن عبدالمنعم الحلبي، ابن أمين الدولة،                                                                                                               | •            |
| Y • Y         | إسحاق<br>،                                                                                                                                                        |              |
| ***           | یم بن عبدالله بن موسی الحمیدی، تاج الدین                                                                                                                          |              |
|               | يم بن عبدالله الطرابلسي الأصل، الدمشق،                                                                                                                            |              |
| ۲۰۳           | سرى، برهان الدين                                                                                                                                                  |              |
| ۲ - ٤         | يم بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المنبجي، بهاء الدين<br>المنابعة المستمار عبدالرحيم المنبعي المنابعين المالين المالين المالين المالين المالين المالين المالين المالين |              |
|               | يم بن عبدالله بن محمد الكركى الإصل،<br>• •                                                                                                                        |              |
| Y . 0 . Y . £ | اهری ، أبوالوفاء ، وأبوالفضل<br>                                                                                                                                  |              |
|               | یم بن عبدالرزاق بن رزق الله الرسعنی،<br>در بر به به به به به به                                                                                                   |              |
| Y • V & Y • ٦ | ، المحدث ، أبوإسحاق<br>مراجع المعدد المراجع ا                             |              |
| Y • ¥         | يم بن عبد الكريم بن أبي الغارات الموصلي، أبو إسحاق<br>المعادات المعادات المعادات الموصلي، أبو إسحاق                                                               |              |
| Y • A & Y • V | یم بن عبدالواحد بن إبراهیم المرشدی، المکی<br>معدد الفرادی المراهیم المرشدی، المکی                                                                                 |              |
| - ده هم مي    | يم بن عثمان القيرواني، اللغوى، النحوى،<br>المعادد المحادث                                                                                                         |              |
| Y • 4 & Y • A | الوزان، أبو القاسم                                                                                                                                                | ابز          |

| الصفحة                                  | امسم المترجم                               | رقم النرجمة          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                         | ثمان بن يوسف الكاشغري، البغدادي،           | ٥٣ ــ إبراهيم بن ع   |
| Y • 4                                   | ، أبو إسحاق                                | الزركشي              |
|                                         | لى بن إبراهيم بن خشنام الكردي،             | ٤٥ ـــ إبراهيم بن عا |
| Y1+                                     | الحلبي، شمس الدين                          | الحميدي ،            |
|                                         | ل إبراهيم الحسيني، البقاعي، الدمشتي،       | ٥٥ ــ إبراهيم بن علم |
| * 1 1 6 * Y 1 •                         | السيد، برهان الدين                         | الصالحي،             |
|                                         | ع بن أحمد الدمش <b>تي، ابن عبدالحق</b>     | •                    |
| Y1 - Y11                                | حصن الأكراد، برهان الدين                   | ابن قاضی             |
| Y10-Y17                                 | ى بن أحمد الطرسوسى، نجم الدين، أبو إسحاق   | ٥٧ ــ إبراهيم بن علم |
| Y 1 0                                   | ، بن عبدالوهاب الأنصارى، ابن حمود          | ۵۰ – إبراهيم بن عل   |
| 717                                     | لی بن منصور                                | ٥٩ ــ إبراهي بن عإ   |
| 417                                     | ، المرغيناني ، نظام الدين، أبو إسحاق       | ٦٠ ــ إبراهيم بن على |
| <b>Y1</b> 3                             | مر بن حماد بن أبي حنيفة<br>-               | •                    |
| YIV                                     | مربن على العلوي، المحدث، أبو إسحاق         | •                    |
|                                         | مد بن إبراهيم الخجندي، المدني، البرهان،    | · 4                  |
| <b>۲۱۸، ۲۱۷</b>                         |                                            | أبوإسحاق             |
|                                         | مد بن إبراهيم ظهير الدين السلموني،         |                      |
| Y 1 1                                   | ابن ظهیر، برهان الدین                      | القاهري،             |
| *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | مد بن إبراهيم النوحي                       | ٦٥ ــ إبراهيم بن مح  |
|                                         | مد بن إبراهيم الأنصاري، الحزرجي،           | ٦٦ ـــ إبراهيم بن مح |
| YY1 . YY .                              | اضی ، أبومنصور                             | الهيتي، الق          |
|                                         | مد بن إبراهيم الحندامي النيسابوري،         | ٦٧ ــ إبراهيم بن مح  |
| <b>۲۲۲ &amp; ۲۲۱</b>                    |                                            | أبوإسحاق             |
| 777 . TTT                               | مد بن إبراهيم الحلبي، القسطنطيني، الخطيب   |                      |
| ***                                     | مد بن أحمد المذكر، المروزى، أبو إسحاق<br>• | •                    |
| Y Y \$                                  | مد بن أحمد البخارى، الأمين، أبو إسحاق      | ٧٠ ــ إبراهيم بن مح  |

| الصفحة                   | الترجمة                                                              | رتم |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|                          | ۷ ـــ إبراهيم بن محمد بن أحد البصراوى،                               | 1   |
| YY <b>£</b>              | الدمشق ، ابن الكيال ، عماد الدين                                     |     |
|                          | ٧ ـــ إبراهيم بن محمد بن إسحاق الدهقان السمرقندي                     | ۲   |
| 440                      | النصروى ، أبوإسحاق                                                   |     |
|                          | ٧ ـــ إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق القاهري،                     | ٣   |
| 277 4 770                | صارم الدين                                                           |     |
| 277                      | ٧ ـــ إبراهيم بن محمد بن حمدان المهلبي، الحنطيب، أبوإسحاق            | ŧ   |
| <b>۲۲۷ ، ۲۲</b> ٦        | ٧٠ ـــ إبراهيم بن محمد بن حيدر المؤذني، الحنوارزمي، أبو إسحاق        | ٥   |
| YYY                      | ٧٠ ــ إبراهيم بن محمد بن سالم الهيتي ، القاضي                        | 7   |
| <b>۲۲۸ ۵ ۲۲۷</b>         | ٧٧ ــــ إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، أبو إسحاق               | V   |
|                          | ٧٠ ـــ إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عون الطيبي،                      | ٨   |
| <b>111 4 11</b>          | الدمشتي، الشاغوري، برهان الدين، أبو إسحاق                            |     |
| *** 6 ***                | ٧ ـــ إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين العطار، أبو الطيب                | •   |
| ۲۳۰                      | ٨ ــــ إبراهيم بن محمد بن طنبغا الغزى                                | •   |
|                          | ۸ ــ إبراهيم بن محمد بن عبدالله الديري،                              | 1   |
| <b>۲۳۲</b> — <b>۲۳</b> • | قاضي القضاة ، برهان الدين                                            |     |
| ۲۳۳ ، ۲۳۲                | ۸ ـــ إبراهيم بن محمد بن عبدالله الظاهري                             | ۲   |
| YYY                      | ٨ ـــ إبراهيم بن محمد بن عبدالحسن الدمشق                             | ٣   |
| 74.5                     | ٨ ــــ إبراهيم بن محمد بن على الإستراباذي، أبو القاسم                | ٤   |
|                          | ٨ ـــ إبراهيم بن محمد بن عمر العقيلى، الحلبى، ابن العديم،            | •   |
| 747 <u> </u>             | جمال الدين                                                           |     |
| <b>۲۳۷ ، ۲۳٦</b>         | ٨ _ إبراهيم بن محمد بن محمد ، ابن الكماخي، القاضي، شمس الدين         | 7   |
| 747                      | ۸ ــــ إبراهيم بن محمد بن نوح النوقدى ، النوحى                       | V   |
| YYX                      | ٨ ـــ إبراهيم بن محمد بن يوسف العابودي، كمال الدين، أبو إسحاق        |     |
| <b>۲۳۹ ، ۲۳</b> ۸        | ٨ ـــ إبراهيم بن محمد الدهستاني ، أبوإسحاق                           | 1   |
| 444                      | ٩ ــــ إبراهيم بن محمد الموصلي، القاضي ، أبو إسحاق                   | •   |
| 7 2 .                    | <ul> <li>۹ _ إبراهيم بن محمد القرمى، القاهرى، برهان الدين</li> </ul> | 1   |

| الصفحة        | استنم المترجم                                        | رقم الترجمة    |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Y £ •         | بن محمد الرومي                                       | ۹۲ — إبراهيم   |
| 711671        | بن محمود الغزنوي، أبواسحاق                           | ۹۳ _ إبراهيم   |
|               | بن محمود بن أحمد الأقصرائي، المواهبي،                | ۹٤ _ إبراهيم   |
| 7 8 1         | لطيب                                                 | أبواا          |
| 7 £ 7 4 7 £ 1 | بن معقل النسني ، قاضي نسف، أبواسحاق                  | ٥٥ ــ إبراهيم  |
| Y             | بن منصور                                             | ٩٦ _ إبراهيم   |
| Y£Y           | بن مهنا بن محمد <sub>.</sub>                         |                |
| 727 4 727     | بن موسى بن أبى بكر الطرابلسي                         | ۹۸ ـــ إبراهيم |
| 711 471       | بن موسی الوزدولی ، أبوإسحاق                          | ۹۹ ـــ إبراهيم |
| Y £ 9 Y £ £   | يم بن ميمون المروزى ، الصائغ                         | ۱۰۰ ـــ إبراه  |
| 4 8 9         | ہیم بن نصرو یہ بن سختام                              | ۱۰۱ ــ إبراه   |
| Y0.           | سم بن والی الذکری ، الغزی                            | ۱۰۲ ــ إبراه   |
|               | هيم [بن يحيى] بن أحمد البصراوى،                      | ۱۰۳ ــ إبراه   |
| Y01 . Y0.     | د الدين ، أبر إسحاق                                  | عما            |
| 401           | ليم بن يعقوب بن إبراهيم                              | ۱۰۶ ـــ إبراه  |
|               | ليم بن يعقوب بن البهلول التنوخي،                     | ۱۰۵ _ إبراه    |
| 401           | بار <b>ی ، أبوإسحاق</b>                              | الأز           |
|               | هيم بن يعقوب بن أبى نصر الكشاني،                     | ۱۰٦ ـــ إبراه  |
| 707           | عظ ، ابن مدوسة                                       | الواء          |
| 704           | هیم بن یوسف بن رستم                                  |                |
|               | هیم بن یوسف بن علی القاهری، ابن العداس،<br>م         |                |
| 404           | هان ، أبو إسحاق<br>م                                 |                |
| 405 . 404     | هیم بن یوسف بن محمد بن البونی، أبو الفرج             |                |
| 700 6 YOE     | هيم بن يوسف بن ميمون الباهلي، الماكياني، أبوإسحاق    |                |
| 700           | هیم بن یوسف                                          |                |
| 407           | هیم الرومی، ابن الخطیب، تاج الدین<br>                |                |
| 707 6 707     | هيم بن السيد الشريف العجمي، الرومي، الشهير بپير آمير | ۱۱۳ _ إبراه    |

| الصفحة                     | اسم المترجم                                                                               | ئم النرجة    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| YOV                        | م الرومى ، الشهيربابن الأستاذ<br>بم                                                       | ١١٤ ــ إبراه |
| 404                        | م بن الكركى المصرى، قاضى القضاة، برهان الدين                                              | ١١٥ ــ إبراه |
|                            | باب من اسسمه أحمد                                                                         |              |
| Y 0 A                      | بن إبراهيم بن آسد الحروى<br>                                                              |              |
| Y09 6 Y0A                  | بن إبراهيم بن أيوب العينتابي،<br>ي العسكر، شهاب الدين                                     |              |
| Y7 Y09                     | بن إبراهيم بن داد التركى، القاضى،<br>الدين ، أبوالعباس                                    |              |
|                            | بن إبراهيم بن داود المعرى، الحلبى،                                                        | ١١٩ _ أحد    |
| **                         | البرهان، شهاب الدين، أبوالعباس<br>بن إبراهيم بن عبد الغنى السروجي، قاضى القضاة،           |              |
| Y7Y . Y71                  | لعياس                                                                                     | أبوا         |
| ***                        | بن إبراهيم بن عمر العمرى، الصالحى،<br>زبيّة ، شهاب الدين                                  |              |
| 470 <u> </u>               | بن إبراهيم بن محمد اليماني، الرومي، الزاهد،<br>العرب ، عرب زاده ، شهاب الدين ، أبو العباس |              |
|                            | بن إبراهيم بن محمد العقيلي، الحلبي، ابن أبي                                               | ١٢٣ _ أحد    |
| 770                        | دة ، ابن العديم ، القاضي                                                                  |              |
| 777                        | بن إبراهيم بن محمد البغولني، الزاهد، أبو حامد<br>بن إبراهيم بن الشيخ كريم الدين الحسيني،  |              |
| Y7V                        | ردهی ، الهندی ، أبوالسیادة                                                                | الأو         |
| <b>۲٦</b> ٧                | بن إبراهم بن يحيى الفزارى، الدمشقى، الكاتب،<br>نا المدالك ال                              |              |
|                            | ف أبوه بابن الكيال                                                                        |              |
| <b>۲</b> ٦٨ ، <b>۲</b> ٦٧  | . بن إبراهيم الكشى ، الصالحي<br>                                                          |              |
| <b>የ</b> ገለ<br><b>የ</b> ገለ | . بن إبراهيم الميداني<br>. مداد اهد الفقيه                                                |              |
| 1 1/1                      | . بن إبراهيم الفقيه                                                                       | ~~¹ — \      |

| الصغحة                   | اسم المترجم                                               | رقم الترجمة  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                          | . أحمد بن أحمد بن عبداللطيف اليماني، الشرجي، الزبيدي،     | <u>- ۱۳۰</u> |
| 771 4 Y7A                | الأصيل، زين الدين                                         |              |
|                          | . أحمد بن أحمد بن محمود الهمامي، المقدسي. الدمشقي،        | - 141        |
| Y 7 7                    | المقرى، العمجيمي ، شهاب الدين                             |              |
| **                       | . أحمد بن إدريس بن يحيى المارداني                         | <b>1</b> TY  |
|                          | . أحمد بن إسحاق [بن محمد] الإصطخرى، الحلبي، الجرذ،        | <u> </u>     |
| <b>TV1 : YV</b>          | قاضی حلب ، أبوجعفر                                        |              |
|                          | . أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي، الأنباري، القاضي،     | - 178        |
| 777 <u> </u>             | أبو جعفر                                                  |              |
| 444 ° 441                | . أحمد بن إسحاق بن شيث الصفار ، الأديب ، أبو نصر          |              |
| YVV                      | . أحمد بن إسحاق بن صبيح الجوزجاني ، أبوبكر                |              |
| <b>YYX &amp; YYY</b>     | . أحمد بن إسحاق الجوزجاني ، أبوبكر                        | <u> ۱۳۷</u>  |
| YYA                      | . أحمد بن أسد                                             |              |
| YVA                      | . أحمد بن أسعد بن المظفر ، عزالدين، أبوالفضل              | _171         |
| <b>۲۷1 . ۲۷</b> ۸        | . أحمد بن الأسود البصرى، القاضى، أبوعلى                   | - 11-        |
|                          | . أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوهري، القادري، المعروف    | -181         |
| <b>***</b> ****          | بأبيه ، شهاب الدين، أبو العباس                            |              |
| ۲۸.                      | . أحمد بن إسماعيل بن عامر السمرقندى، أبوبكر               | - \ t Y      |
| <b>TAE</b> — <b>TA</b> • | . أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني ، شهاب الدين          |              |
|                          | . أحمد بن إسماعيل بن محمد الأذرعي، الدمشق، ابن الكشك،     | - 1 8 8      |
| 440 ° 448                | نجم الدين                                                 |              |
| 440                      | . أحمد بن إسماعيل الرومي ، شهاب الدين                     |              |
| ۲۸٦                      | . أحمد بن إسماعيل التمرتاشي                               |              |
| ۲۸٦                      | . أحمد بن أبي بكر بن رجب الرومي، الخرتبرتي، الخطيب        |              |
| <b>YAY &amp; YA</b> 7    | . أحمد بن أبى بكر بن صالح المرعشى، شهاب الدين، أبو العباس |              |
|                          | . أحمد بن أبي بكر بن عبدالوهاب القزو يني، بديع الزمان،    | - 1 8 1      |
| YAY                      | أبوعبد الله                                               |              |
|                          |                                                           |              |

| YAA                                           | ٠٥٠ _ أحمد بن أبي بكرين محمد العبّادي                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YA4 6 YAA</b>                              | ١٥١ ــ أحمد بن أبي بكربن محمد، ابن سلك، شهاب الدين، أبوالعباس                                                                            |
| <b>YA</b> 1                                   | ۲۵۲ _ أحمد بن أبي بكر الخاصي                                                                                                             |
| 11. C YA1                                     | ۱۵۴ ـ أحمد بن أبى الحارث                                                                                                                 |
| W11 - Y1.                                     | ع ١٥٠ ــ أحمد بن أبي دواد بن حريز الإيادي، القاضي، أبوعبدالله                                                                            |
| <b>*1*                                   </b> | ه ۱۵ _ أحد بن أبي السعود بن محمد الرومي، العمادي                                                                                         |
|                                               | ١٥٦ ــ أحمد بن أبي سعيد أحمد بن أبي الخطاب محمد الطبري،                                                                                  |
| <b>718 6 717</b>                              | البخاري ، الكعبي                                                                                                                         |
|                                               | ١٥٧ ـــ أحمد بن أبي العزبن أحمد الأذرعي، ابن الكشك،                                                                                      |
| 711                                           | ابن الثور، فخر الدين                                                                                                                     |
| T10 . T12                                     | ٠٠٠ - أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى ، أبوجعفر                                                                                           |
| 417 . 410                                     | ۱۵۹ ــ أحمد بن أبى الكرم بن هبة الله                                                                                                     |
| 717                                           | ٠٠٠ - المحد بن أبي المؤيد المحمودي ، النسني ، أبو نصر                                                                                    |
|                                               | ١٦١ ــ أحمد بن أبي يزيد بن محمد العجمي، السرائي،                                                                                         |
| <b>۳۱۷ ، ۳۱</b> ٦                             | ۱۰۰۰ - مولانا زاده ، شهاب الدين                                                                                                          |
| *1A                                           | ہوں و رود ہا۔                                                                                        |
| ۳۲۰ — ۳۱۸                                     |                                                                                                                                          |
| *** — ***                                     | ۱۹۳ _ أحمد بن بدر الدين بن شعبان ، قاضي القضاة                                                                                           |
| *** · ***                                     | ١٦٤ ــ أحمد بن بديل الكوفي ، القاضى                                                                                                      |
| <b>***</b>                                    | م ۱۶۵ _ أحمد بن البرهان<br>المراجعة المراجعة ا |
| T11"<br>TYE . TYT                             | ۱۹۶ _ أحمد بن بكربن سيف الجصيني ، أبوبكر                                                                                                 |
|                                               | ۱۹۷ ــ أحد بن جعفر بن أحد البكراباذي، الكوسج، أبوعمر                                                                                     |
| 47 8                                          | ۱۹۸ _ أحمد بن حاج العامري النيسابوري، أبو عبدالله                                                                                        |
| <b>TTV</b> _ <b>TT £</b>                      | ١٦٩ _ أحد بن الحسن بن أحد الرازى، الرومى، قاضى القضاة،                                                                                   |
| 114 — 114                                     | جلال الدين ، أبو المفاخر                                                                                                                 |
| <b>8.42 6.2</b>                               | ١٧٠ ــ أحمد بن الحسن بن أحمد الدرواحكي، الزاهد، فخر الإسلام،                                                                             |
| ***                                           | أبونصر                                                                                                                                   |
|                                               |                                                                                                                                          |

| ۳۲۸ ، ۳۲۷                             | ١٧١ ــ أحمد بن الحسن بن إسماعيل العينتابي، القاهري، الشهاب         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٨                                   | ۱۷۲ ــ أحمد بن حسن بن أبي بكر الرهاوي، المصرى، طبيق                |
|                                       | ١٧٣ ــ أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي، قاضي القضاة،              |
| ۳۲۸                                   | تاج الدين ، أبو المفاخر                                            |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ۱۷٤ ــ أحمد بن الحسن ، ابن الزركشي ، شهاب الدين                    |
| ***                                   | ١٧٥ ــ أحمد بن الحسن الزاهد ، درواحة                               |
| ۲۰ <sub>۲</sub> ۰۰۰,                  | ١٧٦ ــ أحمد بن الحسن بن سلامة المنبجي، البغدادي، أبو العباس        |
| ۳۳٦ _ ۳۳۰                             | ۱۷۷ ــ أحمد بن حسن بن عبدالحسن الرومي                              |
|                                       | ١٧٨ ـــ أحمد بن حسن بن محمد الحامدي، الدامغاني، القاضي، أبو العبار |
| ٣٣٧                                   | ١٧٦ ــ أحمد بن الحسن بن محمد الموقع                                |
| ۳۳۸                                   | ۱۸۰ ــ أحمد بن الحسن بن محمود ، أبو يعلى                           |
| <b>"</b>                              | ١٨١ ــ أحمد بن حسن شاه القاهري، ابن حسن، الشهاب، أبوالفضل          |
|                                       | ١٨٢ ــ أحمد بن الحسن بن سليمان الدمشتى ،                           |
| <b>۳</b> ۳ጓ ،                         | ابن الكفرى ، قاضى القضاة، شرف الدين، أبوالعباس                     |
| <b>45. 6 444</b>                      | ١٨٣ ـــ أحمد بن الحسين بن على الدماوندي، الباركئي، اليوسني         |
| 711 6 T1                              | ۱۸۶ ــ أحمد بن الحسين بن على المروزى ، ابن الطبرى، أبو حامد        |
| 727 c 721                             | ١٨٥ ـــ أحمد بن الحسين البردعي، أبو سعيد                           |
| <b>727 6 727</b>                      | ١٨٦ ــ أحمد بن حفص ، أبو حفص الكبير                                |
| 454                                   | ١٨٧ ــ أحمد بن حمزة ، المشهور بعرب چلبي                            |
| <b>~£</b> £                           | ۱۸۸ ــ أحمد بن خاص التركي ، شهاب الدين                             |
| Tto . Ttt                             | ١٨٩ ــ أحمد باشا بن المولى حضر بيك ، ابن جلال الدين                |
| TE7 . TE0                             | ١٩٠ ــ أحمد بن الحنضر الحنني، شهاب الدين، مفتى دار العدل           |
| ٣٤٦                                   | ١٩١ ــ أحمد بن داود بن محمد الأودني، أبو نصر                       |
| 701 — TET                             | ۱۹۲ ـــ أحمد بن داود الدينوري، أبوحنيفة                            |
| ror, roi                              | ١٩٣ ــ أحمد بن روح الله بن سيدى ناصر الدين الجابرى الأنصارى        |
| ror, ror                              | ۱۹۶ ـــ أحمد بن زبهراد بن مهران السيراني ، أبو الحسن               |
| 404                                   | ١٩٥ ـــ أحمد بن زيد الشروطى، أبوزيد                                |

|                           | ١٩٦ ــ أحمد بن سامة بن كوكب الطائي، الصالحي، الشروطي،       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| rot , ror                 | المحدث ، أبو العباس                                         |
|                           | ١٩٧ _ أحمد بن سعد بن نصر البخاري ، أبوبكر                   |
| ***                       | ١٩٨ ـــ أحمد بن سليمان بن أبي العزوهيب ، تتى الدين          |
| 700 , YOE                 | ۱۹۹ ـ أحمد بن سليمان بن كمال باشا                           |
| TOV _ TOO                 | ٠٠٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ۳۰۸ ، ۳۰۷                 | ۲۰۱ _ أحمد بن سليمان بن نصر الكاشاني، قاضي القضاة           |
| <b>401</b> , 40%          | ۲۰۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| <b>709</b>                |                                                             |
| 771 , 77.                 | ۲۰۳ لے أحمد بن الصلت بن المغلّس الحماني، أبوالعباس          |
| <b>411 ' 411</b>          | ٢٠٤ _ أحمد بن طاهر بن حيدرة الحسوني، النقيب، أبوالعباس      |
| 777                       | ۵۰۷ ــ أحمد بن الطيب بن جعفر بن كمارى الواسطى               |
|                           | ٢٠٦ _ أحد بن العباس بن الحسين الأنصارى، الخزرجي، السمرقندى، |
| 777 ° 777                 | العياضي                                                     |
| 474                       | ٢٠٧ _ أحمد بن العباس الإستراباذي                            |
| ٣٦٤                       | ۲۰۸ ــ أحمد بن عبدالله بن إبراهيم المحبوبي، شهاب الدين      |
|                           | ٢٠٩ _ أحمد بن عبدالله بن أحمد البندنيجي، البغدادي، القاضي،  |
| ٣٦ ٤                      | أبوالعياس                                                   |
| 770                       | ٢١٠ ــ أحد بن عبدالله بن أبي القاسم البلخي، القاضي، أبوجعفر |
| <b>٣٦٥</b>                | ۲۱۱ ــ أحمد بن عبدالله بن رشيد الحجازي، السلمي              |
| <b>٣</b> ٦٦ , <b>٣</b> ٦0 | ٢١٢ _ أحمد بن عبدالله بن عباس الطائي، الأقطع، أبو العباس    |
| ۳٦٩ <u></u> ٣٦٦           | ٢١٣ _ أحمد بن عبد الله الأندلسي، الواديآشي، شهاب الدين      |
| ٣٦٦                       | ٢١٤ ــ أحمد بن عبدالله بن الفضل الخيزاخزى، أبونصر           |
| **                        | ه ۲۱ ــ أحمد بن عبدالله بن القاسم السرماري، القاضي، أبوجعفر |
| ۳۷۱ ، ۳۷۰                 | ٢١٦ _ آحد بن عبدالله بن محمد القليجي، القاهري               |
| <b>* Y Y Y</b>            | ۲۱۷ _ أحمد بن عبدالله بن يوسف الصبغي                        |
| ۳۷٤ — ۲۷۲                 | ۲۱۸ <u> </u>                                                |
|                           | ۱۱۸ ــ المد بن حبدالله السري                                |

| المسفحة           | نرجمة                                                                                                        | رقم الت      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۷۰ ، ۳۷٤         | ـــ أحمد بن عبدالله بن برهان الدين السيواسي، قاضي سيواس                                                      | Y 1 1        |
| ۲۷٦               | ا ــ أحمد بن عبيدالله بن إبراهيم المحبوبي، البخاري، شمس الأثمة                                               | **           |
|                   | _ أحمد بن عبيدالله بن عوض الأردبيلي، الشرواني، القاهري،                                                      | 441          |
| ۳۷۷ ، ۳۷٦         | ابن عبيدالله، الشهاب                                                                                         |              |
|                   | _ أحمد بن عبدالرحمن بن إسحاق الريغذموني، القاضي الجمال،                                                      | <b>Y Y Y</b> |
| ۳۷۷               | أبونصر                                                                                                       |              |
| ۳۷۸               | _ أحمد بن عبد الرحمن بن على اللخمي، القاضي                                                                   | 277          |
| •                 | ا ــ أحمد بن عبدالرحمن بن محمد، شهاب الدين، ابن قاضي عجلون                                                   | <b>YY</b> £  |
| ٣٧٨               | كاتب السر                                                                                                    |              |
| ۳۷۹ ، ۳۷۸         | ـــ أحمد بن عبدالرحمن النيسابوري، السرخكي، أبو حامد                                                          | 770          |
| .474              | _ أحمد بن عبدالرحيم بن شعبان الدمشق، ابن النحاس                                                              | 777          |
| ۲۸۰ ، ۲۷۹         | _ أحمد بن عبدالرشيد البخارى، قوام الدين                                                                      | <b>YY</b> Y  |
| ۳۸۰               | ــ أحد بن عبدالسميع بن على الهاشمي                                                                           | <b>YY</b> A  |
| ۳۸۰               | _ أحمد بن عبدالعز يزبن عمر بن مازه                                                                           |              |
| <b>የ</b> ለነ       | ـــ أحمد بن عبدالعز يز الحلواني، البخاري                                                                     |              |
| <b>۳۸۱</b>        | ــ أحمد بن عبدالعزيز البردعي، أبوسعيد                                                                        |              |
|                   | ــ أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن مكتوم القيسى،                                                                | 444          |
| ۳۸۳ ۳۸۱           | النحوی ، تاج الدین ، أبومحمد                                                                                 |              |
|                   | _ أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن طريف الشاوى،                                                                  | 777          |
| ۳۸٤               | القاهري، شهاب الدين، أبو محيى الدين                                                                          |              |
|                   | _ أحمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد التبريزي، ابن المكوشت،                                                       | 344          |
| <b>የለገ ، የ</b> ለቀ | شهاب الدين ، أبو العباس<br>*                                                                                 |              |
| ۲۸۷ ، ۲۸٦         | _ أحمد بن عبدالكريم<br>•                                                                                     |              |
| ۳۸۷               | ۔۔ أحمد بن عبدالجيد بن إسماعيل ، قاضى ملطية                                                                  |              |
|                   | ـــ أحمد بن عبدالملك بن موسى الأسروشني، القاضي، المعروف<br>سرود عبد الملك بن موسى الأسروشني، القاضي، المعروف | ۲۳۷          |
| ۳۸۷               | بكاك، أبونصر                                                                                                 |              |
| <b>"</b> ለለ       | _ أحمد بن عبدالمنعم الآمدي ، القاضي ، الحنطيب ، أبونصر                                                       | <b>የ</b> ሞለ  |

المستحة

٢٧٦ \_ أحمد بن عيسي النحوي، ابن الرصاص، أبوالعباس